# ار و ح لمعالی ا

## تَعَنَّيْ يُوالْقِ آزَالْعُظْيُرُ وَالْسِيْعُ آلِيْ بَانِي

لخاتمة المحققين وعمدة المدققين مرجع أهل العراق ومفتى بغـــداد العــلامة أبى الفضـــل شهاب الدين السيد محمود الالوسى البغدادى المتوفى سنة .١٢٧ هـ سقى الله ثراه صبيب الرحمة وأفاض عليـه سجال الاحسان والنعمة آمـــين

### الم الم المالية الميسرة

عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه للمرة الثانية باذن من ورثة المؤلف بخط وإمضاء علامة العراق ﴿ المرحوم السيد محمود شكرى الألوسي البغدادي ﴾

اِدَارَة إِلِظِبَتَاعِمَةِ المَنْتُ يُربِّةِ وَلَرُ الْمِيَاء الْلِرَامِثُ الْلِيْرِي مِيدِن - بِنِهِ

مصر: درب الاتراك رقم ١

# نَالِينَ الْحَالِينَ الْحَلِيلِينَ الْحَلِيلِينَ الْحَلِيلِينَ الْحَلِيلِينَ الْحَلَيْلِينَ الْحَلِيلِينَ الْحَلَيْلِينَ الْحَلْمَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمِينَ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْمُلْعِلِمُ الْحَلْمُ الْمُلْعِلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحِلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعِلْمُ الْمُعِلِمُ الْحَلْمُ الْحَلْمُ الْعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِ

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ أَيْمَالُكُمْ ﴾ عطف على ماقبله من المحرمات ه

و المراد بهن على المشهور ذوات الازواج ، أحصنهن التزوج أو الازواج أو الاولياء أى منعهن عن الوقوع في الامم ، وأجمع القراء في قال أبو عبيدة : على فتح الصاد هنا ، ورواية الفتح عن الكسائى لاتصح، والمشهور رواية ذلك عن طلحة بن مصرف ، ويحيى بن وثاب ، وعليه يكون اسم فاعل لأنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن ، أو أحصن أزواجهن ، وقيل : الصيغة للفاعل على القرارة الاولى أيضاً ، فقدقال ابن الاعرابي : فلما اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة أحرف أحصن ، وألفج إذا ذهب ماله ، وأسهب إذا كثر كلامه »

وحكى عن الازهرى مثله، وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة ، وكل امرأة متزوجة محصنة بالفتح لاغير، ويقال: حصنت المرأة بالضم حصناً أى عفت فهى حاصن وحصنان بالفتح وحصناه أيضا بينة الحصانة، وفرس حصان بالكسر بين التحصين والتحصن، ويقال: إنه سمى حصانا، لانه ضن بمائه فلم ينز إلا على كريمة، ثم كثر ذلك حتى سموا كل ذكر من الخيل حصانا ، والا حصان في المرأة ورد في اللغة ، واستعمل في القرآن بأربعة معان: الاسلام ، والحرية . والتزوج ، والعفة ، وزاد الرافعي العقل لمنعه من الفواحش والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من المحصنات أى حرمت عليكم المحصنات كاثنات من النساء، وفائدته تأكيد عمومها، وقيل: مغم توهم شمولها للرجال بناءاً على كونها صفة للانفس وهى شاملة للذكور والاناث - وليس بشئ - كا لا يخفى، وفي المراد بالآية غموض حتى قال مجاهد: لوكنت أعلم من يفسرها لى لضربت اليه أكباد الابل أخرجه عنه ابن جرير ، وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي السوداء قال: سألت عكرمة عن هذه الآية (والمحصنات) الخ فقال: لأدرى ، وللعلماء المتقدمين فيها أقوال: أحدها أن المراد بها المزوجات كا قدمناه

والمراد بالمسائك الملثك بالسبى خاصة فانه المقتضى لفسخ النكاح وحلها للسابى دون غيره ، وهو قول عمر . وعثمان . وجمهور الصحابة . والتابعين . والاثمة الاربعة لمكن وقع الحلاف هل مجرد السبى محلاللك أوسبها وحدها؟ فعند الشافعى دحمه الله تعالى مجرد السبى موجب للفرقة ومحل للنكاح ، وعند أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه سبها وحدها حتى لو سبيت معه لم تحل للسابى، واحتج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبى سعيد رضى الله تعالى عنه أنه قال : أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية فاستحللناهن ، وهذه الرواية عنه أصح من الرواية الاخرى أنها نزلت فى المهاجرات ، واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهو مخالف لما تقرر فى الاصول من أنه لا يعتبر خصوص السبب ، وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر فى شئ وإنما خص لمعارضة دليل آخر وهو الحديث

المشهور عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها لما اشترت بريرة وكانت مزوجة (١) أعتقتها وخيرها والتخلف فلوكان بيع الأمة طلاقا ماخيرهافاقتصر بالعام حينئذعلى سببه الوارد عليه لماكان غير البيع من أنواع الانتقالات كالبيع فى أنه مملك اختيارى متر تب على ملك متقدم بخلاف السباء فانه ملك جديد قهرى فلا يلحق به غيره كذا قيل ، وأعترض أصحاب الشافعى باطلاق الآية والخبر على الإمام الاعظم رضى الله تعالى عنه وجعلوا ذلك حجة عليه فيا ذهب اليه ، وأجاب الشهاب بأن الاطلاق غير مسلم فنى الاحكام المروى أنه لما كان يوم أوطاس لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون : كيف نصنع ولهن أذواج ؟ فأنزل الله تعالى الآية ، وكذا فى حنين كماذكره أهل المغازى فثبت أنه لم يكن معهن أزواج فان احتجوا بعموم اللفظ قيل لهم : قد اتفقنا على أنه ليس بعام وأنه لاتجب الفرقة بتجدد الملك فاذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمهن آخر وهو اختلاف الدارين فازم تخصيصها بالمسبيات وحدهن ، وليس السبى سبب الفرقة بدليل أنها لو خرجت مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها وقعت الفرقة بلا خلاف .

وقد حكم الله تعالى به فى المهاجرات فى قوله سبحانه : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر)فلا يردما أورد ، وثانيها أن المراد بالمحصنات ماقدمنا ، وبالملك مطاق ملك اليمين فكل من انتقل اليه ملك أمة ببيع أو هبة أو سباء أوغير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقهاو حلها لمن انتقلت اليه ـ وهو قول ابن مسعود ، وجماعة من الصحابة ـ واليه ذهب جمهور الامامية ، وثالثها أن المحصنات أعم من العفائف والحرائر وذوات الازواج ، والملك أعم من ملك اليمين وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وحرمة كل أجنبية إلابعقد أو ملك يمين ، وإلى ذلك ذهب ابن جبير . وعطاء . والسدى ، وحكى عن بعض الصحابة ، واختاره مالك فى الموطأ ـ ورابعها كون المراد من المحصنات الحرائر ، ومن الملك المطلق والمقصود تحريم الحرائر بعد الآربع »

أخرج عبد الرّزاق. وغيره عن عبيدة أنه قال فى هذه الآية: «أحل الله تعالى لك أربعاً فى أول السورة وحرم نـكاح كل محصنة بعد الأربع إلا ماملكت يمينك» وروى مثله عن كـثير ه

وقال شيخ الإسلام: المراد من المحصنات ذوات الازواج والموصول إماعام حسب عوم صلته مو الاستثناء ليس لإخراج جميع الافراد من حكم التحريم بطريق شمول النفي بل بطريق نفى الشمول المستلزم لإخراج البعض أى حرمت عليكم المحصنات على الإلحالات اللاقى ملكتموهن فانهن لسن من المحرمات على الاطلاق بل فيهن من لا يحرم نكاحهن في الجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين ، وإما خاص بالمسبيات فالمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللاتي سبين فان نكاحهن مشروع في الجملة أى لفير ملاكهن وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لا تحاد المناط لا بعبارته لان مساق النظم الكريم لبيان حرمة التمتع بهن بحكم ملك النكاح ، وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك اليمين بطريق حرمة التمتع بهن بحكم ملك النكاح ، وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك اليمين و بين دلالة النص وذلك مما لا يحرى فيه الاستثناء قطعاً ، وأماعدهن من ذوات الازواج مع تحقق الفرقة كما ينبي عن أذواجهن قطعاً بتباين الدارين أو بالسباء فمبني على اعتقاد الناس حيث كانوا غافلين عن الفرقة كما ينبي عن

<sup>(</sup>۱) اختلفواهلكان الزوج عبداً أو حراً ? فذهب الحنيفيون إلى أنه كان حراً ، والآثمة الثلاث إلى انه كان عبداً ، وأكثر الروابات على ذلك فتدبر اه منه ه

ذلك خبر أبي سعيد ، وليس فى ترتب مافيه من الحـكم على نزول الآية الـكريمة مايدل على كونها مسوقة له فانذلك إنما يتوقف على إفادتها له بوجه من وجوه الدلالات لاعلى إفادتها بطريقالعبارة أو نحوها &

واعترض أنفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير ماوجه ولامانع على تقدير تسليم أن يكون مساق النظم الكريم البيان حرمة التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح فقط من أن يكون الاستثناء باعتبار لازم تحريم النكاح وهو تحريم الوطء فكأنه قيل: يحرم عليكم نكاح المحصنات فلا يجوز لكم وطؤهن إلاماملكت أيمانكم فانه يجوز لكم وطؤهن فتدبر ﴿ كَتَبُ اللهَ ﴾ مصدر مؤكد أى كتب الله تعالى ﴿ عَلَيْكُم ﴾ تحريم هؤلاء كتاباً ، ولا ينافيه الاضافة كا توهم ، والجملة مؤكدة لما قبلهاو (عليكم) متعلق بالفعل المقدر ، وقيل: (كتاب) منصوب على الاغراء أى الزموا كتاب الله ، وعلى مؤكدة لما قبله وقد حذف كتاب الله ، على مقلوله لدلالة ماقبله عليه ؛ وقيل: منصوب بعليكم ، والرفع أى هذه فرائض الله تعالى عليكم ، و حكب الله و بلفظ الفعل وقرأ أبو السميقع ـكتب الله ـ بالجمع ، والرفع أى هذه فرائض الله تعالى عليكم ، و حكب الله ـ بلفظ الفعل وقرأ أبو السميقع ـكتب الله ـ بالجمع ، والرفع أى هذه فرائض الله تعالى عليكم ، و حكب الله ـ بلفظ الفعل

وورا ابو السميه على المراحزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول، والباقون على البناء للمفعول وأحل كدم وأحزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول، والباقون على البناء للمفعول وجعله الزبخشرى على القراءة الأولى معطوفا على حرمت، وعلى الثانية معطوفا على (كتب) المقدر، وتعقبه أبوحيان بأن ما اختاره من التفرقة غير محتار لأن جملة (كتب) لتأكيد ما قبلها، وهذه غير مؤكدة فلا ينبغي عطفها على المؤكدة بل على الجلة المؤسسة خصوصا مع تناسبهما بالتحليل والتحريم، ونظر فيه الحلي، ولعل وجه النظر أن تحليل ماسوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى، وماذكر أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهرة ﴿ مَّا وَرَاءٍ ذَلكُم ﴾ إشارة إلى ما تقدم من المحرمات أى أحل لكم نكاح ماسواهن انفراداً وجمعا، وفي إيثار اسم الاشارة على الضمير إشارة إلى مشاركة من المرأة وعمها وكذا الجمع بين كل في معنى المد كورات للذكورات في حكم الحرمة فلا يرد حرمة الجمع بين المرأة وعمها وكذا الجمع بين كل امرأ تين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل لها الآخرى كا يتن في الفروع لان تحريم من ذكر داخل فيا تقدم بطريق الدلالة عامرت إليه الاشارة عن بعض المحققين ، وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهور \*

﴿ أَنْ تَنْبَغُواْ ﴾ مفعوله لما دلعليه الكلام أى بين لكم تحريم المحرمات المذكورات وإحلال ماسواهب إرادة ، وطلب أن تبتغوا والمفعول محذوف أى تبتغوا النساء ، أو متروك أى تفعلوا الابتغاء ﴿ بِأَمُولَكُم ﴾ بأن تصرفوها إلى مهودهن ، أو بدل اشتمال من (ماوراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً ﴿

وجوز بعضهم كون (ما) عبارة عن الفعل كالتزوج والنكاح ، وجعل هذا بدل كل من كل ، والمروى عن ابن عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الأموال إلى المهور والاثمان ﴿ عُصنينَ ﴾ حال من فاعل تبتغوا ، والمراد بالاحصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما لايرضى الله تعالى ﴿ غَيْرَ مُسَفِحينَ ﴾ حال من الضمير البارز ، أو من الضمير المستكن وهي في الحقيقة حال ، وكدة ، والسفاح الزنا من السفح وهو صب الما ، وسمى الزنا به لأن الزاني لاغرض له إلا صب النطفة فقط لاالنسل ، وعن الرجاج المسافحة ، والمسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد ، ويقال المرأة إذا كانت تزنى بو احد : ذات خدن ، ومفعول الوصفين محذوف أي محصنين فروجكم أونفو سكم غير مسافحين الزواني ، وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بقرأن

يكون مالا كالإمامالأعظم رضى الله تعالى عنه ، وقال بعض الشافعية ؛ لاحجة فى ذلك لأر تخصيص المال لدكونه الأغلب المتعارف فيجوز النكاح على ماليس بمال ، ويؤيد ذلك مارواه البخارى .ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد « أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سأل رجلا خطب الواهبة نفسها للنبي بينائية ماذامعك من القرآن ؟قال بمعى سورة كذا وكذا وعددهن قال : تقرأهن على ظهر قلبك ؟ قال : نعم قال : اذهب فقد ملكتكها بمامعك من القرآن ، ووجه التأييد أنه لوكان فى الاكية حجة لما خالفهار سول الله بينائية ،

وأجيب بأن كون القرآن معه لايوجب كونه بدلا والتعليم ليس له ذكر فى الخبر فيجوز أن يكون مراده صلى الله تعالى عليه وسلم زوجتك تعظيماً للقرآن ولاجل مامعك منه ـ قاله بعض المحققين ـ ولعل في الخبر إشارةاليه ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتُعْتُم بِهِ مَنْهُنَّ ﴾ (ما) إماعبارة عن النساء أوعمايتعلقبهن من الافعال وعليهما فهى إماشرطية أوموصُّولة وأيامًا كان فهي مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطية فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما وعلى تقدير الموصولية قوله تعالى : ﴿ فَتَاتُوهُمْ أَجُورُهُنَّ ﴾ والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلى المبتدا الضمير المنصوب فى(فا توهن) ومن بيانية أو تبعيضية فيموضع النصب على الحال من ضمير (به) و استعال (ما) للعقلاء لأنه أريد بها الوصف كامر غير مرة ،وقد روعي في الضمير أولاجانب اللفظ وأخيراً جانب المعني ، والسين للتأ كيد لاللطلب،والمعني فأي فرد أو فالفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهنأجورهن ، وعلى تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهنــ فمن ـ ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنىالتمتع أيضاً و(ما)لما لايعقل ، والعائد إلى المبتدا محذوف أى فأى فعل تمتعتم به من قبلهن منالافعال المذكورة (فاتتوهن أجورهن) لاجله أو بمقابلته ،والمراد منالاجور المهور ، وسمى المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لاعن العين﴿ فَريضَة﴾ حال من الاجور بمعنى مفروضة أوصفة مصدر محذوفأى إيتاءًا مفروضًا، أو مصدر مؤكد أي فرضذلك فريضة فهي كالقطيعة بمعنىالقطع ﴿ وَلَا جُنَاحَ ﴾ أى لا إثم ﴿ عَلَيْكُمْ فَيَمَا تَرْضَيْتُم به ﴾ من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على المسمى ، ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة ( لاجناح) إذا جعل الخطاب للازواج تغليباً فان أخذ الزيادة مظنة ثبوت المنفي للزوجة ﴿ مِن بَعْـد ٱلْفَرَيْصَة ﴾ أى الشئ المقدر،وقيل: (قيما تراضيتم به) من نفقة ونحوها، وقيل: من مقام أو فراق،وَتعقبه شيخ الا سلام بأنه لايساعده ذكر الفريضة إذ لاتعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق المخالعة ، وقيل : الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثر ، والمراد (ولا جناح عليكم فما تراضيتم به ) من استثناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده المرأة في المدة ، وإلى ذلك ذهبت الاماميه، والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة ، وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف أبي (فما استمعتم به منهن) إلى أجل مسمى ، وكذلك قرأ ابن عباس . وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم ـ والـكلام في ذلك شهير ـ ولا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت ، وذكر القاضي عياض في ذلك كلاما طويلاً ، والصواب المختار أن التحريم والا باحة كانا مرتين ، وكانت حلالا قبل يوم خيبر ، ثم حرمت بوم خيبر ، ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالها ، ثم حرمت يومنذ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة ، واستمر التحريم ، ولا يجوز أن يقال : إن الا باحة محتصة بما قبل خيبر والتحريم يوم الفتح إذ والتحريم يوم خيبر للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح بحرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح إذ الاحاديث الصحيحة تأبي ذلك ، وفي صحيح مسلم مافيه ، قنع \*

وحمى عزابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له على كرم الله تعالى وجهه: إنك رجل تائه إن رسول الله وشائي نهى عن المتعة كذا قيل، وفي صحيح مسلم مايدل على أنه لم يرجع حين قال له على ذلك، فقد أخرج عن عروة بن الربير أن عبد الله بن الربير رضى الله تعالى عنه قام بمكة فقال: إن ناساً أعمى الله تعالى قلو بهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - يعنى ابن عباس - كما قال النووى، فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمرى لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله والله والله الله ابن الربير: فجرب نفسك فو الله الن فعلتها الارجمنك بأحجادك فان هذا إنما كان في خلافة عبدالله بن الربير، وذلك بعد وفاة على كرم الله تعالى وجهه، فقد ثبت أنه مستمر القول على جو ازها لم يرجع إلى قول الامير كرم الله تعالى وجهه، و بهذا قال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج، فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءاً على مارواه الترمذى. والبيهقى. و الطبرانى عنه أنه قال: « إنما كانت المتعة في أول الاسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتروج المرأة بقدر مايرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه و تصلح له شأنه » حتى نولت الآيم ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ) ف كل فرجسواهمافهو حرام، و يحمل هذا على أنه اطلع على أن الآمر ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أيمانهم ) ف كل فرجسواهمافهو حرام، ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الآمر والعنت في الاسفار، وقما قالوا؟ قلت : قالوا : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء قال : قلت : قالوا :

قد قلت الشيخ لما طال مجلسه ياصاح هل لك في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس

فقال: سبحان الله: مابهذا أفتيت وماهي إلا كالميتة . والدم . ولحم الخنزير ، ولاتحل إلاللمضطر، ومنهنا قال الحازى: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتى حرمها عليهم في آخر الامر تحريم تأبيد ، وأما ماروى أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . وأبي بكر . وعمر حتى نهى عنها عمر فحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ ، ونهى عمر كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة بمن لم يبلغه النهى عنها؛ ومعنى أنا عرمها في كلامه بلغه النسخ ، ونهى عمر كان لإظهار ذلك حيث شاعت المتعة بمن لم يبلغه النهى عنها؛ ومعنى أنا عرمها في المتعقة على مقبول لأن نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أو لا المحرمات غلط ، وقد قال بهما الشيعة ، ثم قال جل وعلا : ( محصنين غير مسافحين ) وفيه إشارة إلى النهى عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية المنى فيطلت المتعق بها في كل شهر تحت صاحب، وفى الإ ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض ، ولذا تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب، وفى كل سنة محجر ملاعب ، فالاحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا ولهذا قالت الشيعة ؛ إن المتمتع الغير الناكح كل سنة محجر ملاعب ، فالاحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا ولهذا قالت الشيعة ؛ إن المتمتع الغير الناكح كل سنة محجر ملاعب ، فالاحصان غير حاصل في امرأة المتعة أصلا ولهذا قالت الشيعة ؛ إن المتمتع الغير الناكح

إذ زنى لارجم عليه ، ثم فرع سبحانه على حال النكاح قوله عز من قائل: (فاذا استمتعتم) وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوط. والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التى يقول بها الشيعة ، والقراءة التى ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة .

ومادل على التحريم كا "ية (إلا على أز اوجهم أو ما ملكت أيمانهم )قطعى فلا تعارضه على أن الدليلين إذا تساويا فى القوة وتعارضا فىالحلوالحرمة قدم دليل الحرمة منهما، وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية ـ كالمير اث.والعدة .والطلاق.والنفقة ـ فيها،وقدصرح بذلك علماؤهم ه وروى أبو نصير منهم فىصحيحه عنالصادق رضىالله تعالىءنه أنه سئل عنامرأة المتعة أهىمن الاربع؟قال: لاولا منالسبعين ،وهوصريح في أنها ليست زوجة وإلا لـكانت محسوبة فيالأربع، وبالجملة الاستدلال بهذه الآية على حل المتعة ليس بشئ كما لا يخني ، ولاخلاف الآن بين الأتمة وعلماء الامصار إلاالشيعة في عدم جوازها، ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه، و مذهب الاكثرين أنه لا يحد لشبهة العقدوشبهة الخلاف،ومأخذ الخلافعلىماقال النووى: اختلافالأصوليين في أن الاجماع بعدالخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها ؟فَبعض قال: لا يرفعه بل يدوم الخلافو لا تصير المُسألة بعدذلك بجمعا عَليها أبداً، وبه قال القاضى أبو بكر الباقلاني ،وقال آخرون : بأن الاجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق وتمامه فى الاصول؛ وحكى بعضهم عن زفر أنه قال : من نـكح نـكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل من باب الشروط الفاسدة فى النكاح وهي ملغية فيها، والمشهور فى كتب أصحابنا أنهقال ذلك فى النكاح المؤقت \_وفى كونهءين نكاح المتعة\_بحث،فقدقال بعضهم باشتراط الشهودفي المؤقت وعدمه في المتعة،ولفظ التزويج أو النكاح فىالأول، وأستمتع أو أتمتع فىالثانى، وقال آخرون: النكاح المؤقت من أفراد المتعة ،وذكر ابن الحيام أن النكاح لاينعقد بلفط المتعة ، وإنقصد بهالنكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لأنه لايصلح مجازاً عن معنى النـكاح كم بينه في المبسوط بقى مالو نـكح مطلقاً ونيته أن لايمكث معها الامدة نواها فهل يكون ذلك نـكاحا صحيحاًحلالياً أم لا؟ الجمهور علىالاول بلحكىالقاضىالاجماع عليه 'وشذالاوزاعىفقال :هونكاح متعة و لاخير فيه فينبغي عدم نية ذلك ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عليهما ﴾ بما يصلح أمر الخلق ﴿ حَكيماً ٢٤ ﴾ فيما شرع لهم ، ومن ذلك عقد النكاح الذي يحفظ الامو الوالانساب ﴿ رَمَن لَّمْ يَسْتَطَعْ مَنكُمْ ﴾ (من) إماشرطية ، وما بعدها شرطها، وإماموصولة ومابعدها صلنها، و(منكم) حالمن الضمير في (يستطع) وقوله سبحانه: ﴿ طولاك مفعول به - ليستطع ـ وجعله مفعولا لاجله على حذف مضاف أى لعدم طول تطويل بلاطول.

والمرآد به الغنى والسعة و بذلك فسره ابن عباس . ومجاهد ، وأصله الفضل والزيادة ، ومنه الطائل ، وفسره بعضهم بالاعتلاء والنيل فهو من قولهم: طلته أى نلته ، ومنه قول الفرندق :

إن الفرزدق صخرة ملمومة (طالت) فليس تنالها الاوعالا

قوله عز وجل: ـ ﴿ أَن يَسْكُحَ ٱلْمُحْصَنَاتَ ٱلْمُؤْمَنَاتَ ﴾ أى الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات، وعبر عنهن بذلك لأن حريتهن أحصنتهن عن نقص الإماء \_ إما أن يكون متعلقاً (بطولا) على معنى ـ ومن لم يستطع أن ينال نـكاح المحصنات ـ وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام والجار في موضع الصفة (لطولا) أي ـ ومن

لم يستطع غنى موصلا إلى نكاحهن \_ أو لنكاحهن \_ أو \_ على \_ علىأن الطول بمعنى القدرة \_ كا قال الزجاج ، وحل ( أن ) بعد الحذف جر ، أو نصب على الخلاف المعروف ، وهذا التقدير قول الخليل ، واليه ذهب الكسائى ، وجوز أبو البقاء أن يكون بدلامن (طولا) بدل الشئ من الشئ ، وهما لشئ واحد بناءاً على أن الطوله و القدرة ، أو الفضل ، والنكاح قوة و فضل ، وقيل: يجوز أن يكون مفعولا \_ ليستطع \_ و (طولا) مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هي الطول أو تمييز \_ أى ومن لم يستطع منكم استطاعة \_ أو من جهة الطول والغني أى لامن جهة الطبيعة والمزاج إذ لا تعلق لذلك بالمقام، وقوله تعالى و تقدس: ﴿ فَمَن مَّا مَلَكَت أَيْمَنْكُمُ ﴾ والمغنى أى لامن جهة الطبيعة والمزاج إذ لا تعلق لذلك بالمقام، وقوله تعالى و تقدس: ﴿ فَمَن مَّا مَلَكَت أَيْمَنْكُمُ ﴾ والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله ، وفى الحقيقة متعلق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول أى فلينكح أمرأة كائنة بعض النوع الذي ملكته أيمانكم ﴿ ٱلْدُوْمَنْت ﴾ في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد إلى (ما) ، وقيل : (من) زائدة ، و (فتيا تكم ) هو المفعول المقدر قبل ، و - ما ملكت \_ متعلق بنفس الفعل ، و ( من ) لا بتداء الغاية ، أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول ، و (من ) لا بتداء الغاية ، أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول ، و (من ) للتبعيض ، بنفس الفعل ، و ( من ) لا بتداء الغاية ، أو متعلق بمحذوف وقع حالا من هذا المفعول ، و (من ) للتبعيض ، و ( المؤمنات ) على جميع الأوجه صفة (فتيا تكم ) ، وقيل : هو مفعول ذلك الفعل المقدر ، وفيه بعد \*

وظاهر الآية يفيد عدم جواد نكاح الأمة للمستطيع لمفهوم الشرط - خاذهب إليه الشافعي - وعدم جواذ نكاح الأمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة كما هو رأى أهل الحجاز - وجوزهما الإمام الأعظم رضى الله تعالى عنه لاطلاق المقتضى من قوله تعالى : (فانكحوا ماطاب لكم من النساء) (وأحل لكم مأورا و ذلكم) فلا يخرج منه شئ إلا بما يو جب التخصيص ولم ينتهض ماذكر حجة مخرجة إما أولا فالمفهو مان أعنى مفهوم الشرط ومفهوم الصفة - ليسا بحجة عنده رضى الله تعالى عنه كماتقرر فى الأصول، وأما ثانياً فبتقدير الحجة مقتضى المفهو مين عدم الاباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح وعدم الاباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة ، والكراهة بخصوصه فيجوز ثبوت الحرمة على السواء ، والكراهة أول فتعينت فقلنا بها ، وبالكراهة صرح فى البدائع ، وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق الشرط بتعريض الولد للرق لتثبت الحرمة بالقياس على أصول شتى ، أو ليتعين أحد فردى الاعم الذى هو عدم الاباحة وهو التحريم مراداً بالاعم ا

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفا بالحرية للرق سلمنا استازامه للحرمة لكن وجود الوصف ممنوع إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه إن كانت حرة فحر ، أورقيقة فرقيق ، وإن أرادوا به تعريض الولد الذي سيو جدلان يقارنه الرق في الوجود لإرقاقه سلمناو جوده و منعنا تأثيره في الحرمة بل في الكراهة ، وهذا لانه كان له أن لا يحصل الولد أصلا بنكاح الاسيمة ونحوها فلان يكون له أن يحصل رقيقاً بعد كونه مسلماً أولى إذ المقصود بالذات من التناسل تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والالوهية وما يجب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم ، والحرية مع ذلك كمال يرجع أكثره إلى أمر دنيوى وقد جاز للعبد أن يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد

للرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة، وكون العبدأ بأ لاأثرله في ثبوت رق الولدفانه لو تزوج حرة كان ولده حرأً والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لأنه الموجب للنقص الذيجعلوه محرماً لامعقيد حرية آلاب فوجب استواء العبد والحرفي هذا الحـكم لو صح ذلك التعليل ـ قاله ابن الهمام ـ وفيه مناقشة مما فتأمل • وفهذه الآيةمايشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المتعة لان الله تعالى أمرفيها بالاكتفاء بنكاح الإماء عند عدم الطول إلى نـكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الـكلام السابق لما قال سبحانه بعده : ( ومنهم يستطع ) الخ لان المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع بلكانت بحكم ــلـكلجديد لذةــ أطّيبـوأحسنعلى أن المتعةأخف،ونة وأقل كلفة فانها مادة يكنى فيها الدرهم والدرهمانفأية ضرورة كانت داعية إلى نكاح الاماء؟ ولعمرى إن القول بذلك أبعد بعيدكما لايخني على من أطلق منربقة قيد التقليد ﴿ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مَا يُمَنَّكُم ﴾ جملة معترضة جئ بها تأنيساً لقلوبهم وإزالة للنفرة عن نـكاح الإماء ببيان أن مناط التفاخر الايمان دون الاحسابوالانساب، ورب أمة يفوق إيمانها إيمان كثيرمن آلحرائر. والمعنىأنه تعالى أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو المدار في الدارين فليكن هو مطمح نظركم ، وقيل : جئ بها للاشارة إلى أن الا يمان الظاهر كاف في صحة نكاح الآمة ولايشترط في ذلك العلم بالا يمان علماً يقينياً إذ لاسبيل إلى الوقوف على الحقائق إلالعلامالغيوب ﴿ أَمْضُكُمْ مِّن بَعْض ﴾ أى أنتم وفتيا تـكممتناسبون إمامن حيث الدين وإما من حيث النسب ، وعلى الثاني يكونَ اعتراضا آخر مؤكَّداً للتأنيس من جهة أخرى ، وعلى الاول يكون بياناً لتناسبهم من تلك الحيثية إثر بيان تفاوتهم في ذلك ، وأياً مَا كان ـ فبعضكم ـ مبتدأ والجار . والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً له ، وزعم بعضهم أن (بعضكم ) فاعلَ للفعل المحذوف ، قيل : وفى الـكلام تقديم و تأخير ، والتقدير فلينكح بعضكممن بعض الفتيات ، ولا ينبغي أن يخرج كتاب اله تعالى الجليل على ذلك. ﴿ فَأَنكُمُوهُنَّ بِإِذْنَ أَهْلَهُنَّ ﴾ متر تب على ماقبله ولذا صدر بالفاء أي فاذا وقعتم على جلية الإمرفانكموهن الخ وَأُعيد الامر مع فهمه بما قبله لزيادة الترغيب في نكاحهن، أولان المفهوم منه الأباحة وهذا للوجوب، والمراد منالاهل الموالى، وحمل الفقهاء ذلك على من له ولاية التزويج ولوغير ما لك فقد قالوا: للا ُبو الجد والقاضى والوصى تزويج أمة اليتيم لكن فى الظهيرية الوصى لوزوج أمة اليتيم من عبده لا يجوز، وفي جامع الفصولين القاضى لايملك تزويج أمة الغائب، وفي فتح القدير ؛ للشريك المفاوضُ تزويج الامة ، وليس لشريك العنان والمضاربوالعبد المأذون تزويجها عندأ بي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومحمد، وقال أبو يوسف: يملكون ذلك، وهذا الاذنشرط عندنا لجواز نكاحالامة فلا يجوزنكاحها بلاإذن،والمراد بعدمالجوازعدمالنفاذ لاعدمالصحةبل هوموقوف كعقدالفضولي ، وإلى هذا ذهب مالك \_ وهو رواية عندأحد \_ ومثل ذلك نـكاح العبدواستدلوا على عدم الجواز فيهما بما أخرجه أبو داود . و الترمذي من حديث جابر ، وقال : حديث حسن عن النبي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ا قال : « أيما عبد تزوج بغير إذن مو لاهفهو عاهر » والعهر الزنا وهو محمول على ماإذا وطئ لابمجرد العقد وهو زنا شرعى لافقهي فلم يلزم منه وجوب الحد لانه مرتب على الزنا الفقهي يما بين في الفروع ، وبأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما فلا يملىكانه إلا باذنءولاهما،ونسب إلى الامام مالك ولم يصح أنه يجوز نـكاح العبد بلا إذن السيد لانه يملك الطلاق فيملك النكاح ، وأجيب بالفرق فأن الطلاق إزالةً (م۲ – ج ۵ – تفسیر روح المعانی)

عيب عن نفسه بخلاف النكاح، قال ابن الهمام: لايقال: يصح إقرار العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن فيه هلائه فضلا عن تعييبه لآنا نقول: هو لايدخل تحت ملك السيد فيما يتعلق به خطاب الشرع أمراً ونهياً كالصلاة. والفسل. والصوم. والزنا, والشرب. وغيره إلا فيماعلم إسقاط الشارع إياه عنه كالجمعة. والحج، ثم هذه الأحكام تجب جزاءاً على ارتكاب المحظور شرعا، فقد أخرجه عن ملك في ذلك الذي أدخله فيه باعتبار غير ذلك. وهو الشارع ـ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب انتهى.

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدلعلي أن للاماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالى لاعقدهم واعترض بأن عدم الاعتبار لايوجب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هوالمولى أوالوكيل فلايلزم جواز عقدهن كما لايخني،ولوكانت الأمة مشتركة بين اثنين مثلا لايجوز نـكاحها إلاباذن الـكل ، وفي الظهيرية لوزوج أحد الموليين أمته ودخل بها الزوج فللاخر النقض فان نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل من نصف مهر المثل ،ومن نصف المسمى وحكم معتق البعض حكم كامل الرق عند الامام الاعظم رضي الله تعالى عنه ، وعندهما يجوز نكاحه بلا إذن لأنه حر مديون ﴿ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ﴾ أي أدوا اليهن مهورهن بإذن أهلن وحذف هذا القيد لتقدم ذكره لالان العطف يوجب مشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيد، ويحتمل أنه يكون فىالـكلام مضاف محذوف أي آ توا أهلهن،ولعل ماتقدم قرينة عليه ،قيل :ونكتة اختيار آ توهن علىأ توهمم تقدم الأهل علىماذكره بعض المحققين إن فيذلك تأكيداً لايجاب المهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهة ، وإنما تأخذه الموالي بجهة ملك اليمين ،والداعي لهذا كله أن المهر للسيد عند أكثر الآئمة لانه عوضحقه. وقال الامام مالك: الآية على ظاهرها و المهر للا مة ،وهذا يوجب كون الامة ما لكة مع أنه لاملك للعبد فلا بد أن تـ كمون مالـكة له يداً كالعبد المأذون له بالتجارة لأن جعلها منكوحة إذن لها فيجبالتسليم اليهن فاهو ظاهر الآية ، وإن حملت الاجور على النفقات استغنى عن اعتبار التقدير أولا وآخراً ، وكذا إن فسر قوله تعالى ه ﴿ بِٱلْمُعْرُوفَ ﴾ بما عرف شرعا من إذن الموالى ، والمعروف فيه أنه متعلق ـ بآتوهن ـ والمراد أدوا إليه . من غير تماطلة وإضرار ، ويجوز أن يكون حالا أي متلبسات بالمعروف غير بمطولات أو متعلقاً ـ \_ بأنكحوهن\_ أي فانكحوهن بالوجه المعروف يعني باذن أهلهن ومهر مثلهن ﴿ يُحْصَنَـٰت ﴾ حال إمامن مفعول (آتوهن ) فهو بمعنىمتزوجات ، أو من مفعول ( فانكحوهن ) فهو بمعنىعفائف ، وحمله علىمسلمات وإن جاز خصوصا على مذهب الجمهورالذين لايجيزون لكاحالامة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم فىقوله سبحانه : ( فتياتكم المؤمنات ) فليس في إعادته كثير جدوى ، والمشهور هنا تفسير المحصنات بالعفائف فقوله تعالى : ﴿ غَيْرَ مُسَفَحَـٰت ﴾ تأكيد له ، والمراد غيرمجاهرات بالزنا ـ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ ﴿ وَلَا مُتَّخذَاتَ أَخْدَانَ ﴾ عطف على مسافحات (ولا ) لتأكيد مافى (غير ) من معنى النبي - والاخدان -جمع خدن وهو الصاحب، والمرادبه هنامن تتخذه المرأة صديقاً يزنى بها والجمع للمقابلة ، والمعنى ولامسرات الزناه وكانالزنا فيالجاهلية منقسما إلى سروعلانية ، وروى عن ابن عباسأن أهلالجاهلية كانو ايحرمون ماظهر منه ويقولون : إنهاؤم،ويستحلونماخنيويقولون : لابأسبه،ولتحريمالقسمين نزلقوله تعالى : (ولا تقربوا

الفواحش ماظهرمنها ومابطن ) ﴿ فَاذَآ أَحْصَنَ ﴾ أى بالازواج - كما قال ابن عباس . وجماعة \_ وقرأ إبراهيم (أحصن) بالبناء للفاعل أى أحصن فروجهن وأزواجهن ، وأخرج عبد بن حميد أنه قرئ كذلك ، ثم قال : إحصانها إسلامها ، وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد من الاحصان على القراءة الأولى الإسلام أيضاً لاالتزوج ، وبعض من أراده من الآية قال ؛ لاتحد الآمة إذا زنت مالم تتزوج بحر، وروى ذلك مذهباً لابن عباس، وحكى عدم الحد قبل التزوج عن مجاهد ، وطاوس، وقال الزهرى: هو فيها بمعنى التزوج •

والحد واجب على الامة المسلمة إذا لم تتزوج لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي في سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : و اجادوها ، شم إن زنت فاجلدوها ، شم بيعوها ولو بضفير » فالمزوجة محدودة بالقرآن وغيرها بالسنة ، ورجح هذا الحل بأنه سبحانه شرط الاسلام بقوله جل وعلا : ( من فتيا تسكم المؤمنات ) فحمل ماهنا على غيره أتم فائدة وإن جاز أنه تأكيد لطول المكلام ، وذكر بعض المحققين أن تفسير الإحصان بالاسلام ظاهر على قول أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه من جهة أنه لا يشترط في التزوج بالامة أن تحكون مسلمة وإن المكفار ليسو امخاطبين بالفروع ، وهو مشكل على قول من يقول بمفهوم الشرط من الشافعية فانه يقتضى أن الامة الكافرة إذا زنت لا تجلد ، وليس مذهبه كذلك فانه يقيم الحد على المكفار ﴿ فَإِنْ أَتَيْنَ بَفَحْسَة ﴾ أى فان فعلن فاحشة وهي الزنا و ثبت ذلك ه شدك أنهن قبل الأدى هو جلد مائة ، فنصفه خمسون ولارجم عليهن لانه لا يتنصف ؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد لهن يزيد بالاحصان ، فيسقط الاستدلال به على أنهن قبل الاحصان لاحد عليهن كا روى ذلك عن تقدم ه بالاحصان .

قال الشهاب؛ وعلم من بيان حالهن حال العبيد بدلالة النص (١) فلا وجه لما قيل: إنه خلاف المعهو دلان المعهود أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأن وجهه أن دواعى الزنا فيهن أقوى وليس هذا تغليباً وذكراً بطريق التبعية حتى يتجه ماذكر، ويرد على وجه التخصيص أنه لوكان كذلك لم يدل على حكم العبيد بل الوجه فيه أن السكلام فى تزوج الاماء فهو مقتضى الحال انتهى ع

والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النصحال العبيد إذا أتوا بفاحشة لامطلقاً فان حال العبيد ليس حال الا ماء فى مسألة النكاح من كل وجه كما بين فى كتب الفروع ، وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرئ فان أتوا ، وأتين بفاحشة ، هذا والفاء فى (فان أتين ) جواب إذا ، والثانية جواب إن ، والشرط الثانى مع جوابه مترتب على وجود الأول ، و ( من العذاب ) فى موضع الحال من الضمير فى الجار والمجرور والعامل فيها هو العامل في صاحبها ، قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكون حالا مر ... (ما) لانها مجرورة بالاضافة فلا يكون لها عامل ﴿ ذَٰلكَ ﴾ أى نكاح الاماء ﴿ لَمْ نَهُ عَنَى الْعَنَتَ مَنكُم الى لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه ، وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن نافع بن الازرق سأله عن العنت فقال :الاثم ، فقال نافع : وهل تعرف العرب ذلك بخقال : نعم أما سمعت قول الشاعر :

<sup>(</sup>١) وقال بعضهم : لاحد عـلى العبد أصلا وإنما الحد على الآمة إذا زنت محصنة ، وقال آخرون : يجلد كالحرلعموم ( الزانية والزآني ) إلى آخرها لآن الآية المنصفة وردت في الاماء اه منه ،

رأيتك تبتغي (عنتي) وتسعى مع الساعي على بغير دخل

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لـكلمشقة وضرر يعترى الانسان بعد صلاح حاله، ولا ضرر أعظم من مواقعة الما ثم بارتكاب أفحش القبائح، ويفهم من كلام كثير من اللغويين أنه حقيقة في الاثم وكذا في الجهد والمشقة ،ومنه - أكمة عَسُنوت - أي صعبة المرتقى ،وفسره الزجاج هنا بالهلاك ،والذي عليه الاكثرون ماتقدم وهو مأثول أيضا عرب أبن عباس رضى الله تعالى عنهما ، وقيل: المراد به الحدلانه إذا هو يها يخشى أن يواقعها فيحد، ورجع القول الأول بكثرة الذاهبين اليه مع مافيه من الإشارة إلى أن اللائق بحال المؤمن الحنوف من الزنا المفضى إلى العذاب ، وفي هذا إيهام بأن المحذور عنده الحد لا مايوجبه وأيامًا كان فهو شرط آخر لجواز تزوج الإماء عند الشافعي عليه الرحمة ، ومذهب الإمام الاعظم رضى الله تعالى فه أن فهو شرط آخر لجواز تزوج الإماء عند الشافعي عليه الرحمة ، ومذهب الإمام الاعظم رضى الله تعالى خيات الأماء متعففين و خير أن تشبروا في أي وصبركم عن نكاح الآماء متعففين و خيرات أخراش إذ هم يقدرون على استخدامهن سفراً وحضراً ، وعلى بيعهن للحاضر والبادى، وفي ذلك مشقة عظيمة الحرائر إذ هم يقدرون على استخدامهن سفراً وحضراً ، وعلى بيعهن للحاضر والبادى، وفي ذلك مشقة عظيمة على الذي الذكرة ، ولا يكاد يتحمل ذلك غيور ، ولان في نكاحهن تعريض الولد للرق ه

وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضى الله تعالى عنه أنه قال : « إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا نكح الحرة فقد أرق نصفه » وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : «ما تزحف ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلا » وعن أبى هريرة . وابن جبير مثله «

وأخرج ابن أبى شيبة عن عامر قال : «نكاح الامة كالميتة والدم ولحم الحنزير لايحل إلا للصطر» وفى مسند الديلمي . والفردوس عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وسلم : الحرائر صلاح البيت والأماء هلاك البيب» وقال الشاعر :

ومن لم تمكن فى بيته قهرمانة فذلك بيت لا أبا لك ضائع . وقال الآخر : إذا لم يكن فى منزل المر، حرة تدبره ضاعت مصالح داره

﴿ وَٱللَّهُ عَنُورٌ ﴾ أى مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن ، وإنما عبر بذلك تنفيراً عنه حتى كأنه ذنب ﴿ رَّحيمُ ٢٥ ﴾ أى مبالغ فى الرحمة فلذلك رخص ليكم مارخص .

(هذاومن باب الاشارة الاجمالية في بعض الآيات السابقة ) أنه سبحانه أشار بقوله عزمن قائل و (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) إلى النهى عن التصرف في السفليات التي هي الامهات التي قد تصرف فيها الآباء العلوية إلاماقد سلف من التدبير الالهـتي في ازدواج الارواح لضروره الكمالات ، فان الركون إلى العالم السفلي يوجب مقت الحق سبحانه ، وأشار سبحانه بتحريم المحصنات من النساء أي الامور التي تميل اليها النفوس إلى تحريم طلب السالك مقاماً ناله غيره ، وليس له قابلية لنيله ، ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية ، وقال شاعر الحقيقة المحمدية :

ولست مربداً أرجعن بلن ترى ولست بطور كي بحركني الصدع

وقال سيدى ابن الفارض على لسانها:

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى

ولقدأحسن بعض المحجوبين حيث يقول:

وقال النيسا بورى بالمحصنات من النساء الدنيا حرمها الله تعالى على خلص عباده و أباح لهم بقو له ( إلاماملـكت أيمانكم )تناول الامور الضروريةمن المأكل والمشرب (محصنين) أيحرائر من الدنيا ومافيها (غيرمسافحين ) فى الطلب مياه الوجوه ، ثم أمرهم إذا استمتعوا بشئ من ذلك بأن يؤدوا حقوقهمن الشكر والطاعة والذكر مثلا، وعلىهذا النمط مافى سائر الآيات،ولم يظهر لى فى البنات والآخواتوالعهات والخالات وبنات الآخ وبنات الأخت والمرضعات والاخوات منالرضاع والربائب والجمع بينالاجتين ماينشرح لدالخاطرو تبتهج بهالضمائر ولاشبهة لى فى أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم فى الزوَّايا، وكم فى الزوايامن خباياً،والله يقول الحقوهو يهدىالسبيل﴿ يُريدُ اللَّهُ لَيُبَدِّينَ لَكُمْ ﴾ استثناف مقرر لما سبق من الاحكام، ومثل هذا التركيب وقع فكلام العرب قديمًا وخرجهالنحاة ـ يَا قال الشَّهاب \_ على مذاهب فقيل :مفعول يريدمحذوف أي تحليل ماأ - ل وتحريم ماحرمونحوه، واللام للتعليل أو العاقبة أى ذلك لأجل التبيين، و نسب هذا إلى سيبويه. وجمهور البصريين، فتعلق الارادة غير التبيين وإنما فعلوه لئلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو ممتنع أوضعيف. وقيل: إنه إذاقصد التأكيد جاز منغيرضعف ، وقدقصد هنا تأكيدالاستقبالاللازم للارادة ولكن باعتبار التعلق وإلافارادة الله تعالى قديمة ، وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام التكملة وجعلها مقابلة للام التعدية ه وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤل بالمصدرمن غير سابك لها قيل به فى ـ تسمع بالمعيدى خير من أن تراه - علىأنه مبتدأ والجار والمجرور خبره أى إرادتى كائنة للتبيين وفيه تكلف ، وذهب الكوفيون إلىأن اللام هي الناصبةللفعل منغير إضار إن وهي وما بعدها مفعول للفعل المقدم لأن اللام قدتقام مقام إن في فعل الارادة والامر ، والبصريون يمنعون ذلك ويقولون : إن وظيفة اللام الجر والنصب بأن مضمرة بعدها ؛ ومفعول ـ يبين ـ على بعض الاوجه محذوف أى(ليبين لكم ) ماهو خفى عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم، أو ماتعبدكم بهأو نحوذلك،وجوز أن يكون قوله تعالى (ليبين)وقر له تعالى: ﴿ وَيَهُمْ دِيَـكُمْ ﴾ تنازعا في قوله سبحانه : ﴿ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُكُمْ ﴾ أى مناهج من تقدمكم من الانبياء والصالحين لتقتفوا أثرهم وتتبعواسيرهم،وليس المُرادأن الحكم كان كذلك في الامم السالفة كما قيل به ، بل المراد كون ماذ كرمن نوع طر أثق المتقدمين الراشدين وجنسها في بيان المصالح ﴿ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ﴾ عطف على ماقبله وحيث كانت التوبة ترك الذنب مع الندم والعزم على عدمالعود وهو مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتبكبوا تأويلذلك في هذا المقام بأحد أمور :فقيل إن التوبة هنا بمعنىا المغفرة مجازأ لتسببها عنها ءأو بمعنى الارشاد إلى مايمنع عن المعاصى على سبيل الاستعارة التبعية لان التوبة تمنع عنها كمأن[رشاده تعالى كذلك ، أومجازعن حثه تعالىعليها لأنه سبب لها عكسالاول ، أو بمعنى الإرشاد إلى مايكفرها على التشبيه أيضا ،وإلى جميع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوي ۗ وقرر العلامة الطيبي إن هذا منوضع المسبب موضع السبب وذلك لعطف ( ويتوب ) على ( ويهديكم )

النع على سبيل البيان كأنه قيل: ليبين لم ويهديكم ويرشدكم إلى الطاعات ، فوضع ، وضعه (ويتوب عايكم) وما يرد على بعض الوجوه من لزوم تخلف المراد عن الارادة وهي علة تامة يدفعه كون الخطاب ليس عاما لجيع المسكلفين بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ﴿ وَاللّهُ عليمٌ ﴾ مبالغ في العلم بالاشياء فيعلم ماشرع له من الاحكام وماسلك المهتدون من الام قبلكم وماينفع عباده المؤمنين ومايضره ﴿ حكيمٌ ٢٦ ﴾ مراع في جميع أفعاله الحكمة والمصلحة فيبين لمن يشاء ويهدى من يشاء ويتوب على من يشاء ، ولايسأل عما يفعل وهم يسألون ﴿ وَاللّهُ يُريدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُم ﴾ جمله بعضهم تكراراً لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا كان المراد من التوبة هناك وهنا شيئاً واحداً ، وأما إذا فسر (يتوب) أولا بقبول التوبة والارشاد مثلا ، وثانياً بأن يفعلوا مايستوجبون به القبول فلا يكون تمراراً ، وأيضاً إنما يتمثى ذلك على كون (ليبين لكم) مفعولا وإلافلات كراراً يعضاً لان تعلق الا رادة بالتوبة في الأول على جهة العلية ، وفي الثاني على جهة المفعولية وبذلك على مون (ليبين لكم) وبذلك عصل الاختلاف لامحالة ﴿ وَيُريدُ الدَّينَ يَشِهُونَ الشَهُوات ﴾ يهني الفسقة لانهم يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها فكأنهم بانهماكهم فيها أمرتهم الشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتبهوها فهو استعارة تمثيلية ، وأما المتعاطى لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع له لالها ه

وروى هذا عن ابن زيد ، وأخرج مجاهد عن ابن عباس أنهم الزناة ، وأخرج ابن جرير عن السدى أنهم اليهود والنصارى ، وقيل : إنهم اليهود خاصة حيث زعموا أن الاخت من الاب حلال في التوراة ، وقيل : إنهم اليهود والنصارى ، وقيل المحرف الله المحرف الله المحرف الله المحرف الله المحرف ا

وقرى بالياء التحتانية فالصمير حينتذ ـ للذين يتبعون الشهوات ـ ﴿ مَيْلاً عَظِماً ٢٧ ﴾ بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة واعترف بأنها خطيئة وكم يستحل ﴿ يُريدُ اللهُ أَن يُحَفّف عَدَـكُم ﴾ أى فى التكليف فى أمر النساء والنكاح باباحة نكاح الآماء ـ قاله طاوس و مجاهد ـ وقيل : يخفف فى التكليف على العموم فانه تعالى خفف عن هذه الآمة مالم يخفف عن غيرها من الامم الماضية ، وقيل : يخفف بقبول التوبة والتوفيق لها ، والجملة مستأنفة لامحل لها من الاعراب ﴿ وَخُلَق الانسَدُنُ صَعيفاً ٢٨ ﴾ أى فى أمر النساء لا يصبر عنهن ـ قاله طاوس ـ وفى الخبر «لاخير فى النساء ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن ليم فأحبأن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أنا أكون لثيما غالباً » وقيل : يستميله هواه وشهوته و يستشيطه خوفه وحزنه ، وقيل : عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة ، وقيل : ضعيف الرأى لا يدرك الآسرار والحم إلا بنور إلهى هوى الحسن رضى الله تعالى عنه أن المرادضعيف الحلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به ، و لا يخفي ضعف مساعدة وعن الحسن رضى الله تعالى عنه أن المرادضعيف الحلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به ، و لا يخفي ضعف مساعدة ولا المغاف البنية مدخل فى ذلك ، وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس فى قياسهم على أول القولين ليس بشى ، الرأى ولا لضعف البنية مدخل فى ذلك ، وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس فى قياسهم على أول القولين ليس بشى ، الرأى ولا لضعف البنية مدخل فى ذلك ، وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس فى قياسهم على أول القولين ليس بشى ، و

ونصب ضعيفاً على الحال . وقيل : على التمييز ، وقيل : على نزع الحافض أى من ضعيف وأريد به الطين أو النطفة ، وكلاهما (١) كما ترى ، وقرأ ابن عباس ( وحلق الانسان ) على البناء للفاعل والضمير لله عزوجل وأخرج البيهقى فى الشعب عنه أنه قال : ثمانى آيات نزلت في سورة النساء هى خير لهذه الامة بماطلعت عليه الشمس وغربت ، الاولى ( يريد الله ليبين لـكم ويهديكم سنن الذين من قبلـكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم) والثانية ( والله يريد أن يتوب عليكم ) إلى آخرها ، والثالثة ( يريدالله أن يخفف عنكم ) إلى آخرها ، والرابعة ( إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئات كم وندخله كم مدخلا كريماً ) والحامسة ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) والسادسة ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله نحفوراً رحياً ) والسابعة ( إن الله لا يغفر أن يشرك بهو يغفر مادون ذلك ) إلى آخرها ، والثامنة ( والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهماً ولئك سوف نؤتهم أجورهم ) الآية في يَدَيَّا أَمَّا الدَّينَ ءَامَنُو الوجوه المشروعة ، وفيه إشارة بين لبعض المحرمات المنطقة بالأمو الوالانفس إثر بيان تحريم النساء على غير الوجوه المشروعة ، وفيه إشارة يلى كال العناية بالحدكم المذكور ، والمراد من الأكل سائر التصرفات ، وعبربه لأنه معظم المنافع ، والمواد من الأكل سائر التصرفات ، وعبربه لأنه معظم المنافع ، والمعنى لا يأكل العناية بالحرم الله المنافع ، والمواد من الأكل الشروى عن الباقر رضى الله تعالى عنه ، وعن الحسن هو ماكان بغير استحقاق من طريق الاعواض ه الموى عن الباقر رضى الله تعالى عنه ، وعن الحسن هو ماكان بغير استحقاق من طريق الاعواض ه

وأخرج عنه , وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا : كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بمذه الآية فنسخ ذلك بالآية التى في سورة النور ( ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تدكم ) الآية , والقول الآول أقوى لأن ماأكل على وجه مكارم الاخلاق لا يكون أكلا بالباطل ، وقد أخرج ابن أبى حاتم . والطبر انى بسند صحيح عن ابن مسعود أنه قال فى الآية : إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة ، و ( بينكم ) نصب على الظرفية ، أو الحالية من أمو الكم ﴿ إلَّا أَن تَدكُونَ تَجَارَة عَن تَرَاضٍ مّنكُم ﴾ استثناء منقطع ، ونقل أبو البقاء القول بالاتصال وضعفه ، و ( عن ) متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة ، و (منكم )صفة ( تراض ) أى إلاأن تكون التجارة تجارة صادرة ( عن تراض ) كائن ( منكم ) أو إلا أن تكون الأمو ال أمو ال تجارة ، والنصب قراءة أهل المكوفة ، وقرأ الباقون بالرفع على أن - كان - تامة »

وحاصل المعنى لاتقصدوا أكل الأموال بالباطل لمكن اقصدواكون أى وقوع تجارة (عن تراض) أو لاتأكارا ذلك كذلك فانه منهى عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهى عنه ،وتخصيصها بالذكر من بين سائر أسباب الملك لكونها أغلب وقوعا وأوفق لنوى المروءات ، وقد أخرج الاصبهانى عن معاذ بنجبل قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : أطيب الكسب كسب التجار الذين إذاحد ثوا لم يكذبواوإذا ويحدوا لم يخلفوا وإذا ائتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم يذمواوإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا » وأخرج سعيد بن منصور عن نعيم بن عبد الرحمن الآزدى قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشى » ه

وجوز أن يراد بها أنتقال المال من الغير بطريق شرعي سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من

استعمال الخاص وإرادة العام ، وقيل : المقصود بالنهى المنع عن صرف المال فيمالا يرضاه الله تعالى، وبالتجارة صرفه فيما يرضاه وهذا أبعد نما قبله ، والمراد بالتراضي مرأضاة المتبايه بن بما تعاقدا عليه في حال المبايعة وقت الايجاب والقبول عندنا . وعند الإمام مالك ، وعند الشافعي حالة الافتراق عن مجلس العقد،وقيل: التراضي التخيير بعد البيع ، أخرج عبد بن حميد عن أبى زرعة أنه باع فرساًله فقال لصاحبه: اختر فخيره ثلاثاً ، ثمقال له: خير نى فخيره ثلاثا ، ثم قال: سمعت أبا هريرة رضى الله تعالى عنه يقول: هذا البيع عن تراض \* ﴿ وَلَا تَقْتُلُو أَانفُسَكُمْ ﴾ أى لا يقتل بعضكم بعضاً ، وعبر عن البعض المنهى عن قتلهم بالانفس للسالغة فى الزجر، وقد ورد في الحديث « المؤمنون كالنفس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن . وعطاء . والسدى . والجبائي ؛ وقيل: المعنى لاته لكوا أنفسكم بارتـكاب الآثام كاكل الأموال بالباطل وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب، وقيل: المراد به النهي عن قتل الانسان نفسه في حال غضب أو ضجر، وحكى ذلك عن البلخي، وقيل : المعنى لاتخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لاتطيقونه ، وروى ذلك عن أبي عبد للله رضي الله تعالى عنه ، وقيل : المراد لاتتجروا في بلاد العدو فتفردوا بأنفسكم ، وبه استدل مالك على كراهة التجارة إلى بلاد الحرب ، وقيل : المعنى لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة ، وأيد بما أخرجه أحمد . وأبو داود عن عمرو بن العاصقال: « لما بعثني النبي ﴿ قَاصَالُهُ عَام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسولالله والمالة وكر ذلك له فقال: ياعمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ۽ قلت : نعم يارسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله تعالى: (ولاتقتلوا أنفسكم) الآية فتيممت ثم صليت فضحك رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يقل شيئاً» ، وقرأ على كرم الله تعالى وجهه (ولاتقتلوا) بالتشديد للتكثير، ولايخني مافى الجع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس من الملائمة لما أن المال شقيق النفس من حيث أنه سبب لقوامها وتحصيل كالاتها واستيفاء فضائلها ، والملائمة بين النهيين على قول مالك أتم ، وقدم النهى الأول لكثرة التعرضلما نهى عنه فيه ه

﴿ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩ ﴾ تعليل النهى ، والمعنى إنه تعالى لم يزل مبالغاً فى الرحمة ، ومن رحمته بكم نهيكم عن أكل الحرام و إهلاك الانفس ، وقيل: معناه إنه كان بكم ياأمة محمد رحيا إذ لم يكلفكم قتل الانفس في التوبة فاكلف بنى إسرا ثيل بذلك ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلكَ ﴾ أى قتل النفس فقط ، أو هو وماقبله من أكل الاموال بالباطل، أو مجموع ما تقدم من المحرمات من قوله تعالى : ( ياأيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها )، أو من أول السورة إلى هنا أقوال : روى الأول منها عن عطاء ولعله الاظهر ومافى ذلك من البعد إيذان بفظاعة قتل النفس و بعد منزلته فى الفساد ، وإفراد اسم الاشارة على تقدير تعدد المشار اليه باعتبار تأويله بما سبق و وقيل أن إلى أى إفراطا فى التجاوز عن الحدووري (عدوانا) بكسر العين ﴿ وَظُلْمُ الظّم على النفس بتعريضها للعقاب، وقيل هما بمعنى فالعطف التفسير ، وقيل : أر بدبالعدوان التعدى على الغير ، ووالفلط والخطأ وماكان طريقه وأيا من الاحكام ﴿ فَسُوفَ نُصُلِه نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • الاجتهاد فى الاحكام ﴿ فَسُوفَ نُصُلِه نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • الاجتهاد فى الاحكام ﴿ فَسُوفَ نُصُلِه نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • الاجتهاد فى الاحكام ﴿ فَسُوفَ نُصُلِه نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • الاجتهاد فى الاحكام ﴿ فَسُوفَ فَسُلِه نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • المناه و المحكام ﴿ فَسُوفَ فَسُلُهُ نَاراً ﴾ أى ندخله إياها ونحرقه بها ، والجلة جواب الشرط • المناه و المحكام ﴿ فَسُوفَ فَلَهُ عَلَا وَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَلَهُ عَلَا عَا عَلَا عَل

وقرئ (نصليه) بالتشديد ،و(نصليه)بفتح النون من صلاه لغة كأصلاه ، ويصليه بالياء التحتانية والضمير لله عز وجل ، أولذلك ، والاسناد مجازى من باب الاسناد إلى السبب ه

﴿ وَكَانَ ذَلِكَ ﴾ أى إصلاؤه الناريوم القيامة ﴿ عَلَى اللّهَ يَسيراً • ٣ ﴾ هينا لا يمنعه منه مانع و لا يدفعه عنه دافع و لا يشفع فيه إلا بإذنه شافع، وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة و تأكيد استقلال الاعتراض التذييلي ﴿ إِن تَجْتَنبُوا ﴾ أى تتركوا جانبا ﴿ كَبَائر مَاتُنبُون ﴾ أى ينها كم الله تعالى ورسوله وقيل: ﴿ عَنْهُ ﴾ أى عن ارتكابه بما ذكر وبما لم يذكر، وقرى - كبير - على إرادة الجنس فيطابق القراءة المشهورة ، وقيل يحتمل أن يراد به الشرك ﴿ نُكفّر ﴾ أى نغفر و بمحو ﴿ ١) واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات نفخيم لشأن ذلك الغفران، وقرى - (٣) يغفر - بالياء التحتانية ﴿ عَنْمُ ﴾ أيها المجتنبون ﴿ سَيَّمَا تَدُكُم ﴾ أى صغائركم عقال السدى ، واختلفوا في حد الكبرة على أقوال: الأول أنها ما لحق صاحبها عليه بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ، واليه ذهب بعض الشافعية ، والثانى أنها كل معصية أو جبت الحد، وبه قال البغوى . وغيره ، والثالث أنها كل مانص الكتاب على تحريمه أو وجب فى جنسه حد ، والرابع أنها كل جريرة تؤذن بقله أنها كاردى في فناويه ، والسادس أنها كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى في نفسه ، وحكى ذلك بتفصيل مذكور وبه قال الماوردى في فناويه ، والسادس أنها كل محرم لعينه منهى عنه لمعنى فنهسه ، وحكى ذلك بتفصيل مذكور في عله عن الحليمي ، والسادم أنها كل فعل فص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم ، وقال الواحدى ؛ الصحيح في عله عن الحليمي ، والسادم أنها كل فعل فص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم ، وقال الواحدى ؛ الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به ، وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخنى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهى عنه رجاء أن تجتنب الكبائر ، ونظير ذلك إخفاء الصلاة الوسطى ذلك عن المقالة ولية القدر وساعة الإجابة انهى \*

وقال شيخ الاسلام البارزى : التحقيق أن الحبيرة كل ذنب قرن به وعيد . أو حد . أو لعن بنص كتاب أو سنة ،أو علم أن مفسدته لهفسدة ماقرن به وعيد . أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته ،أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لوقتل معصوما فظهر أنه مستحق لدمه ،أو وطئ امرأة ظاناً أنه زان بها فاذا هي زوجته أو أمته ، وقال بعضهم : كل ماذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة ،وكيف يمكن ضبط مالا مطمع في ضبطه ، وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد ، فعن ابن عباس . وغيره أنها ماذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هي سبع ، فير ضبطها بحد ، فعن ابن عباس . وغيره أنها ماذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا ؛ وقيل :هي سبع ، ويستدل له بخبر الصحيحين « اجتنبوا السبع الموبقات الشرك ماللة تعالى . والسحر . وقتل النفس . التي حرم الله تعالى إلا بالحق . وأكل مال اليقيم . وأكل الربا ، والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات المؤمنات المؤمنات الغافلات » ، وفي رواية لهما ، الكبائر الاشراك بالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدين . وقتل النفس » . زاد البخارى وفي رواية لهما ، الكبائر الاشراك بالله تعالى . والسحر . وعقوق الوالدين . وقتل النفس » . زاد البخارى

<sup>(</sup>١) قوله : ﴿وَنُمُحُومُ كَذَا بِخُطُهُ بِالْوَاوِ مِمْ أَنَّهُ تَفْسِينَ لَلْمَجْرُومُ فَكَانَ حَقَّهُ حَذَفَ الواوِ ه

<sup>(</sup>٢) قوله : وقرىء دينفر ﴾ كذا بخطه ، ولفظ القرآن (يكفر) اه ،

<sup>(</sup>م ٣ – ج ٥ – تفسير روح المعانى )

« واليمينالغموس» ومسلم بدلها « وقول الزور » والجواب أن ذلك محمول على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ذكره قصداً لبيان المحتاج منها وقت الذكر لالحصره الـكبائر فيه - وممن صرح بأنَّ الـكبائر سبع - على كرم الله تعالى وجهه . وعطاء . وعبيد بن عمير ، وقيل : تسع لما أخرجه على بن الجعد عن ابن عمر أنَّه قال حين سئل عن الكبائر : ﴿ سَمَّعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هن تَسْعَ الاشراك بالله تعالى . وقذف المحصنة . وقتل النفس المؤمنة . والفرارمن الزحف . والسحر . وأكل الربا . وأكل مال اليتيم · وعقوق الوالدين.و الإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءاً وأمواتاً » ونقل عن ابن مسعود أنها ثلاث ، وعنه أيضاً أنها عشرة ، وقيل : أربع عشرة ، وقيل : خمس عشرة ، وقيل : أربع ، وروىعبدالرزاق عنابن عباس أنه قيل له : هُل الـكَبَائرسبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب، وروى ابن جبيراً نه قال له: هي إلى السبعيائة أقرب منها إلى السبع غيراً نه لا كبيرة مع الاستغفار والصغيرة مع الاصرار، وأنكر جماعة من الأئمة أن في الذنو بصغيرة ، وقالوا: بلسائر المعاصي كَبَائر منهم الاستاذ أبو إسحق الاسفرايني . والقاضي أبو بكر الباقلاني . وإمام الحرمين في الارشاد . وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عنالاشاعرة ، واختاره في تفسيره فقال: معاصياته تعالى للهاعندنا كباثر ، وإنما يقال لبعضها : صغيرة وكبيرة بالاضافة ، وأول الآية بما ينبو عنه ظاهرها ، وقالت المعتزلة : الذنوب على ضربين:صغائر وكبائر ؛ وهذا ليس بصحيح انتهى ، وربما ادعى فى بعض المواضع اتفاق الاصحاب على ماذكره واعتمد ذلك التقي السبكي ، وقال القاضيَّعبدالوهاب : لايمكن أن يقال في معصية : إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر عنداجتناب الكبائر ، ويوافق هذا القول مارواه الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عندهالـكبائر فقال: كل مانهنيالله تعالى عنه فهو كبيرة ، وفي رواية كل ماعصي الله تعالى فيه فهو كبيرة ـ قاله العلامة ابن حجر ـ وذكر أنجهور العلماءعلى الانقسام ، وأنه لاخلاف بين الفريقين في المعني ، وإنما الحلاف في التسمية،والاطلاق لاجماع الـكل على أن من المعاصي مايقدح في العدالة ، ومنها مالا يقدح فيها وإبما الاولون فروا من التسمية فكرهُوا تسميةمعصية الله تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالا له عز وجل عن تسمية معصيته صغيرة لأنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأى كبيرة ، ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم بلقسموها إلىقسمين ـ يما يقتضيه صرائح الآيات والاخبار ـ لاسيما هذه الآية وكون المعنى ـ ( إن تجتنبوا كبائر ) مانهيتم عنه في هذه السورة من ألمناكح الحرام وأكل الاموال وغير ذلك بما تقدم ( نكفر عنكم ) ما كان من ارتـكابها فيما سلف ، ونظير ذلك من التنزيل ( قل للذين كفروًا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) ـ بعيد غاية البعد ، ولذلك قال حجة الاسلام الغزالي : لايليق إنكار الفرق بين الصغائروالـكبائروقد عرفتا من مداركالشرع ، نعم قد يقاللذنب واحد : كبير ، وصغير باعتبارين لأن الذنوب تتفاوت في ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال ، ومن هنا قال الشاعر :

لايحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر (فكبائر) الرجل الصغير(صغائر) وصغائر الرجل الكبير كبائر

قال سيدى ابن الفارض قدس سره:

ولوخطرت لى فىسواك إرادة على خاطرى سـهواً حكمت بردتى وأشار إلى التفاوت من قال : حسنات الابرار سيئات المقربين ، هذا وقد استشكلت هذه الآية مع ما فى

حديث مسلم من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الصلوات الخس مكفرة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» و وجهه أن الصلوات إذا كفرت لم يق ما يكفره غيرها فلم يتحقق مضمون الآية ، وأجيب عنه بأجوبة أصحها على ماقاله الشهاب \_ إن الآية والحديث بمعنى واحد لآن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيه : «ما اجتنبت» الخدال على بيان الآية لأنه إذا لم يصل ارتكب كبيرة وأى كبيرة فند بر ﴿ وَنُدخلُكُم مُدخلًا ﴾ الجهور على ضما لميم ، وقرأ أبو جعفر و نافع بفتحها ، وهو على الضم إما ، مصدر ومفعول (ندخلكم ) محذوف أى ندخلكم الجنة إدخالا ، أو مكان منصوب على الظرف عند سيبويه ، وعلى أنه مفعول به عند الآخفش ، وهكذا كل مكان مختص بعد دخل فيه الخلاف، وعلى الفتح قيل : منصوب بمقدر أى ندخلكم فتدخلون مدخلا ونصبه كما مر، وجور كو نه كقوله تعالى : (أنبتكم من الارض نباتاً) ورجح حمله على المكان لوصفه بقوله سبحانه : ﴿ كرياً ٣٣ ﴾ أي حسناً ، وقد جاه فى القرآن العظيم وصف المكان به ، فقد قال سبحانه ، (ومقام كريم) ه ألباطل وقتل الآنفس عقبه بالنهى عما يؤدى اليه من الطمع فى أموالهم ، وقيل : نهاهم أو لا عن التعرض بالباطل وقتل الأنفس عقبه بالنهى عما يؤدى اليه من الطمع فى أموالهم ، وقيل : نهاهم أو لا عن التعرض ( و لا تتمنوا) ما أعطاه الله تعالى ( بعضكم ) وميزه ( به ) عليكم من المال والجاه و فل ما يحرى فيه التنافس ، فان ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له و لا يتمنى حظ المفضل ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ذلك قسمة صادرة من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن يرضى بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل خليه من المال والمجاه و كل ما يحرى فيه المنافس خط المفضل خليم من المال والمجاه و كل ما يحرى فيه المفضل خليم خبيره وكيم كم خبير وعلى كل من المفضل عليه من المال والمجاه و كل ما يحرى فيه المنافس كل الموسل المحسول ا

وأظلم خلق الله من بات (حاسداً) لمن بات في نعمائه يتقلب

ولايحسده لأن ذلك أشبه الأشياء بالاعتراض على من أتقن كل شي وأحكمه ودبر العالم بحكمته البالغة ونظمه ه

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس. وأبو عبد الله رضى الله تعالى عنهم ، فقد روى عنهما فى الآية لايقل احدكم ليت ماأعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندى فان ذلك يكون حسداً ولكن ليقل: اللهم أعطنى مثله ، ويفهم من هذا أن التمنى المذكور كناية عن الحسد ، وجعل بعضهم المقتضى للبنع عنه كونه ذريعة للحسد ولدكل وجهة ، وزعم البلخى أن المعنى لا يجوز للرجل أن يتمنى أن لوكان امرأة ولا للمرأة أن لوكانت رجلا لأن الله تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح فيكون قد تمنى ماليس بأصلح ، ونقل شيخ الاسلام أنه لما جعل الله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين قالت النساء : نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على طلب المعاش منا فنزلت ، ثم قال : وهذا هو الأنسب بتعليل النهى بقوله ه

﴿ لِلّرِّ جَال نَصيبُ مِّمًا أَكْتَسَبُواْ وَلَلنَّسَاء نَصيبُ مِّمًا أَكْتَسَبْنَ ﴾ فانه صريح فى جريان التمنى بين فريقى الرجال والنساء ، ولعل صيغة المذكر فى النهى لما عبر عنهن بالبعض، والمعنى لكلمن الفريقين (١) فى الميراث نصيب معين المقدار بما أصابه بحسب استعداده ، وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاه حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً لاستحقاق كل منها لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره فان ذلك بما يوجب الانتهاء عن التمنى المذكور انتهى، وهذا المعنى الذي ذكره للا يوجب الانتهاء عن التمنى المذكور انتهى، وهذا المعنى الذي ذكره للا يوجب الانتهاء عن التمنى المذكور انتهى، وهذا المعنى الذي ذكره للا يوجب الانتهاء عن التمنى المذكور انتهى،

عباس رضي الله تعالى عنهمالكن القيل الذي نقله تبعاللز مخشري في سبب النزو للم نقف له على سند، والذي ذكره الواحدي فىذلك ثلاثة أخيار؛ الأولماأخرجه عن مجاهد قال:قالت؛ أمسلمة بارسول الله تغزو الرجال ولانغزو و إنما لنانصف الميراث فأنزل الله تعالى الآية ، والثاني ماأخرجه عنعكرمة أنَّ النساء سألن الجهاد فقلن: و ددنأن اللهجعل لنا الغزو فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت ، والثالث ما أخرجه عن قتادة. والسدى قالا: لمانزل قوله تعالى: (للذكرمثل حظ الانثيين )قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتناكما فضلنا عليهن في الميراث فيكون أجرنا على الضعف منأجر النساء ، وقالت النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ماعلي الرجال في الآخرة كالنا الميراث على النصف من صيبهم في الدنيا فأنزل الله تعالى (ولا تتمنوا) إلى آخرها ،وذكر الجلال السيوطي في الدر المنثورنحو ذلك ،ولايخني أن القيل الذي نقله ظاهر في حمل التمني المنهى عنه على الحسد،و الخبر الاول.والثاني بما أخرجه الواحدي ليساكذلك إذ عليهما يجوزحمله على الحسد أوعلي ماهو ذريعة له وربما يتراءى أنحمله على الثاني نظراً إليهما أظهر، وأما الخبر الثالث فيأياه معنى الآبة سواء كان التمني كناية عن الحسد أو ذريعة إلابتكلف بعيد جداً ،ومعنى الآية على الأولين أن لـكل من الرجال والنساء حظاً من الثواب على حسب ماكلفه الله تعالى منالطاعات بحسن تدبيره فلا تتمنوا خلاف هذا التدبير ، وروى ذلك عن قتادة ، وفيه استعمال الاكتساب في الخير . وقد استعمل في الشر ، واستعمل الـكسب في الخير في قوله تعالى : ( لها ما كسبت وعليها ماا كتسبت )وعن مقاتل وأبي جرير أنهما قالا المراديما اكتسبوا من الإثم ، وفيه استعمال اللام مع الشر دون على،وهو خلاف مافي الآية ،وقيل: المراد لـكل،وعلى كل من الفريقيُّن،مُقدارمن الثواب والعقاب حسبها رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغنى باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب ـ وهو كما ترى- ويرد علىهذه المعاني أنه لايساعدها النظم الكريم المتعلق بالمواريث وفضائل الرجال ولعل من يذهب الها بجعل الآية معترضة في المين،

وذكر بعضهم أن معنى الآية على الوجه الأول المروى عن أبى عبد الله . وابن عباس رضى الله تعالى عنهم أن لحكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مقدراً فى أزل الآزال من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من المكاسب فلا يتمن خلاف ماقسم له ﴿ وَاسْتُكُواْ الله مَن فَضْله ﴾ عطف على النهى بعد تقرير الانتهاء بالتعليل كأنه قيل : لاتتمنوا نصيب غيركم ولاتحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر فان خزائنه مملوء الاتنفد أبداً ، والمفعول محذوف إفادة المعموم أى واسألوا ماشئتم فانه سبحانه يعظيكموه إن شاء ، أو لكونه معلوما من السياق ، أى واسألوا مثله ، ويقال لذلك : غبطة . وقيل : (من) يعظيكموه إن شاء ، أو لكونه معلوما من السياق ، أى واسألوا مثله ، ويقال لذلك : غبطة . وقيل : (من) اللهم اعطنى مثله » وذهب بعض العلماء ـ ي فى البحر - إلى المنع عن تمنى مثل نعمة الغير ولو بدون تمنى زوالها اللهم اعطنى مثله » وذهب بعض العلماء ـ ي فى البحر - إلى المنع عن تمنى مثل نعمة الغير ولو بدون تمنى زوالها لان تلك النعمة ربماكانت مفسدة له فى دينه ومضرة عليه فى دنياه ، فلا يجوز عنده أن يقول : اللهم اعطنى داراً مثل دار فلان ولا زوجه بل ينبغى أن يقول : اللهم اعطنى ما يكون صلاحا لى فى دني و دنياى ومعادى ومعاشى ، ولا يتعرض لمن فضل عليه ، و نسب ذلك المحققين وهم محجوجون بالخبر اللهم إلا إذا لم بسلوا وابن سيرين ، وأخرج ابن المنذر عن الثانى أنه إذا سمع الرجل يتمنى الدنيا يقول : قد نهاكم الله تعالى عنهذا وابن سيرين ، وأخرج ابن المنذر عن الثانى أنه إذا سمع الرجل يتمنى الدنيا يقول: قد نهاكم الله تعالى عنهذا

ويتلو الآية ، والنظاهر المموم ، وعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : « سلوا الله تعالى من فضله فان الله تعالى يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج » وقال ابن عيينة : لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا ليعطى ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ بُكُلِّ شَيُّ عَلَيماً ۗ ٣٣ ﴾ ولذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مرا تب استعداداتهم وتفاوت قابلياتهم »

ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى لم يزل و لا يزال عليما بكل شئ فيعلم ما تضمرونه من الحسد و يحاذيكم عليه ﴿ وَلَكُلّ جَعَلْنَا مَوْالَى مَا تَرَكُ الْوَالدَانَ وَالْآقَر بُونَ ﴾ لابد فيه من تقدير مضاف اليه أى لكل إنسان ، أو لكل قوم ، وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهاب نور الله تعالى مرقده ؛ الاول أنه على التقدير الاول معناه لكل إنسان موروث جملنا مو الى أى وراثا عا ترك وهنا تم الكلام ، فيكون (عاترك) متعلقا بموالى أو بفعل مقدر ، و (موالى) مفعو لا أولا - لجعل - بمعنى صير ، و (لكل) هو المفعول الثانى له قدم عليه لتأكيدالشمول ودفع توهم تعلق الجعل ببعض دون بعض ، وفاعل (ترك) ضمير كل ، ويكون (الوالدان) مرفوعا على أنه خبر مبتدا محذوف كا أنه قيل : ومن الوارث ؟ فقيل : هم الوارث ؟ فقيل : هم بين ذلك الانسان بقوله سبحانه : (الوالدان) كا "نه قيل : ومن هذا الانسان جعلنا وراثا عا تركه ذلك الانسان والاقربون ) وإعرابه كما قبله غير أن الفرق بينهما أن (الوالدان والاقربون ) في الأول واد ثون ، وفي الثانى موروثون ، وعليهما فالكلام جملتان ، والثالث أن التقدير ولكل إنسان وادث في الركلة والدائد والاقربون بعملنا موالى - أى موروثين ، حفالمولى الموروث (والوالدان) مرفوع براترك) وراما بمنى من ، والجار والمجورصفة (ما) أضيقت اليه كل ، والذكلام جملة واحدة ، والوابع أنه على التقدير وركما تهمنى من ، والجار والمجورصفة (ما) أضيقت اليه كل ، والذكلام جملة واحدة ، والوابع أنه على التقدير وجعلناهم صفة قوم ؛ والعائد الضمير المحذوف الذى هو مفعول جعل ، وموالى : إما مفعول ثان ، أو حال . ورعاترك ) صفة المبتدا المحذوف الباقي صفة وم نودف المناف اليه وحذف العائد منهاه

ونظيره قولك : لـكل من خلقه الله تعالى إنسانا من رزقالله تعالى، أى لـكل واحد خلقه الله تعالى إنسانا نصيب من رزق الله تعالى، والخامس أنه على التقدير الثالث معناه لـكل مال أو تركة ( بما ترك الوالدان والاقربون ) جعلنا موالى أى وراثا يلونه ويحوزونه، ويكون (لـكل) متعلقا - بجعل - و (بما ترك) صفة كل، واعترض على الأول. والثانى بأن فيهما تفكيك النظم الـكريم مع أن المولى يشبه أن يكون فى الاصل اميم مكان لاصفة فكيف تكون (من) صلة له ؟ وأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل كم أثير اليه على أن كون المولى ليس صفة مخالف لـكلام الراغب فانه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى لـكن كون المولى ليس صفة مخالف لـكلام الراغب فانه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أى الموالى والموالى لـكن وزن مفعل فى الصفة أنـكره قوم، وقال ابن الحاجب في شرح المفصل : إنه نادر ، فإما أن يجعل من النادر أو مما عجر عن الصفة فيه باسم المكان مجازاً لتمكنها وقرارها فى موصوفها ، ويمكن أن يجعل من باب المجلس السامى ، واعترض على الثالث بالبعد وعلى الرابع بأن فيه حذف المبتدا الموصوف بالجار والمجرور وإقامته السامى ، واعترض على الثالث بالبعد وعلى الرابع بأن فيه حذف المبتدا الموصوف بالجار والمجرور وإقامته مقامه وهو قليل، وبأن لـكل قوم من الموالى جميع ماترك الوالدان والاقربون لانصيب وإنما النصيب لـكل فرد ، وأجيب عن الأولى بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالى : ( وما منا إلا له مقام معلوم) (ومنا دون ذلك) ،

وعلى الثانى بأنمايستحقه القومبعضالتركة لتقدمالنجهيز والديزوالوصية إن كاناءوأما حمل(من) على البيان للمحذوف فبعيد جداً ،و تعقب الشهاب الجواب عن الأول بأن فيه خللا من وجهيز: أما أولا فلا ن ماذكر لاشاهد له فيه لما قرره النحاة أن الصفة إذا كانت جملة أو ظرفا تقام مقام موصوفها بشرط كون المنعوت بعض ماقبله من مجرور بمن ، أو في ، وإلا لم تقممقامه إلا في شعر ، ومَا ذكر داخل فيه دون الآية ، وأما ثانياً فلا نه ليس المرادبقيامها مقامه أن تـ كمون مبتدأ حقيقة بل المبتدأ محذوف وهذا بيانه كما أشير اليه فىالتقرير فلا وجه لاستبعاده ، نعم ماذكروه و إن كان مشهوراً غير مسلم ، فان ابن مالك صرح بخلافه في التوضيح ، وجوز حذف الموصوف في السعة بدون ذلك الشرط · فالحق أنه أغابي لاكلي ، واعترض على الخامس بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف نحو ـ بكل رجل مررت تميمي ـ وفي جوازه نظر ، ورد بأنه جائز كما فىقوله تعالى : (قل أغير الله أتخذ ولياً فاطر السموات والارض ) ففاطر صفة الاسم الجليل وقد فصل بينهما ـ باتخذ ـ العامل في غير ، فهذا أولى ، والجواب بأن العامل لم يتخلُّل بل المعمول تقدم فجاء التخلل من ذلك فلم يضعف إذ حق المعمول التأخر عن عامله وحينئذ يكون الموصوف مقرونا بصفته تـكلفمستغنى عنه ، واختار جمع من المحققينهذا الخامسوالذي قبله ، وجملوا الجملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلها ، واعترضوا على الوجه الآول بأن فيه خروج الإولاد لأنهم لايدخلون في الأقربين عرفا كما لايدخل الوالدان فيهم ، وإذا أريد المعنى اللغوى شمل الوالدين ، ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيب عنه بأن ترك الأولاد لظهور حالهممن آيةالمواريث كما ترك ذكر الازواج لذلك ، أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم والاهتهام بشأنهم فلا محذور من هذه الحيثية تدبر ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـنَّكُمْ ﴾ هم موالى الموالاة &

أخرج ابن جرير . وغيره عن قتادة قال ؛ كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دى دمك وهدى هدمك وترثني وأرثك وتطلب في وأطلب بك فجعل له السدس من جميع المال في الإسلام ، ثم يقسم أهل الميرات ميراثهم ، فنسخ ذلك بعد في سورة الانفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) \* الميرات ميراثهم ، فنسخ ذلك بعد في سورة الانفال بقوله سبحانه : ( وألوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) \* عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل و تعاقدا على أن يرثه و يعقل عنه صحوعليه عقله وله إرث الحليف لاسياوهو إنما يرثه أصلا ، وخبر النسخ المذكورلا يقوم حجة عليه إذ لادلالة فيا ادى ناسخاً على عدم إرث الحليف لاسياوهو إنما يرثه عند عدم العصبات وأولى الأرحام ، والأيمان هناجم يمين بمعنى اليداليني ، وإضافة العقد اليهالوضعهم الأيدى في العقود ، والمنقد من العقد عنه ألف ، والباقون ( عاقدت ) بالألف ، وقرئ بالتشديد أيضا ، والمفعول في جميع القراءات محذوف أى عهوده ، والحذف تدريجي ليكون العائد المحذوف منصو با يا هو الكثير المطرد ، وفي الموصول أوجه من الاعراب الأولى إن يكون مبتدأ وجلة قوله تعالى: ﴿ فَكَاتُوهُمْ نَصيبُمْ ﴾ خبره وزيدت الفاء لتضمن المبتدا الاعراب الأولى إن يكون مبتدأ وجلة قوله تعالى: ﴿ فَكَاتُوهُمْ نَصيبُمْ ﴾ خبره وزيدت الفاء لتضمن المبتدا معنى الشرط ، والثانى أنه منصوب على الاشتغال ؛ قيل : وينبغي أن يكون مختاراً لئلا يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسبهنا، ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه منيار وه لان مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسبهنا، ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه الميلة المعالى في الموسول في مناسبهنا، ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه الموسول في الموسول في مناسبهنا، ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه ورد العامل فيه ورد العامل فيه ورد العامل فيه ورد الموسول في الموسول في الموسول في مناسب هنا، ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه ورد العامل في الموسول أوله الموسول في الموسول في الموسول أوله الموسول في الموسول في الموسول أوله الموسول أول

مؤخراً أفاد الاختصاص، وإن قدر مقدمافلاً يفيده، ولاخفاء أن الظاهر تقديره مقدماً فلا يلزم الاختصاص والثالث أنه معطوف على (الوالدان) فان أريد أنهم موروثون عادالضمير من فا توهم على موالى وإن أريد أنهم وروثون عادالضمير من فيل ويضعفه شهرة الوقف على أنهم وارثون جاز عوده على (موالى) وعلى (الوالدين) وماعطف عليهم ، قيل ويضعفه شهرة الوقف على (الأقربون) دون (أيمانكم) ، والرابع أنه منصوب بالعطف على موالى وهو تكلف .

وفي رواية عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهما أخرجها البخاري .وأبوداود . والنسائي .وجماعة أنه قال في الآية: كان المهاجرون لماقدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذويرحمه للأخوة التي آخي النبي مَالِقَةٍ بينهم فلما نزلت (ولكل جعلنامو الى)نسخت، ثم قال: (والذيزعاقدت أيما نكم فا توهم نصيبهم )من النصر والرفادة والنصيحة \_ وقد ذهب الميراث ويوصى له \_ وروى عن مجاهد مثله، وظاهر ذلك عدم جواز العطف إذ من عطف أراد(فا توهم نصيبهم)من الارث ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ شَهيداً ٣٣ ﴾أى لم يزلسبحانه عالما بجميع الاشياء مطلعاً عليها جليها وخفيها فيطلع(على الايتاء والمنع ، ويجازى كلا منالمانع والمؤتى حسب فعله فني الجلة وعد ووعيد ﴿ الرِّجَالُ قَوَّا مُونَ عَلَى النِّسَاء ﴾أى شأنهم القيام عليهن قيام الولاة علىالرعية بالامر والنهىونحو ذلك، واختيار الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للايذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند اليهم،وفي الـكلام إشارة إلى سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث كاأن فيا تقدم رمزاً إلى تفاوت مراتب الاستحقاق، وعلل سبحانه الحـكم بأمرين : وهبي.وكسبيفقال عزشأنه : ﴿ بَمَا فَضَّلَٱلْتَهْبِعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْض ﴾ فالباء للسببية وهي متعلقة ب(قوامون)كعلى ولا محذور أصلا ، وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالا مر\_ ضميره والباء للسببية أو للملابسة . وما مصدرية وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليبا أى قوامون عليهن بسبب تفضيلالله تعالى إياهم عليهن،أومستحقين ذلك بسبب التفضيل، أومتلبسين بالتفضيل، وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهن للاشعار بغاية ظهور الامر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية، . وقيل: للأبهام للأشارة إلى أن بعض النساء أفضل من كثير من الرجال وليس بشئ ، وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غنىعن التفصيل،وقد ورد أنهن ناقصات عقل ودين،والرجال بعكسهن كالايخني، ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهر ، وبالامامة الكبرى والصغرى ، وإقامة الشعائر كالاذان والاقامة والخطبة والجمعة وتكبيراتالتشريق عندإمامنا الأعظم والاستبداد بالفراق وبالنكاح عندالشافعية وبالشهادة فى أمهات القضايا وزيادة السهم فى الميراث والتعصيب إلى غير ذلك ﴿ وَبَمَا أَنفَقُواْ مَنْ أَمُوالهُمْ ﴾ عطف على ماقبله فالباء متعلقة بما تعلقت به الباء الأولى،و (ما) مصدرية أوموصولة وعائدها محذوف،و (من) تبعيضية أو ابتدائية متعلقة ـ بأنفقواـ أو بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف وأريد بالمنفق ـكاقال مجاهدـ المهر، ويجوز أن يراد بما أنفقوه ما يعمه ، والنفقة عليهنّ ، والآية ـ يما روى عن مقاتل ـ نزلت في سعد بن الربيع ابن عمرو وكان من النقباء ، وفي امرأته حبيبة بنت زيد بنأبي زهير وذلك أنهانشزت عليه فلطمهافانطلق أبوها معها إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال:أفرشته كريمتي فلطمها فقالالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لتقتص من زوجها ، فانصرفت مع أبيها لتقتص منه فقال النبي ﴿ اللَّهِ الرَّجُوا هَذَا جَبَّرَ اثْيَلَ عَلَيْهِ السلام أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها ﷺ ثم قال: أردنا أمراً وأراد الله تعالى أمراً والذي أراده الله تعالى خير» •

وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة ، وقال بعضهم. نزلت في جميلة بنت عبد الله بن أبيِّ وزوجها ثابت بن قيس بن شماس ، وذكر قريبامنه ، واستدل بالآية على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى ، وفي الخبر «لوأمرت أحداً أن يسجد لأحدلامرت المرأة أن تسجد البعلها» واستدل بها أيضاً من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة ، وهو مذهب مالك . والشافعي لأنه إذاخرج عن كونه قواما عليها ، فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح، وعندنا لافسخ لقوله تعالى: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) واستدل بها أيضا من جعل للزوج الحجر على زوجته في نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلابإذنه لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً بِصِيغة المبالغة وهو الناظر علىالشيء الحافظ له ﴿ فَالصَّاحَاتُ ﴾ أي منهن ﴿ قَانَتَاتُ ﴾ شروع في تفصيل أحوالهن وكيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن، والمراد (فالصالحات) منهن مطيعات تعالى ولاز واجهن ﴿ حَافَظَـٰتُ ۖ اللَّهُمْبِ ﴾ أي يحفظن أنفسهن وفروجهن فيحال غيبة أزواجهن ، قال الثوري.وقتادة: أو يحفظن في غيبة الأزواج مايجب حفظه في النفس والمال، فاللام بمعنى في ، والغيب بمعنى الغيبة ، وأل عوض عن المضاف إليه على رأى،ويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أي لما يجب عليهن حفظه حال الغيبة، فاللام على ظاهرُها ، وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجهنأى مايقع بينهم وبينهن فىالخلوة ، ومنه المنافسة والمنافرة . واللطمة المذكورة في الخبر ، وحينئذ لاحاجة إلى ماقيل في اللام ، ولاإلى تفسيرالغيب بالغيبة إلا أنماأخرجه ابنجرير . والبيهقي . وغيرهما منحديثاً بي هريرة قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك و إذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالكونفسها ، شمَّ قُرِأً رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (الرجال قوامون) إلى الغيب» يبعد هذا القول؛ ومن الناس من زعمأنه أنسب بسبب النزول ﴿ بَمَا حَفظَ اللَّهُ ﴾ أي بماحفظهنالله تعالى في مهورهن،و إلزام أزواجهن النفقة عليهن قاله الزجاج ، وقيل: بحفظالله تعالى لهن وعصمته إياهن ولولا أن الله تعالى حفظهن وعصمهن لماحفظن-فما\_ إماموصولة أو مصدرية، وقرأ أبو جعفر (بما حفظ الله) بالنصب، ولابد من تقدير مضاف على هذه القراءة - كدين الله،وحقه ـلانذاته تعالى لايحفظها أحد، و(ما) موصولة أو موصوفة ، ومنع غيرواحد المصدرية لخلوحفظ حينئذ عنالفاعللانه كان يجبأن يقال بما حفظن الله،وأجيبعنه بأنه يجورأن يكونفاعله ضميرأمفردأعائداً على جمع الآناث لأنه في معنى الجنس كأنه قيل: فمن (١) حفظالته ، وجعله ابن جني كـقوله :

ه فان الحوادث أودى بها ه ولا يخنى مافيه من التكلف، وشذوذ ترك التأنيثومثله لا يليق بالنظم الكريم كما لا يخنى، ثم إن صيغة جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهر، وأما المنكر فلا نه حمل عليه فلا بد من مطابقته له في الكثرة وإلالم يصدق على جميع أفراده، وقد نص على ذلك في الدر المصون.

وقرأ ابن مسعود ـ فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا اليهن ـ ، وأخرج ابن جرير عنه زيادة ـ فاصلحوا اليهن ـ فقط ﴿ وَالنَّى تَخَافُونَ نَشُوزَهُنَّ ﴾ أى ترفعهن عن مطاوعتكم وعصيانهزالـكم، من النشز ـ بسكونالشينوفتحها ـ وهو المكان المرتفعو يكون بمعنى الارتفاع ﴿ فَعظُوهُنَّ ﴾ أى فانصحوهن

<sup>(</sup>١) قوله : وفن، النح كذا بخطه ولعله سبق قلم ، والأصل وبمن، تأمل ه

قولوا لهن اتقين الله وارجعن عما أنتن عليه ، وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوز وإن لم يقع وإلالقيل ئىزن،ولعله غير مراد ولذافسرفىالتيسير (تخافون)بتعلمون،وبه قالالفراء ـ كانقله عنه الطبرسي ـوجاءالخوف بذا كما في القاموس ، وقيل : المراد (تخافون)دوام نشوذهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهم في المراقد . واختار في البحر أن في الـكلام مقدراً وأصله واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن فعظوهن ، وهو خطاب للا دُواج إرشاد لهم إلى طريقالقيام عليهن ﴿ وَأَهْجُرُوهُنَّ فَى ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ أي مواضع الاضطجاع ، والمراد اتركوهن نفردات في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولاتباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن ، إلىذلك ذهب ابن جبير ، وقيل المراد اهجروهن في الفراش بأن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفتُّوا اليهن، وروى ذلك ءنأبي جعفررضيالله تعالى عنهولعله كناية أيضا عن ترك الجماع، وقيل: المضاجع المبايت أي اهجرواحجرهن يحلمبيتهن ، وقيل : (في) للسبية أي اهجروهن بسبب المضاجع أي بسبب تخلفهن عن المضاجعة ، واليه يشير للام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحي ، فالهجران على هذا المنطق ، قال عكرمة : بأن يغلظ لها القول ، وزعم بعضهمأن المعنى أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر لبعير إذاشده بالهجار ،و تعقبه الزمخشري بأنهمن تفسير الثقلاء ، وقال ابن المنير : لعل هذا المفسر يتأيد بقوله تعالى: ﴿ فَإِنْ أَطْعَنَكُمْ ﴾ فانه يدل على تقدم إكراه فى أمر مّا ، وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجماع ، فإطلاق الزمخشرى لا أطلقه فيحقُّ هذا المفسر من الافراط انتهى ، وأظن أن هذا لو عُرض على الزمخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسر ، ولعد تركه من التفريط ، وقرئ في المضطجع والمضجع ﴿ وَٱضْرَبُوهُنَّ ﴾ يعني ضربا غير مبرح . كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول الله علي و وسر غير المبرح بأن لا يقطع لحماً ولا يكسرعظا. وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه ، و الذي يدل عليه السياق و القرينة العقلية أنَّ هذه الأمور الثلاثة مترتبة فاذا خيف نشوز المرأة تنصح ، ثم تهجر ، ثم تضرب إذلو عكس استغنى بالأشدَّعن الأضعف ،و إلا فالواو لاتدل على الترتيب وكذا الفاء في ( فعظوهن ) لادلالة لهاعلى أكثر من ترتيب المجموع ، فالقول بأنها أظهر الأدلة على الترتيب ليس بظاهر ، وفي الـكشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أُجَرَ تُه مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على أمر مدرج،فانما النص هو الدال على الترتيب ه

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وماهو فى معنى الأربع ترك الزينة ، والزوج يريدها ، وترك الاجابة إذا دعاها إلى فراشه ، وترك الصلاة فى رواية والغسل ، والحروج من البيت إلا لعذر شر عى ، وقيل: له أن يضربها متى أغضبته ، فعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله تعالى عنه كنت رابعة أربع نسوة عندالزبير بن العوام رضى الله تعالى عنه فاذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليها ، ولا يخنى أن تحمل أذى النساء والصبر عليهن أفضل من ضربهن إلا لداع قوى، فقد أخرج ابن سعد، والبيهقى عن أم كانوم بنت الصديق رضى الله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نهوا عن ضرب النساء مشكوهن إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخلى بينهم و بين ضربهن ، ثم قال: ولن يضرب خياركم» وذكر الشعر انى قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغى أن لا يسرع فى جماعها بعد الضرب، وكأنه وذكر الشعر انى قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغى أن لا يسرع فى جماعها بعد الضرب، وكأنه أخذ ذلك مما أخرجه الشيخان . وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

أيضرب أحدكم امرأته فما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم ، وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضى الله تعالى عنها بلفظ وأما يستحى أحدكم أن يضرب امرأته فما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخره» وللخبر محمل آخر لايخني ﴿ فَانْ أَطَعْنَكُمْ ﴾ أى وافقنكم وانقدن لما أوجب الله تعالى عليهن من طاعتكم بذلك كما هو الظاهر ﴿ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِ مَنَّ سَدِيلًا ﴾ أي فلا تطلبوا سبيلا وطريقاً إلى التعدي عليهن ، أو لا تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ اللساني والاذي الفعلي وغيره واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن ، فالبغي إما بمعنى الطلب ، و(سبيلا) مَفعوله والجار متعلق به،أو صفة النكرة قدم عليها ، وإما بمعنى الظلم ، و(سبيلا ) منصوب بنزع الخافض ، وعن سفيان بن عيينة أن المراد فلا تـكلفوهن المحبة ، وحاصل المعنى إذا استقام لَـكُمْ ظَاهُرُهُنَ فَلَا تَعْتَلُوا عَلِيهِنَ بِمَا فِي بَاطْنُهِنَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيًّا كَبِيرًا ٢٤ ﴾ فاحذروه فان قدرته سبحانه عليكم أعظم من قدر تكم على من تحت أيديكم منهن، أو أنه تعالى على علو شأنه وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوبعليكم إذا تبتم فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم واعفواعنهن إذا تبن،أو أبه تعالى قادر على الانتقام منكم غيرً راض بظلم أحد ، أو أنه سبحانه مع علوه المطلق وكبيريائه لم يكلفكم إلا ماتطيقون فكذلك لاتكلفوهن إلا ما يطقن ﴿ وَانْ خَفْتُمْ ﴾ الخطاب ـ يما قال ابن جبير ، والضحاك . وغيرهما ـ للحكام ، وهو وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للايذان أن ذلك بما ليس ينبغي أن يفرض تحققه أعنى عدم الاطّاعة ، وقيل : لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسه يأ، وروى ذلك عن السدى، والمراد فان علمتم - يَا قال ابن عباس ـ أو فان ظننتم ـ كما قيل ـ ﴿ شَقَاقَ بَيْنهـمَا ﴾ أىالزوجين ، وهما و إن لم يجر ذكرهما صريحاً فقد جرى ضمناً لدلالة النشور الذي هو عَصيان المرأة زُوجها،والرجال والنساء عليهماً، والشقاق الخلاف والعداوة واشتقاقه من الشقوهو الجانب لأن كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر ، و ـ بين ـ من الظروف المـكانية التي يقل تصرفها ، وإضافة الشقاقاليها إما لاجراء الظرف مجرى المفعول كما فىقوله : ﴿ يَاسَارُقَ اللَّيَلَةُ أَهُلَ الدَّارِ ﴿ أوالفاعل كقولهم صام نهاره ، والأصل ـ شقاقا بينهما ـ أيأن يخالف أحدهما الآخر،فللملابسة بين الظرف والمظروفنزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما ثم عوملٍ معاملته في الاضافة اليه ، وقيل : الاضافة بمعنى فىوقيل: إن ـبينـ هنا بمعنى الوصل الـكائن بين الزوجين أعنى المعاشرة وهو ليس بظرف ، وإلى ذلك يشير كلام أبي البقاء ، ولم يرتض ذلك المحققون ه

﴿ فَأَبْعَثُواْ ﴾ أى وجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لاصلاح ذات البين ﴿ حَكَماً ﴾ أى رجلاء دلاعارفاحسن السياسة والنظر فى حصول المصلحة ﴿ مِنْ أَهْلُه ﴾ أى الزوج، و (من) إمامتعلق بابعثوا فهو لابتداء الغاية ، وإما بمحذوف وقع صفة للنكرة فهى للتبعيض ﴿ وَحَدَكَما ﴾ آخر على صفة الأول ﴿ مِنْ أَهْلَهَا ﴾ أى الزوجة ، وخص الآهل لانهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن اليهم النفس فيطلعون على مافى ضمير كل من حب وبغض ، وإرادة صحبة ، أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب ، وإن نصبامن الاجانب جاذ ، واختلف فى أنهما هل يليان الجمع والتفريق إن رأيا ذلك ؟ فقيل: لهما وهو المروى عن على كرمالله تعالى وجهه وابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وإحدى الروايتين عن ابن جبير ، وبه قال الشعبي \_ فقد أخرج الشافعي فى الامام . والبيه قي

في السنن. وغير هما عن عبيدة السلماني قال: «جاء رجل وامرأة إلى على كرم الله تعالى وجهه ومع كل واحد منهما فئام من الناس فأمرهم على كرمالته تعالى وجهه أن يبعثوا رجلا حـكما من أهله ورجلا حكما من أهلها ، ثم قال للحكمين : تدر يان ماعليكماً؟ عليكما إن رأيتها أن تجمعاً أن تجمعاً وإن رأيتها أن تفرقاً أن تفرقاً ، قالت المرأة : رضيت بكـتاباتة تعالى بما على فيه ولى ،وقال الرجل :أما الفرقة فلا،فقال على كرم الله تعالى وجهه :كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرتبه ، وأخرج ابنجرير عنابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: (وإن خفتم) الخ هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما أمرالله تعالى أن يبعثوا رجلا صالحا من أهل الرجل ورجلا مثله منأهل المرأة فينظران أيهما المسئ فان كان الرجل هو المسئ حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة ، وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها ومنعوهاالنفقة فان اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرها جائز ، فان رأيا أن يجمعا فرضي آحد الزوجين وكره ذلك الآخر ثم مات أحدهمافان الذي رضى يرث الذي كره ولايرث الكاره الراضي، وقيل: ليس لهما ذلك، وروى ذلك عن الحسن،

فقد أخرج عبدالرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه ، وأما الفرقة فليست بأيديهما ،وإلى ذلك ذهب الزجاج، ونسب إلى الامام الاعظم، وأجيب عن فعل على كرم الله تعالى وجهه بأنه إمام والإمام أن يفعل مارأى فيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فيماذكر فوكل الحـكمين على مارأى على أن في كلامه ما يدل على أن تنفيذ الامر موقوف على الرضاحيث قال: للرجل كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به • وأنت تعلم أن هذا على مافيه لايصلح جوابا عماروى عنابن عباس ، ولعل المُسْأَلَة اجْتَهَادَيَّة وَكُلَّام أحد المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر. وذهب الامامية إلى ماذهب اليه الحسن و كائن الخبر عن على كرم الله تعالى وجهه لم يثبت عندهم ،وعن الشافعي روايتان في المسألة،وعنمالك أن لهما أن يتخالعاإن وجدا الصلاح فيه،ونقل عن بعض علمائنا أن الاساءة إنكانت من الزوج فرقا بينهما وإنكانت منها فرقاعلي بعض ماأصدقها، والظاهر أن من ذهب إلى القول بنفاذ حـكمهما جعلهما وكيلين حكما على ذلك ،

وقال ابن العربي في الاحكام: إنهما قاضيان لاوكيلان فان الحسكم اسم في الشرع له ﴿ إِنْ يُرِيدًا ﴾ أي الحسكمان ﴿ إِصْلَاحًا ﴾ أى بين الزوجين و تأليفًا ﴿ يُونِّقُ ٱللَّهُ يَيْنُهُمَّا ﴾ فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما ، فالضمير أيَضاً للحكمين، وإلى ذلك ذهب ابن عباس. ومجاهد. والضحاك. وابن جبير. والسدى وجوز أن يكون الضميران للزوجين أى إن أرادا إصلاح مابينهما من الشقاق أوقع الله تعالىبينهما الإلفة والوفاق ، وأن يكون الأول للحكمين ، والثاني للزوجين أى إن قصداً إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلو بهيما ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بينالزوجين الألفة والمحبة وألقى فىنفوسهما الموافقة والصحبة ، وأن يكون الأول للزوجين ، والثاني للحكمين أي إن يرد الزوجان إصلاحا واتفاقا يوفقالله تعالى شأنه بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح ويتحرياه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَليمًا خَبيراً ٥ ٣ ﴾ بالظواهر والبواطن فيعلم إرادة العباد ومصالحهم وسائر أحوالهم وقد استدل الحبر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة على كرم الله تعالى وجهه ، وهو أحد أمور ثلاثة علقت في أذهانهم فأبطلهاكلها

رضي الله تعالى عنه فرجع إلى موالاة الآءير كرم الله تعالى وجهه منهم عشرون ألفاً،وفيها- كماقال ابن الفرس-

رد على من أنكر من المالكية بعث الحكميز في الزوجين ، وقال: تخرج المرأة إلى دارأمين أو يسكن معها أمين في وَأَعْبُدُوااللّهَ وَلاَتُشْرُكُواْ به شَيْئاً ﴾ كلام مبتدأمسوق للارشاد إلى خلالمشتملة على معالى الامور إثر إرشاد كل من الزوجين إلى المعاملة الحسنة ، وإزالة الخصومة والخشونة إذا وقعت في البين وفيه تأكيد لرعاية حق الزوجية وتعليم المعاملة مع أصناف من الناس ، وقدم الآمر بما يتعلق بحقوق الله تعالى لانها المدار الاعظم ، وفي ذلك إيماء أيضاً إلى ارتفاع شأن مانظم في ذلك السلك ، والعبادة أقصى غاية الخضوع ، و (شيئاً ) إما مفعول به أي لاتشركوا به شيئاً من الاشياء صنها كان أو غيره ، فالتنوين للتعميم «

واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم - أى لاتشركوا به شيئا حقيراً مع عدم تناهى كبريائه إذ كل شي في جنب عظمته سبحانه أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم إلى الموجود إذ المعدوم إمكان الموجود، وأين الإمكان من الوجوب؟ ضدان مفترقان أي تفرق ، وإما مصدر أى لاتشركوا به عز شأنه شيئا من الاشراك جليا أو خفيا ، وعطف النهى عن الاشراك على الأمر بالعبادة مع أن الكف عن الاشراك لازم للعبادة بذلك التفسير إذلا يتصور غاية الخضوع لمن له شريك ضرورة أن الحضوع لمن لا شريك لازم للعبادة بذلك التفسير إذلا يتصور غاية الخضوع لمن له شريك شرودة أن الخضوع بمن لا شريك له فوق الخضوع لمن له شريك النهى عن الاشراك فياجعله الشرع علامة نهاية الخضوع ، وللتوبيخ بغاية الجهل حيث لايدركون هذا اللزوم كذا قيل: ولعل الاوضح أن يقال: إن هذا النهى إشارة إلى الامر بالاخلاص فكأنه قيل: (واعبدوا الله مخلصين له) ويؤل ذلك كما أوماً إليه الامام إلى أنه سبحانه أمر أولا بما يشمل التوحيد وغيره من أعمال القلب والجوارح ثم أردفه يما يفهم منه التوحيد الذي لا يقبل الله عملا بدونه فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام في وبالوالدين إحسانا عواحسن بالباء وإلى واللام ، وقيل: فالجار متعلق بالماء إذا تضمن معني العطف ه

والإحسان الماموربه أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهما ، ولا يخشن فى الكلام معهما ، ويسعى فى تحصيل مطالبهما والانفاق عليهما بقدر القدرة ، وسياتى إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فعا يتعاق بهما ه ( وَبذى الله و أَلَّهُ وَ الكلام فعا يتعاق بهما ه ( وَبذى الله و أَلَّهُ وَ الله الله و أَلَّهُ وَ الله و أَلَّهُ و أَلَّهُ وَ الله و أَلَّهُ وَ الله و أَلَّهُ وَ الله و أَلَّهُ الله و أَلَّهُ وَ الله و أَلِيهُ و أَلَّهُ و الله و أَلِيهُ و أَلِيهُ و أَلِيهُ و الله و أَلِيهُ و أَلْيهُ و أَلْتُهُ و أَلِيهُ و أَلِيهُ و أَلْيهُ و أَلْتُهُ و أَلْيهُ و أَلْتُهُ و أَلْتُلُوهُ و أَلْتُهُ و أَلْتُلْتُهُ و أَلْتُهُ و أَلْتُو و أَلْتُنْ وَالْتُلْتُو و أَلْتُنْتُهُ وَالْتُلْتُ و أَلْتُهُ و

قى البعرة قال فى البحر ؛ لان هذا توصيه هذه الا مه قاصى به وا دنه ، ودات كى بى السرير من الموات فى أن النبك و المؤات فى النبك في المات الموات فى المؤات في ا

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف ، وعن الحسن فا فى الأدب أنه سئل عن الجار فقال : أربعين دارا أمامه وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره ، وروى مثله عن الزهرى ، وقيل ؛ أربعين ذراعا ، ويبدأ بالاقرب فالأقرب ، فعن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : قلت : يارسول الله إن ليجارين فإلى أيهما أهدى ؟ قال : إلى القرب ما منك بابا ، وقرى - والجار ذا القربي - بالنصب أى وأخص الجار ، وفي ذلك تنبيه على عظم حق الجار ، وقد أخرج الشيخان عن أبى شريح الجزاعى ، أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال ، من كان يؤ من بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » وفيها سمعه عبدالله كفاية ، وأخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضى واليوم الآخر فليحسن إلى جاره » وفيها سمعه عبدالله كفاية ، وأو المنقطع اليك يرجو نفعك و رفدك ، و خلاالقولين عن ابن عباس ، وقيل : الرفيق فى أمر حسن - كتعلم ، و تصرف ، وصناعة . وسفر - وعدوا من ذلك من قمد بحنبك في مسجد أو بحلس وغير ذلك من ادنى صحبة التأمت بينك وبينه ، واستحسن جماعة هذا القيل لما فيه من العموم ، وأخرج عبد بن حميد عن على كرم الله تعالى وجهه الصاحب - بالجنب - المرأة ، والجار متعلق بمحذوف

وقع حالا من الصاحب ، والعامل فيه الفعل المقدر ﴿ وَأَنْ السَّبيل ﴾ وهو المسافر أو الضيف و سلم ﴿ وَمَا مَلَكُتْ أَيْمَـنَكُمْ ﴾ قال مقاتل : من عبيدكم وإمائكم ، وكان كثيراً ما يوصى بهم صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج أحمد والبيه قى عن أنس قال : وكان عامة وصية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين حضر والموت الصلاة وما ملكت أيمانه كم حتى جعل يغر غرها فى صدره و ما يفيض بها لسانه ، ثم الاحسان إلى هؤلاء الاصناف متفاوت المراتب حسبها يليق بكل و ينبغى ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يُحدَبُ مَن كَانَ مُخْتَ الله ﴾ أى ذاخيلا ، و الجملة تعليل للامر السابق ه مثلا و لا يلتفت اليهم ﴿ فَحُدُوراً ٣٦ ﴾ يعد مناقبه عليهم تطاولا و تعاظا ، و الجملة تعليل للامر السابق ه أخرج الطبرانى . و ابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شهاس قال : «كنت عند رسول الله بَيْنَاكُ فقر أهذه أخرج الطبرانى . و ابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شهاس قال : «كنت عند رسول الله بَيْنَاكُ فقر أهذه

الآية (إن الله) النخفذكر الدكمبر وعظمه فبكى ثابت فقال له رسول الله يتطالبه على المائية على المسول الله إلى لاحب الجمال حق إنه ليعجبنى أن يحسن شراك نعلى قال : فأنت من أهل الجنة إنه ليس بالدكمبر أن تحسن راحلتك و رحلك و لدكن الكبر من سفه الحق و غمص الناس» والاخبار في هذا الباب كثيرة ه

﴿ اللَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَ يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلَ ﴾ فيه أوجه من الاعراب: الأول أن يكو ذبدلا من من بدلكا من كل ، الثانى أن يكون صفة لها بناءاً على رأى من بجوز وقوع الموصول موصوفا ، والزجاج يقول به ، الثالث أن يكون نصباً على الذم ، الرابع أن يكون رفعاً عليه ، الخامس أن يكون خبر مبتدأ محذوف أى هم الذين ، السادس أن يكون مبتدأ خبره محذوف أى مبغوضون ،أو أحقاء بكل ملامة ونحوذلك - بما يؤخذ من السياق ـ وإنما حذف لتذهب نفس السامع كل مذهب ، وتقديره بعد تمام الصلة أولى السابع أن يكون كما قال أبو البقاء: مبتدأ (والذير في الآتى معطوفا عليه ، والحبر (إن الله لايظلم ) على معنى لا يظلمهم ، وهو بعيد جداً •

وفرق الطيبى بين كونه خبراً ومبتدأ بأنه على الاول متصل بماقبله لآن هذا من جنس أوصافهم التي عرفوا بها ، وعلى الثانى منقطع جئ به لبيان أحوالهم، وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الـكلام عليه ، وفى البخل أربع لغات : فتح الخاء والباء \_ وبها قرأ حمزة . والـكسائى \_ وضمهما \_ وبها قرأ الحسن . وعيسى بن عمر -

وفتح البا. وسكون الخاء ـ وبها قرأ قتادة ـ وضم الباء وسكون الخا. ـ وبها قرأ الجمهور ـ

﴿ وَيَكْتُمُونَ مَاءَاتُـهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصْلِهِ ﴾ أى من المال والغنى ، أو من نعوته صلى الله تعالى عليه وسلم • ﴿ وَأَعْتَدْنَا لَلَّكَافِرِينَ عَدَابًا مُهِينًا ٣٧﴾ أى أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر موضع المضمر إشعاراً بأن من هذا شأنه فهو كافر لنعم الله تعالى ، ومن كان كافراً لنعمه فله عذاب يهينه كما أهان النعم بالبخل والاخفاء ، ويجوز حمل الكفر عل ظاهره،وذكر ضمير التعظيم للتهويل لأن عذاب العظيم عظيم ، وغضب الحايم وخيم، والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبلها ، وسبب نزولُ الآية ماأخرجه ابن إسحقٌ . وأن جرير . وابنُ المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان كردم بن زيد حليف كعب بن الاشرف. وأسامة بن حبيب. ونافع ابن أبي نافع . وبحرى بن عمرو . وحيي بن أخطب . ورفاعة بن زيد بن التابوت يأتون رجالا من الانصار يتُنصَحُونَ لَهُم فَيُقُولُونَ لَهُم : لاتنفقوآ أموالَكُم فأيَّا نخشىعليكم الفقر في ذهابها ولاتسارعوا فىالنفقة فانكم لاتدرونمايكون فأنزل الله تعالى ( الذين يبخلون ) إلى قوله سبحانه : ( وكان الله بهم عليما ) ، وقيل : نزلت في الذين كتموا صفة محمد عَيْثِالِيِّهِ ، وروى ذلك عن سعيد بن جبير وغيره ، أخرج عبد بن حميد وآخرون عن قتادة أنه قال فى الآية : هُمُ أُعَداء الله تعالى أهل الـكتاب بخلوا بحق الله تعالى عليهم و كتموا الاسلام وعمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وهم يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والانجيل، والبخل على هذه الرواية ظاهر فى البخل بالمال، وبه صرح ابن جبير في إحدى الروايتين عنه ، وفى الرواية الآخرى أنه البخل بالعلم ،وأمرهم الناس أى اتباعهم به يحتملأن يكون حقيقة ، ويحتمل أن يكون مجازاً تنزيلا لهم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم باتباعهم لهم ﴿ وَٱلَّذِينَ يُنفَقُونَ أَمْوَلَهَـُمْ رَشَا ۖ مَالنَّاسَ ﴾ أى للفخار ، و لما يقال لالوجه الله العظيم المتعال، والموصولعطف على نظيره ، أو على الكافرين ، وإنما شار كوهم فى الذم والوعيد لأن البخلوااسرفالذى هو الانفاق لاعلى ماينبغي منحيث أنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في الشناعة واستجلاب الذم، وجوز أن يكونمبتدأ خبره محذوف أي قرينهم الشيطان يما يدل عليه المكلام الآتي.

و (رثاء) مصدر منصوب على الحال من ضمير (ينفقون) وإضافته إلى (الناس) من إضافة المصدر لمفعوله أى مرائين الناس ﴿ وَلَا يُوْمنُونُ بَاللّهَ ﴾ القادر على الثواب والعقاب ﴿ وَلَا بِالْيُومُ الْآخر ﴾ الذى يثاب فيه المطيع ويعاقب العاصى ليقصدوا بالانفاق ما تورق به أغصانه ويجتنى منه ثمره وهم اليهود ، وروى ذلك عن بحاهد ، أو مشركو مكة ، أو المنافقون كا قيل - ﴿ وَمَن يَكُنُ الشَّيْطَنُ ﴾ والمراد به إبليس وأعوانه الداخلة والحارجة منقبلته ، والناس التابعين له أو من القوى النفسانية والهوى وصحبة الأشرار ، أو من النفس والقوى الحيوانية وشياطين الإنس والجن ﴿ لَهُ قَريناً ﴾ أى صاحباً وخليلا في الدنيا ﴿ فَسَا يَ ﴾ فبلس الشيطان أو القرين ، وشياطين الإنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار وساء منقولة إلى باب نعم ، وبئس فهى ملحقة بالجامدة ، فلذا قرنت بالفاء ، ويحتمل أن تكون على بابها بتقدير (قد ) كقوله سبحانه : (ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ) والغرض من هذه الجلة التنبيه على أن الشيطان قرينهم ، فحملهم على ذلك وزينه فكبت وجوههم في النار ) والغرض من هذه الجلة التنبيه على أن الشيطان قرينهم ، فحملهم على ذلك وزينه فكبت وجوههم في النار ) والغرض من هذه الجلة التنبيه على أن الشيطان قرينهم ، فحملهم على ذلك وزينه فكبت وجودهم في النار ) والغرض من هذه الجلة التنبيه على أن الشيطان قرينهم ، فعملهم على ذلك وزينه فكبت وجودهم في النار وعداً على النار وم القيامة في النار في النار و يتباغضان و تقوم

لهم الحسرة على ساق ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهُمْ ﴾ أى ما الذى عليهم ، أو أى وبال وضرر يحيق بهم السياق ويفهمه الراد الله وَالْيَوْمُ الْلَاحِرُ وَالْفَقُواْ ﴾ على منذ كرمن الطوائف ابتغاه وجه الله تعالى على الله السياق ويفهمه الركلام ﴿ مَّا رَزَقَهُمُ اللهُ ﴾ من الأموال ، وليس المراد السؤ العن الضرر المترتب على الإيمان والإنفاق في سبيل الله تعالى كاهو الظاهر إذلا ضرر في ذلك ليسأل عنه بل المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة والاعتقاد في الشئ على خلاف ماهو عليه ، وتحريضهم على صرف الفكر لتحصيل الجواب لعله يؤدى بهم إلى العلم بما في الشئ على خلاف ماهو عليه ، وتحريضهم على أن المدعو إلى أمر لاضرر فيه ينبغي أن يحيب احتياطاً ، فكيف إذا تدفقت منه المنافع ؟! وهذا أسلوب بديع كثيراً ما استعملته العرب في كلامها، ومن ذلك قول من قال: من الفتى وهو المغيظ المحنق ماكان ضرك لومندت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق

وفى الكلام رد على الجبرية إذلايقال مثل ذلك لمن لااختيار له ولاتأثير أصلا فى الفعل، ألاترى أنمن قال للاعمى ؛ ماذا عليك لو كنت بصيراً ، وللقصير ماذا عليك لو كنت طويلا ؟ نسب إلى مايكره ه

واستدل به القائلون بجواز إيمان المقلد أيضا لآنه مشعر بأن الآيمان فى غاية السهولة ، ولو كان الاستدلال واجبة ـ واجباً لكان فى غاية الصعوبة فى التفاصيل ـ وليست واجبة ـ واجباً لكان فى غاية الصعوبة فى التفاصيل ـ وليست واجبة وأما الدلائل على سبيل الاجمال فسهلة وهى الواجبة ، و (لو) إما على بابها والـكلام محمول على المعنى أى ـ لو آمنوا لم يضرهم ـ وإما بمعنى أن المصدرية ـ كما قال أبو البقاء ـ وعلى الوجهين لا استثناف ي

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وجوابها مقدر أى حصلت لهم السعادة ونحوه ، وإيما قدم الإيمان ههنا وأخر فى الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ماقبله من وقوع مصارفهم فى دنياهم فى غير محاها، وهنا للتحريض فينبغى أن يبدأ فيه بالأهم فالأهم، ولو قيل: أخر الإيمان هناك وقدم الانفاق لان ذلك الانفاق كان بمعنى الاسراف الذى هو عديل البخل فأخر الإيمان لئلا يكون فاصلا بين العديلين لكان له وجه لاسيما إذا قلنا بالعطف ﴿ وَكَانَ اللهُ بهمْ عَلَيماً ﴾ خبر يتضمن وعيداً وتنبيها على سوء بواطنهم، وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه فى أنفسهم فيجازيهم به ، وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى إياهم لو كانوا آمنوا وأنفقوا، ولا بأس بأن يراد -كان عليما بهم و بأحوالهم المحققة والمفروضة فيعاقب على الاولى ويثيب على الثانية \_ كاينبي عن ذلك قوله تعالى: ه

﴿ إِنَّاللَهُ لاَ يَظْلُمُ مُشْقَالَ ذَرَّةً ﴾ المثقال مفعال من الثقل ، ويطلق على المقدار المعلوم الذي لم يختلف كما قيل: جاهلية وإسلاماً وهو كما أخرج ابنان حاتم عن أبي جعفر رضى الله تعالى عنه أربعة وعشرون قيراطاً ، وعلى مطلق المقدار ـ وهو المراد هنا ـ ولذا قال السدى : أى وزن ذرة ـ وهى النملة الحراء الصغيرة التى لا تكاد ترى . وروى ذلك عن ابن عباس . وابن ذيد ، وعن الأول أنها رأس النملة ، وعنه أيضا أنه أدخل يده فى التراب منفخ فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة ، وقريب منه ماقيل : إنها جزء من أجزاء الهباء فى الكوة ، وقيل : هى الخردلة ، ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبى داود فى المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضى الله تمالى عنه أنه قرأ ـ مثقال نملة ـ ولم يذكر سبحانه الذرة لقصر الحكم عليها بل لانها أقل شئما يدخل فى وهم البشر، أو أكثر ما يستعمل عند الوصف بالقلة ، ولم يعبر سبحانه بالمقدار و نحوه بل عبر بالمثقال للإشارة بما يفهم منه من الثقل الذي يعبر به عن الكثرة ، والعظم كقوله تعالى: (وأمامن ثقلت مواذينه) إلى أنه وإن كان حقيراً منه من الثقل الذي يعبر به عن الكثرة ، والعظم كقوله تعالى: (وأمامن ثقلت مواذينه) إلى أنه وإن كان حقيراً منه من الثقل الذي يعبر به عن الكثرة ، والعظم كقوله تعالى: (وأمامن ثقلت مواذينه) إلى أنه وإن كان حقيراً

فهو باعتبار جزئه عظيم، وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف كالمفعول، أى ظلما قدر مثقال ذرة فحذف المصدر وصفته، وأقيم المضاف اليه مقامهما، أومفعول ثان ليظلم أى لايظلم أحداً أو لا يظلمهم مثقال ذرة « قال السمين: وكأنهم ضمنوا يظلم معنى يغصب، أو ينقص فعدوه لاثنين \*

وذكر الراغب أن الظلم عنداهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول عن وقته أو مكانه ، وعليه فني الحكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا . وفي ذلك حث على الإيمان والانفاق بل إرشاد إلى أن كل ماأمر به مما ينبغي أن يفعل وكل مانهي عنه ما ينبغي أن يجتنب \*

واستدل المعتزلة بالآية على أن الظلم بمكن فى حد ذاته إلا أنه تعالى لا يفعله لاستحالته فى الحدمة لالاستحالته فى القدرة لأنه سبحانه مدح نفسه بتركه ولامدح بترك القبيح مالم يكن عن قدرة ، ألا ترى أن العنين لا يمدح بترك الزنا ، واعترض على ذاك بقوله تعالى : ( لا تأخذه سنة ولانوم ) فانه ذكر فى معرض المدح مع أن النوم غير بمكن عليه سبحانه ، قال فى المكشف: وهو غير وارد لآنه مدح باتفاء النقص عن ذاته المقدسة وهو في تقول البارى عز وعلا ليس بحسم ولا عرض، وأما مانحن فيه فدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما يكون إذا كان بالاختيار ، نعم للمانع أن لا يسلم أنه تعالى مدح بالترك بل من حيث الدلالة على النقص لان وجوب الوجودينا فى بالاختيار ، نعم للمانع أن لا يسلم أنه تعالى مدح بالترك بل من حيث الدلالة على النقص لان وجوب الوجودينا في بحل شأنه تسع جميع الممكنات ، لمن الحسلمة و وضع الشي في غير موضعه الحقيق به بمكن في نفسه وقدرة الحق وعن هذا قالوا . الحمكنات ، لمن الحسلمة \_ وهى الاتيان بالممكنات يلوجه الاحكام وعلى ما ينبغي حمائمة و عن نقول . إنه عن اسمه لا ينقص من بين الممكنات إلاإذا دعته حاجة بر المنزه عن الحاجات جمع يتعالى عن فعل القبيح، ونحن نقول . إنه عن اسمه لا ينقص من الأجر و لا يزيد فى العقاب أيضا بنا يا على وعده المحتوم فن نقول . إنه عن اسمه لا ينقص من الأخور و لا يزيد فى العقاب أيضا بنا يا على وعده المحتفر فن المحتفات المائلة التكلف بالمحتفي الذاته بالنسبة إلى الواجب تعالى و تقدس أن يكون متعلقه كذلك ، وهذا الاعتبار وجوب الصدق اللازم له لا يخر من كون الحلف عن من من كون الحلف عن كونه مقدور المكلف بل يحقق قدرته عليه فليحفظ فانه مهم ه

﴿ وَان تَكُ حَسَنَةً ﴾ الضمير المستتر في الفعل الناقص عائد إلى المثقال ، وإنما أنث حملا على المعنى لأنه بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة ، وقيل: لأن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف اليه إذا كان جزأه نحو ه كا شرقت صدر القناة من الدم • أو صفة له نحو ( لاتنفع نفساً إيمانها ) في قراءة من قرأ بالتا الفوقانية ومقدار الشئ صفة له كما أن الإيمان صفة للنفس ، وقيل: أنث الضمير لتأنيث الحبر ، وأحيب بأن ذلك إذا كان تأنيث الحبر إنما يكون لمطابقة تأنيث المبتدا ، فلو كان تأنيث المبتدا له لزم الدور ، وأجيب بأن ذلك إذا كان مقصوداً وصفيته ، والحسنة غلبت عليها الإسمية فألحقت بالجوامد التي لاتراعي فيها المطابقة نحو - السكلام هو الجملة - وقيل: الضمير عائد إلى المضاف اليه وهو مؤنث بلا خفاء ، وحدفت النون من آخر المعل من غير قياس المحدوف المعافي العلم عن الغنة والسكون و كونها من حروف الزوائد ، وكان القياس عود الواو المحذوقة لالتقاء الساكنين بعد حذف النون إلا أنهم خالفوا القياس في ذلك أيضا حرصاً على التخفيف فيا

كثر دوره ، وقد أجاز يونس حذف النون من هذا الفعل أيضا فى مثل قوله ه فان لم (تك) المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم

وسيبويه يدعى أن ذلكَ صرورة ، وقرأ ابن كثير ( حسنة ) بالرفع على أن (تك) تامة أى وإن توجد أو تقع (حسنة) ﴿ يُضَمِّمُهُمَا ﴾ أضعافا كثيرة حتى يوصلها ـ كما مر عن أبي هريرة ـ إلى ألني ألف حسنة، وعبي التكثير لاالتحديد ، والمراد يضاعف ثوابها لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مثلا بما لايعقل، وإن ذهب اليه بعض المحققين، وما في الحديث ـ منأن تمرة الصدقة يرببها الرحمن حتى تصبر مثل الجبل ـ محمول على هذا للقطع بأنها أكلت ، واحتمال إعادة المعدوم بعيد ، وكذا كتابة ثوابها مضاعفاً ، وهذه المضاعفة ليست هي المضاعَّفة في المدة عند الامام لأنها غير متناهية ، وتضعيف غير المتناهي محال بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار،مثلا يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين جزءاً أو ثلاثين أو أزيد ، وقيل : هي المضاعفة بحسب المدة على معنى أنه سبحانه لايقطع ثواب الحسنة في المدد الغير المتناهية لا أنه يضاَّعَف جل شأنه مدتها ليجئ حديث محالية تضعيف مالا نهاية ، وجعل قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظَماً ﴾ على هذا \_ عطفاً لبيان الآجر المتفضل به ، وهو الزيادة في المقدار إثر بيان الأجر المستحق وهو إعطاء مثلَه واحداً بعد واحد إلى أبد الدهر، وتسمية ذلك أجراً من مجاز المجاورة لانه تابع للاجر هزيد عليه ،وعلى الأولجعله البعضوارداً على طريقة عطف التفسير على معنى يضاعف ثواب تلك الحسنة بإعطاء الزائد عليه من فضله، وزعموا أن القول بالاجر المستحق مذهب المعتزلة ولايتأتى علىمذهب الجماعة\_ وليس بشئ\_لأن الجماعة يقولون بالاستحقاق أيضا لـكن بمقتضي الوعد الذي لايخلف، وبه يكون الأجر الموعود به كأنه حق للعبد كما أنه يكون كذلك أيضاً بمقتضى الـكرم كما قيل: وعد الـكريم دين، نعم حمل الآجر على ماذكر لايخلو عن بعد ، والداعي اليه عدم التكرار ، وقال الامام أيضا : إن ذلك التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنة، وأما هذا الآجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية والاستغراق في المحبة والمعرفة •

و بالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية ، وهذا الأجر إشارة إلى السعادات الروحانية ، ولا يخلو عن حسن ، و دلدن \_ بمعنى عند ، و فرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى فى الدلالة على القرب ، ولذ لا يقال : لدى مال إلا وهو حاضر بخلاف عند ، و تقول ؛ هذا القول عندى صواب ، و لا تقول : لدى ولد فى \_ كا قاله الزجاج \_ ونظر فيه بأنه شاع استعال لدن فى غير المسكان كقوله تعالى : ( من لدنا علما ) اللهم إلاأن يخرج ماقاله الزجاج بخرج الغالب ، وقرأ ابن كثير . وابن عام . و يعقوب . وابن جبير - يضعفها \_ بتضعيف العين و تشديدها ، و المختار عند أهل اللغة . و الفارسي أنهما بمعنى ، وقال أبو عبيدة : ضاعف يقتضى مراراً كثيرة ، وضعف يقتضى مرتين ، ورد بأنه عكس اللغة لأن المضاعفة تقتضى زيادة الثواب فاذا شددت دلت البنية على التكثير فيقتضى ذلك تكرير المضاعفة ، وقد تقدم من السكلام ما ينفعك فتذكر .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جُثْنَا مِن كُلِّ أُمَّة بِشَهِيد ﴾ الفاء فصيحة ، و ( كيف ) محلها إما الرفع على أنها خبر لمبتدأ معذوف ، و إما النصب بفعل محذوف على التشبيه بالخال - كما هو رأى سيبويه - أو على التشبيه بالظرف (م ه – ج ۵ – تفسير روح المعانى )

- كا هو رأى الاخفش - والعامل بالظرف مضمون الجملة من التهويل والتفخيم المستفاد من الاستفهام ، أو الفعل المصدر كا قرره صاحب الدر المصون ، والجار متعلق بما عنده أى إذا كان كل قليل وكثير يجازى عليه ، فكيف حال هؤلاء الكفرة من اليهو دو النصارى وغيرهم ، أو كيف يصنعون ، أو كيف يكون حالهم إذا جئنا يوم القيامة من كل أمة من الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الاعمال - وهو نيهم - ؟؟ و ﴿ وَجُئنًا بِكَ ﴾ ياخاتم الانبياء ﴿ عَلَىٰ هَنَوُلاً ﴾ إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بماذكر ﴿ شَمهيداً ﴿ وَلَىٰ هَنَوُلاً ﴾ إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم السلام ، أو كا إلى المكذبين المستفهم عن حالهم يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام ، أو كا إلى المكذبين المستفهم عن حالهم يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام ، أو كا يشهدون على أنهم ، وقيل : إلى المؤمنين لقوله تعالى : (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليك شهيداً) ومتى أقحم المشهود عليه في الكلام وأدخلت (على ) عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل، أخرج ابن أبى شيبة . وأحمد ، والبخارى ، والترمذى ، والنسائى . وغيرهم من طرق عن ابن مسعود قال ؛ قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « اقرأ على قلت : يارسول الله أقرأ عليك أنول ؟ ! قال : نعم إن أسمعه من غيرى فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئتا من كل أمة بشيبه ) الخونة العمرى يصنع المشهود عليه ؟ وكانه بالقيامة وقد أناخت لديه ه

﴿ يَوْمَـٰذِ يَوْمَـٰذِ يَوْمَٰذُ الّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ الرَّسُولَ ﴾ استثناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاءتها ، وتنوين إذ عُوض \_ على الصحيح \_عن الجملتين السابقتين ، وقيل : عن الأولى ، وقيل : عن الأخيرة ، والظرف متعلق \_ بيود \_ وجعله متعلقاً بشهيد ، وجملة ( يود ) صفة ، والعائد محذوف أى فيه بعيد ، والمراد بالموصول إما المكذبون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، والتعبير عنهم بذلك لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأمر الهائل ، وإيراده صلى الله تعالى عليه سلم بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه ، وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك في زمرتهم دخولا أولياً ، والمراد من ( الرسول ) المجنس أيضاً ويزيد شرفه انتظامه للنبي وينه التنظاما أولياً ، و( عصوا ) معطوف على ( كفروا ) داخل معه في حيز الصلة ؛ والمراد عصيانهم بماسوى الدكفر ، فيدل على أن الدكفار مخاطبون بالفروع في حق المؤاخذة ، وقال أبو البقاء : إنه في موضع الحال من ضمير ( كفروا ) وقدمرادة ، وقيل ؛ صلة لموصول آخر أى والذين عصوا ، فالإخبار عن نوعين : الدكفرة ، والعصاة ، وهو ظاهر على رأى من يجوز إضار الموصول كالفراء ، وفي المسألة خلاف أي يود في ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعف هوله الموصوفون بما ذكر في الدنيا ، وفي المسألة خلاف أي يود في ذلك اليوم لمزيد شدته ومضاعف هوله الموصوفون بما ذكر في الدنيا ، ملتبسة بهم ، أو تسوى عليهم كالموقى ، وقيل ؛ يودون أنهم بقوا ترايا على أصلهم من غير خاق ، وتمنوا أنهم متنشر خات ، وتمنوا أنهم متنشر خات ، وتمنوا أنهم متنشر خات ، وتمنوا أنهم وقيل المنهول أنهم بقوا ترايا على أصلهم من غير خاق ، وتمنوا أنهم متنشر خات ، وتمنوا أنهم وقيل عليه ما خاله على أن المنفول أنهم بقول برايا على أصله على أله وتمنول المتمون عليه وقيل المنفول أنه ونول أنهم بقول المناطق المناطق المناطقة على أن أنه المناطقة على أن المناطقة على أن أن أن المناطقة عن المناطقة على أن المناطقة على المناطق

ملتبسة بهم، أوتسوى عليهم كالموتى، وقيل: يودون أنهم بقوا ترابا على أصلهم من غير خاق، وتمنوا أنهم كانوا هم والارض سواء، وقيل: تصير البهائم تراباً فيودون حالها ه

وعنابن عباس أن المعنى يودون أن يمشى عليهم أهل الجم يطأونهم بأقدامهم كايطأون الأرض، وقيل يودون لو يعدل بهم الارض أى يؤخذ منهم ماعليها فدية ، وإما مستأنفة على أن (لو ) على بابها ومفعول (يود) محذوف

ادلالة الجلة ، وكذا جواب (لو) إيذانا بغاية ظهوره أى يودون تسوية الأرض بهم (لو تسوى) لسروا هوراً نافع . وابن عامر . ويزيد (تسوى) على أن أصله تتسوى ، فأدغم التاء فى السين لقربها منها ، وحمزة . والكسائى (تسوى) بحذف التاء الثانية مع الامالة يقال : سويته فتسوى ﴿ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّهَ حَدِيثًا ٣٤ ﴾ عطف على (يود) أى أنهم يومئذ لا يكتمون منالله تعالى حديثاً لعدم قدر تهم على الكتمان حيث أن جوار مهم تشهد عليهم بما صنعوا ، أو أنهم لا يكتمون شيئاً من أعمالهم بل يعترفون بها فيدخلون النار باعترافهم ، وإنما لا يكتمون لعلهم بأنهم لا ينفعهم الدكتمان، وإنما يقولون: ( والله ربنا ما كنامشركين) في بعض المواطن قاله الحسن، وقيل : الواو للحال أى يودون أن يدفنوا فى الارض وهم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا يكذبو نه بقولهم : والله ربنا ما كنامشركين ) إذر وى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم إذا قالوا ذلك ختم الله على أنواهم فتشهد عليهم جوارحهم فيتمنون أن (تسوى بهم الارض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد المعطوف على (تسوى) على معنى - يودون لو تسوى بهم الارض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد المعطوف على (تسوى) على معنى - يودون لو تسوى بهم الارض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد المعطوف على (تسوى) على معنى - يودون لو تسوى بهم الارض وأنهم لا يكونون كتموا أمر عمد المعلوف وانتفاء كتمانهم إذ قالوا (والله ربنا ماكنا مشركين) \*

هذا ﴿ وَمِنْ بِاللهِ الاشارة ﴾ ( يريد الله ليبين الم ) بأن يكاشفكم بأسرار هالمودعة فيكمأثناء السيراليه (ويهديكم سنن الذين من قبل المحاملة وحالاتهم ورياضاتهم ، وأشار بهم إلى الواصلين اليه قبل المخاطبين، ويجوز أن تكون الإشارة بالسنن إلى التفويض والتسليم والرضا بالمقدور فان ذلك شنشنة الصديقين ونشنشة الواصلين (ويتوب عليكم ) من ذنب وجودكم حين يفنيكم فيه، ويحتمل أن يكون التبيين إشارة إلى الايصال إلى توحيد الأفعال ، والهداية إلى توحيد الصفات ، والتوبة إلى توحيد الذات (إن الله عليم) بمراتب استعدادكم (حكيم) ومن حكمته أن يفيض عليكم حسب قابليا تكموالله ( يريد الله أن يتوب عليكم ) تسكرار لما تقدم إيذا نا بحزيد الاعتناء به لأنه غاية المراتب (ويريد الذين يتبعون الشهوات) أى اللذائذ الفانية الحاجبة عن الوصول إلى الحضرة (أن تميلوا) إلى السوى (ميلا عظيما ) لتكونوا مثلهم ( يريد الله أن يخفف عنكم) أثقال العبودية في مقام المشاهدة ، أو أثقال النفس بفتح باب الاستلذاذ بالعبادة بعد الصبر عليها (وخلق الانسان ضعيفاً )عن حمل واردات الغيبوسطوات المشاهدة فلا يستطيع حمل ذلك إلابتاً يبد إلهي، أوضعيفاً لايطيق الحجاب عن محبوبه لحظة بولا يصبر عن مطلوبه ساعة لمكال شوقه ومزيد غرامه .

#### والصبر يحمد في المواطن ظها إلا عليك فانه مذموم

وكان الشبلى قدس سره يقول: إلهى لامعك قرار ولاه نك فرار المستغاث بك اليك (يا أيها الذين آمنوا) الايمان الحقيقي (لا تأكلوا) أى تذهبوا (أموالكم) وهو ماحصل لكم من عالم الغيب بالكسب الاستعدادى (بينكم بالباطل) بأن تنفقوا على غيروجهه و تودعوه غير أهله (إلا أن تكون تجارة) أى إلا أن يكون التصرف تصرفا صادراً عن تراض منسكم ) واستحسان ألقى من عالم الالهام اليكم فان ذلك مباح له كم (ولا تقتلوا أنفسكم) بالغفلة عنها فان من غفل عن ربه ومن غفل عن ربه فقد هلك أو لا تقتلوا أنفسكم أى أرواحه كم القدسية بمباشر تدكم ما لا يليق فان مباشرة ما لا يليق يمنع الروح من طيرانها في عالم المشاهدات و يحجب عنها أنوار المكاشفات (إن الله كان) في أذل الآزال (بكم رحيم) فلذا أرشدكم إلى ماأر شدكم (إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) وهي عند العارفين رؤية

العبودية في مشهدالربو بية وطلب الاعواض في الخدمة وميل النفس إلى السوى من العرش إلى الثرى ، و السكون في مقام الكرامات ، ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إليهاه

وأكبر الـكبائر إثباتوجود غير وجود الله تعالى ( نكفر عنكم سيئاتـكم ) أى نمح عنكم تلوناتـكم بظهور نور التوحيد ( وندخلكم مدخلا كريماً ) وهي حضرة عين الجمع ( و لاتتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض) من الكالات التابعة للاستعدادات فانحصول كال شخص لآخر محال إذا لم يكن مستعداً له ، ولهذا عبر بالتمني للرجال وهم الافراد الواصلون ( نصيب مما اكتسبوا ) بنور استعدادهم ( وللنساء ) وهم الناقصون القاصرون (نصيب مما اكتسبن ) حسب استعدادهم( واسألوا الله من فضله ) بأن يفيض عليكم ما تقتضيه قابليات كم (إنالله كان بكل شئ عليها ) ومن جملة ذلك ماأنتم عليه من الاستعداد فيعطيكم ما يليق بكم ( ولـكل جعلناموالى ماترك الوالدان والاقربون ) أي ولكل قوم جُعلناهم موالى نصيب من الاستعدادير ثُونَ به مماتركه والداهم ـ وهما الروحوالقلب ـ والاقربون-وهمالقوى الروحانية ـ ( والذين عقدت أيمانـكم) وهم المريدون ( فا توهم نصيبهم ) من الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد (إن الله كان على كل شئ شهيداً) إذ كل شئ مظهر لاسم من أسمائه ( الرجال قوامون على النساء ﴾ كالحكاملون شأنهم القيام بتدبير الناقصين والانفاق عليهم من فيوضاتهم (ممافضل الله بعضهم على بعض ) بالاستعداد ( و بما أنفقوا في سبيل الله ) تعالى وطريق الوصول اليه من أموالهم أى قواهم أو معارفهم ( فالصالحات ) للسلوك من النساء بالمعنى السابق ( قانتات ) مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية ( حافظات للغيب ) أي القلب عن دنس الأخلاق الذميمة ، ولعله إشارة إلى العبادات القلبية ( بما حفظانته ) لهم من الاستعداد ( واللاتى تخافون نشوزهن ) ترفعهن عن الانقياد إلى ما ينفعهن ( فعظوهن ) بذكر أحوال الصَّالحين ومقاماتهم فان النفس تميل إلى مايمدُح لها غالبًا ﴿ واهجروهن في المضاجعُ ﴾ أى امنعوا دخول أنوار فيوضاتكم إلى حجرات قلوبهن ليستوحشن فريما يرجعن عن ذلك الترفع ( واضربوهن ) بعصى القهر إن لم ينجع ماتقَدْم فيهن ( فان أطعنكم ) بعد ذلكورجعنعن الترفع والآنانية ( فلا تبغوا عليهن سبيلا ) بتكليفهن فوقّ طاقتهن وخلاف مقتضى استعدادهن ( إن الله كان علياً كبيراً ) ومع هذا لم يكلف أحداً فوق طاقته وخلاف مقتضى استعداده ( وإن خفتم ) أيها المرشدون الـكمل ( شقاق بينهما ) أي بين الشيخ والمريد ( فابعثو ا حكما من أهله وحكمامن أهلها ) فابعثوا متوسطين من المشايخ والسالكين ( إن يريدا إصلاحا ) و يقصداه ( يوفق الله ) تعالى(بينهما) وهمة الرجال تقلع الجبال ،

و يمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول المحاملة والنساء إشارة إلى النفوسالناقصة ، ولا شك أن العقل هو القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى مايصلحها ، ويراد من الحمكين حينئذ مايتوسط بين العقل والنفس من القوى الروحانية (واعبدوا الله) بالتوجه اليه والفناء فيه (ولاتشركوابه شيئاً) بما تحسبونه شيئاً وليس بشيء إذ لاوجودحقيقة لغيره سبحانه (وبالوالدين) الروح والنفس اللذين تولد بينهما القلب أحسنوا (إحسانا) فاستفيضوا من الأول وتوجهوا بالتسليم اليه وزكوا الثاني وطهروا برديه (وبذي القربي) وهم من يناسبكم بالاستعداد الاصلى والمشاكلة الروحانية (واليتاي ) المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو الروح بالاحتجاب (والمساكين) العاملين الذين لاحظ لهم من المعارف ولذا سكنوا عن السير وهم الناسكون (والجار ذي القربي) القرب من مقامك في السلوك (والجار الجنب) البعيد مقامه عن مقامك (والصاحب بالجنب)

الذى هو فى عين مقامك (وابن السبيل) أى السالك المتغرب عن مأوى النفس الذى لم يصل إلى مقام بعد (وما ملكت أيمانكم)من المنتمين اليكم بالمحبة والارادة، وقيل الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان المريد اليهم إطاعتهم والانقياد اليهم وامتثال أوامرهم فاتهم أطباء القلوب وهم أعرف بالداء والدواء ولايداوون إلا يم يرضى الله تعالى وإن خفى على المريد وجهه \*

ومن هنا قال الجنيد قدس سره: أمرني ربي أمراً وأمرني السرى أمراً فقدمت أمرالسرى على أمردبي وكل ماوجدت فهو من بركاته ،وأول ( الجارذي القربي)بالروح الناطقة العارفةالعاشقة الملكوتيةالتيخرجت من العدم بتجلى القدم وانقدحت من نور الازل وهي أقرب كل شئ وهي جار الله تعالى المصبوغة بنوره: والاحساناليها أن تطلقهامر فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها منحظوظالبشرية لتطير بجناح المعرفة والشوق إلى عالم المشاهدة ( والجار الجنب) بالصورة الحاملة للروح والاحسان اليها أن تفطم جوارحها من رضع ضرع الشهوات ( والصاحب بالجنب ) وهو القلب الذي يصحبك في سفر الغيب والاحسان اليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى جمال الرحمن، وقيل: هو النفس الأمارة ، وفي الخبر « أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» والاحساناليها أنتحبسهافي سجن العبودية وتحرقها بنيران المحبة ، وأول (ابن السبيل) بالولى الكامل فانه لم يزل ينتقلمن نور الافعال إلى نور الصفات ومن نور الصفات إلى نور النات والاحسان اليه كتمسره وعدم الخروج عندائرة أمره، وقال بعض العارفين: وإن شئت أولت (ذا القربي) بما يتصل بالشخص من المجردات (واليتامي) بالقوى الروحانية ، (والمساكين ) بالقوى النفسانية منالحواس الظاهرة وغيرها (والجار ذيالقربي)بالعقل ( والجار الجنب) بالوهم (والصاحب بالجنب) بالشوق والارادة ( وابن السبيل) بالفكر والمماليك بالملكات المـكتسبة التي هي مصادِر الافعال الجميلة ، وباب التأويل واسع جداً (إن الله لايحب من كان مختالاً ) يسمى بالسلوك في نفسه ( فخوراً) بأحواله ومقاماته محتجبا برؤيتها (الذين يبخلون) على أنفسهم وعلى المستحقين فلا يعملون بعلومهم ولا يعلمونها (ويأمرون الناس بالبخل) قالا أو حالا (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله ) فلا يشكرون نعمة الله،أو يـكـتمون ماأوتوا من المعارف في كـتم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة ( وأعتدنا للـكافرين )للحق الساترين أنوار الوحدة بظلمةالـكمثرة (عذابا مهيناً)يمينهم فىذل وجودهم وشين صفاتهم ( والذين ينفقون أموالهم)أى يبرزون كالاتهم (رئاء الناس) مراثين الناس بأنها لهم (ولا يؤمنون بالله ) الايمان الحقيقي ليعلموا أن لا كال إلا له (ولا باليوم الآخر) أي الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد القهار (ومن يكن الشيطان) النفس وقواها (له قريناً فساء قريناً) لأنه يضله عن الحق كرؤلاء (وماذا عليهم) ماكان يضرهم (لو آمنوا بالله واليوم الآخر ) فصدقوا بالتوحيد والفناء فيه (وأنفقوا بما رزقهم الله) ولم يروا كالا لأنفسهم (وكاناته بهم عليما) فيجازيهم بالبقاء بعد الفناء (إنالله لايظلم مثقال ذرة) مقدار مايظهر من الهياء (وإن تك حسنة) ولا تكون كذلك إلا إذا كانت له فان كانت له يضاعفها بالتأييد الحقاني (ويؤت من لدنه أجر أعظما) وهو الشهود الذاتي ، أو العلم اللداني (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) وهو مُايحضر كل أحد ويظهر له بصورة معتقده فيكشف عن حاله (وجثنا بك على هؤلاء) وهم المحمديو ن(شهيداً) ومن لوازم الاتيان بالحقيقة المحمدية شهيداً للمحمديين معرفتهم لله تعالى عند التحول في جميع الصور فليس شهيدهم في الحقيقة إلا الحق سبحانه يومئذ ( يودّ الذين كفروا ) بالاحتجاب ( وعصوا الرسول) بعدم المتابعة (لو تسوي بهم الارض ) لتنطمس نفوسهمأو تصير ساذجة لانقش فيها منالعقائد الفاسدة والرذائل الموبقة (ولايكتمون الله حديثاً) أى لا يقدر ون على كتم حديث من تلك النقوش وهيهات أنى يخفون شيئاً منها ، وقد صارت الجبالكالعهن المنفوش سهم أصاب وراميه بذى سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك

والله تعالى يتولى الحق وهو يهدىالسبيل ه

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنْتُمْ سَكَـرَى حَتَّى تَعَلُّواْ مَا تَقُولُونَ ﴾ إرشاد لاخلاص الصلاة التي هي رأس العبادة من شوائب الكدر ليجمعوا بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الاخلاق التي بينهم وبين الخلق المبينة فيما تقدم وبهذا يحصل الربط ، ويجوز أن يقال: لما نهوا فيما ساف عن الاشراك به تعالى نهوا ههناعما يؤدى إليه من حيث لا يحتسبون، فقد أخرج أبو داود . والترمذي وحسنه . والنسائي. والحاكم وصححه عن على ال كرمالله تعالى وجهه قال: «صنع لنا عبد الرحمن بنءوف رضي الله تعالى عنه طعاماً فدعاً با وسقاناً من الخرفأ خذت الخر منا وحضرت الصلاة فقدمونى فقرأتقل ياأيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت»، و في رواية ابن جرير . وابن المنذر عن على كرم الله تعالى وجهه «إن إمام القوم يومئذ هوعبد الرحمن وكانت الصلاة صلاة المغرب وكانذلك لما كانت الخر مباحة ، والخطابالصحابة وتصديرالكلام بحرفىالنداء والتنبيه اعتناءاً بشأن الحكم ، والمراد بالصلاة عند الكثير الهيئة المخصوصة ، و بقربها القيام إليها والتلبس بها إلا أنه نهى عن القرب مبالغة ، وبالسكر الحالة المقررة التي تحصل لشارب الحنر ، ومادته تدل على الانسداد ومنه سكرت أعينهم أي انسدت ، والمعنى لاتصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ماتقولونه قبلهاإذ بذلك يظهر أنه كم ستعدون ماستقرءونه فيها ، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبيرأن المعنى ـلاتقربوا الصلاة وأنتم نشاوى من الشراب حتى تعلمو اما تقرءونه في صلاتكم - ولعل مراده حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرءونه وإلا فهو يستدعى تقدم الشروع فى الصلاة على غاية النهني،وإذا أريد ذلكرجع إلىماتقدم ولكرفيه تطويل بلا طائل على أن إيثار (ما تقولون) على ما تقرءون حينئذ يكون عاريا عن الداعي ، وروى عن ابن المسيب والضحاك . وعكرمة . والحسن أن المراد من الصلاة مواضعها فهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل بقرينة قوله تعالى فيما يأتى: (إلا عابرى سبيل) فانه يدل عليه بحسب الظاهر ، فالآية مسوقة عن نهى قربان السكران المسجدة عظيمًا له، وفي الحبر «جنبو امساجد كم صبيانكم و مجانينكم» و يأبّاه ظاهر قوله تعالى: (حتى تعلمو اما تقولون) وروى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه حمل الصلاة على الهيئة المخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين، وفي الكلام حينتذ الجمع بين الحقيقة والمجاز ونحن لانقول به ، وروى عن جعفر رضى الله تعالىءنه . والضحاك - وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهها - أن المراد من السكر سكرالنعاس وغلبة النوم، وأيد بما أخرجه البخاري عن أنس قال: «قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلى فلينصرف فلينم حتى يعلم مايقول» وروى مثله عن عائشة رضى الله تعالى عنها ـ وفيه بعد ـ وأبعد منه حمله على سكر الخر وسكر النومما فيه من الجمع بين الحقيقة والمجاز،أو عموم المجاز مع عدم القرينة الواضحة على ذلك، وأياً مَا كَانْفُلْيْسِ مُرجِعِ النَّهِي هُو المُقَيْدُ مَعْ بِقَاءُ القَيْدُ مُرخَصًا بِحَالُهُ بَل إنماهُو القيد مع بقاء المقيد على حاله لأن القيدمصبالنني والنهي في كلامهم ولانه مكلف بالصلاة مأمور بهاوالنهي ينافيه ، نعم لامانع عن النهي عنها للسكرانمع الآمر المطلق إلا أن مرجعه إلى هذا ،

والحاصل كما قال الشهاب: إنه مكلف بها في طرحال، وزوال عقله بفعله لايمنع تـكليفه ولذا وقع طلاقه ونحوه ، ولو لم يكن مأموراً بها لم تلزمه الإعادة إذا أستغرقالسكروقتها ـ وقد نص عليه الجصاص في الأحكام وفصله انتهى ، وزعم بعضهم أن النهى عن الصلاة نفسها لـكن المراد بها الصلاة جماعة مع النبي بَيْنَالِيْهُ تعظيما له عليه الصلاة والسلام وتوقيراً ، ولا يخني أنه بما لايدل عليه نقل ولاعقل ويأباه الظاهر وسببُ النزول ، وقد روى أنهم كانوا بعدماأنزلت الآية لايشربون الخرفي أوقات الصلاة فاذاصلوا العشاء شربوها فلايصبحون إلا وقد ذهب عنهمالسكر وعلموا مايقولون ، وقرئ ( سكارى ) بفتح السين جمع سكران كندمانوندامي ه وقرأ الأعمش ـ سكرى ـ بضم السين على أنه صفة ـ كحبلي ـ وقع صفة لجماعة أى وأنتم جماعة سكرى ، والنخعى ـ سكرى ـ بالفتح ، وهو إماصفة مفردة صفة جماعة كمافى الضم ، وإما جمع تكسير كجرحى ، وإنما جمع سكران عليه لما فيه من الآفة اللاحقة للعقل ، والصيغةعلى قراءةالجمهور جمع تـكسير عندسيبويه ، واسمجمع عند غيره لانه ليس هنأ بنية الجمع ، ورجح الاول ﴿ وَلَا جُنُبًّا ﴾ عطف علىقوله تعالى : ( وأنتم سكارى) فانه في حيز النصب كأنه قيل: لاتقربوا الصلاة سكاري ولاجنبا ـ قاله غير واحد ـ وقال الشهابنقلاعن البحر : إن هذا حكم الاعراب ، وأما المعنى ففرق بين قولنا جاء القوم سكارى وجاءوا وهم سكارى إذ معنى الأول جاموا كذلك ، والثاني جاموا وهم كذلك باستثناف الاثبات ـ ذكره عبد القاهر ـ ويعني بالاستثناف أنهمقرر في نفسهمع قطع النظرعن ذي الحال وهو مع مقارنته له يشعر بتقرره في نفسه ، و يجوز تقدمه واستمراره، ولذا قال السبكي في الاشباه : لوقال : لله تعالى على أن أعتكف صائمًا لابد له من صوم يكون لاجل ذلك النذر من غير سبب آخر فلا يجزئه الاعتكاف بصوم رمضان ، ولوقال : وأنا صائم أجزأه ، ولعل وجه الفرق أن الحال إذا كانت جملة دلت على المقارنة ، وأما اتصافه بمضمونها فقد يكون وقد لايكون نحو ـ جا. زيدوقد طلعت الشمس ـ والحال المفردة صفة معنى فأذا قال : لله تعالى على أن أعتكف وأما صائم نذر مقارنته للصوم ولم ينذر صوما فيصح في رمضان ، ولوقال : صائماً نذر صومه فلايصح فيه ؛ وهذه المسألةنقلها الاسنوى في التمهيد ولم يبين وجهها ، ولم نر لائمتنافيها كلاماانتهي كلامه •

ولم يبين رحمه الله تعالى السر في خالفة هذين الحالين على وجه يتضع به ماذكره في المسألة، وبين العلامة الطيبي فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذا الفرق فقال : فائدتها والعلم عند الله تعالى الاشعاد بأن قربان الصلاة مع السكر مناف لحال المسلمين، ومن يناجى الحضرة الصمدانية دل عليه الخطاب بأنتم ولهذا قرنه بقوله سبحانه : (حتى تعلموا) النخ ، والمجنبون لا يعدمون إحضار القلب ، ومن تمتم رخص لهم بالاعذار فتأمل جداً ، والجنب من أصابته الجنابة يستوى فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث . والواحد والتثنية والجمع لجريانه مجرى المصدر وإن لم يكنه عن قاله بعض المحققين ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول جنبان وأجناب وجنوب، واشتقاقه كما قال وإن لم يكنه عن أعال المعافرين وهو أبو البقاء :من المجانبة وهي المباعدة (إلَّا عابرى) أى مجتازى (سبيل) أى طريق ، والمراد إلامسافرين وهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على أنه حالمن ضمير (لا تقربوا) باعتبار تقييده بالحال الثانية دون الأولى، والعامل فيه معني النهي أى لا تقربوا الصلاة جنباً في حالمن الأحوال إلا حال كونكم مسافرين على مدى أنه في حالة السفر ينتهي حكم النهي لكن لا بطريق شمول النفي لجميع صور ها بل بطريق نني الشمول في الجهة من غير دلالة السفر ينتهي حكم النهى لكن لا بطريق شمول النفي لجميع صور ها بل بطريق نني الشمول في الجهة من غير دلالة السفر ينتهي حكم النهى لكن لا بطريق شمول النفى لجميع صور ها بل بطريق نني الشمول في الجهة من غير دلالة

علىانتفاء خصوصيةالبعض المنتفي ولاعلى بقاء خصوصية البعض الباقى ولاثبوت نقيضه لاكليا ولاجزئيافان الاستثناء لايدل على ذلك عبارة ، نعم يشير إلى مخالفة حكم مابعده لماقبله إشارة إجمالية يكتني بهافي المقامات الخطابية لافى إثبات الأحكام الشرعية ،فانملاك الامر فرذلك إنما هو الدليل ؛ وقد ورد عقيبه على طريقالبيان ، قاله المولىشيخ الإسلام،وقيل: هو صفة لجنباً علىأن(إلا) بمعنى غير ،واعترض بأن مثلهذا آِبمايصح عند تعذر الاستثناء ولاتعذر هنا لعموم النكرة بالنفي، وأجيب بأن هذا الشرط فىالتوصيف ذكرهان الحاجب، وقد خالفه فيه النحاة، ورجح بعضهم الوصفية هنا بناءاً على أن الـكلام على تقدير الاستثناء يفيد الحصر و لاحصر لورود المريض إشكالا عليه بخلافه على تقدير الوصفية ، وأدعى البعض إفادة الخلامله مطلقاً وأن المريض يرد إشكالا إلا أن يؤل كاستعرفه ــومن حمل الصلاة علىمو اضعها فسر العبور بالاجتياز بها وجوز للجنب عبور المسجد ، ـ و به قالالشافعيرحمه الله تعالى ـ والمشهور عندنا منع الجنبالمسجد مطلقاً،ورخص على كرمالله تعالى وجهه كما فيخبر الترمذيعن أبي سعيد بناءًا على مافسره ضرار بن صرد حين سأله عن معناه على بن المنذر ، و كونه كرم الله تعالى وجهه رخص ثممنع لم يثبت عندى، وإن نقله البعض، ونقل الجصاص فى الاحكام أنه لا يجوز الدخول إلا أن يكون الماء أو الطريق فيه ، وعن الليث أن الجنب لايمرّ فيه إلا أن يكون بابه في المسجد ، فقد روى أن رجالًا من الانصار كانت أبوابهم في المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا يجدون بمرآ إلا فيه فرخص لهم في ذلك ﴿ حَتَّىٰ تَغْتَسُلُواْ ﴾ غاية للنهي عنقربان الصلاة حال الجنابة ،ولعل تقديم الاستثناءعليه- فال شيخ الاسلام-للايذانِ مزأول الامربأن حكم النهي في هذه السورةليس علىالاطلاق يما في صورةالسكر تشويقاً إلىالبيان ورَوماً لزيادة تقربه في الاذهان ، وقيل : لما لم يكن لقولهسبحانه:( حتى تغتسلوا)مدخل في المقصود إذ المقصود إيماهو صحةالصلاة جنبا أخره وقدم الاستثناء عليه يوكان الظاهر عدم ذكره لذلك إلاأنه ذكره تنبيها على أن الجنابة إنما ترتفع بالاغتسال،وفي الآية الكريمة رمز إلى أنه ينبغي للصلى أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه،وأن يزكى نفسه عما يدنسها لأنه إذا وجب تطهير البدن فتطهير القلبأولى أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث فلأن يصان القلب الذي هو عرش الرحمن عن خاطر غيرطاهر ظاهر الأولوية ﴿ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ ﴾ تفصيل لماأجمل في الاستثناء وبيان ماهو في حكم المستثنى من الاعذار، والاقتصار فيها قبلَ على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص الإشعار بأنه العذر الغالب المبنى على الضرورة الذي (١) يدور عليها أمر الرخصة ، ولهذا قيل: المراد بغير ( عابري سبيل )غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الـكناية أو بايماء النص ودلالته ، وبهذا يندفعالإيرادالسابقعلى الحصر ـ وإنمالم يقل : إلا عابرى سبيل أو مرضى فاقدى الماء حساً أوحكما\_ لما أن مافى النظم السكريم أبلغ وأو كد منه لما فيه من الاجمال والتفصيل ، ومعرفة تفاضل العقول والافهام ، والمراد بالمرضمايمنع مناستعمال الماء مطلقاً سواء كان بتعذرالوصولاليه أو بتعذر استعماله ، وأخرج ابن جريبج عن ابن مسعود أنه قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم الـكسير والجريح فاذا أصابته الجنابة لايحل جراحته إلاجراحةلا يخشى عليها ، وأخرج البيهقي في المعرفة عن ابن عباس يرفعه « إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله تعالى أو القروح أوالجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم» والذي تقرر في الفروع:

<sup>( )</sup> قوله : « الذي ، كذا بخطه ، ولعله « التي، اه

إن المريض الذي تخاف إذا استعمل الماء أن يشتدم رضه يتيمم ، ولافرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك كالمبطون-أو بالاستعال ـ كمن به حصبة . أو جدري ـ ولم يشترط أصحابنا خوفالتلف لظاهر النص وهو باطلاقه يبيح التيمم لـكل مريض إلا أن في بعض الآيات مأأخرج من لايشتد مرضه ، وتفصيل ذلك في كتب الفقه • ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَر ﴾ عطف على مرضى أى أو كنتم على سفرة اطال أوقصر، ولعل اختيار هذا على نحو مسافرين لانه أوضح في المقصود منه ، وفي الهداية : ومن لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه و بين المصرميل أوأكثر يتيمم ، والظاهر أن حكم من هو خارج المُصر غير مسافر كما يقتضيه العطَّف معلوم بالقياس لابالنص و إيراد المسافر صريحًا مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء الحـكم الشرعي عليه و بيان كيفيته . فان الاستثناء ـ كما أشار إليه شيخ الاسلام ـ بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً عنالدلالة على كيفيته ، وقيل: ذكر السفر هنا لالحاق المرض به والتسوية بينه وبينه بإلحاق الواجد بالفاقد بجامع العجز عن الاستعال، وهذه الشرطية ظاهرة على رأى من حمل الصلاة على مواضعها ، وفسر العبور بالاجتياز بها إذ ليس فيها حينتذ مايتوهم منه شائبة التكرار بلهي عنده بيان حكم آخر لم يذكرقبل، وأيد بأن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله سبحانه : (حتى تغتملوا ) ويبتدءون بقوله تعالى: (و إن كنتم) الخ بل التعبير بالقرب يومئ إلى حمل الصلاة على ذلك لأن حقيقة القرب والبعد في المكان وكذا التعبير ﴿ عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ هناك ، وب(علىسفر)هنا فيه إيماء إلىالفرق بين ماهنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه.و إنما قدم المرضعلي السفر للايذان بأصالته واستقلاله بأحكام لاتوجد فيغيره ، وقيل: لانه سببالنّزول ، فقد أخرج ابن جريج عن إبراهيمالنخمي قال: «نال أصحابالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي ﷺ فئزلت (و إنكنتم مرضى) الآية كلها» وهذاخلاف ماعليه الجمهور حيث رووا أن نزولها في غزوة المريسيع «حين عرس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة فسقطت عن عائشة رضى الله تعالى عنها قلادة لاسماء فلما ارتجلوا ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبعث رجلين فى طلبها فنزلوا ينتظرونهمافأصبحوا وليسمعهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنها ، وقال حبست رسول الله عليه والمسلمين على غير ما فنزلت فلماصلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة فجعل يقول ما أكثر بركتكميا آل أبى بكر ـ وفي رواية ـ يرحمك الله تعالى ياءائشة مانزل بك أمر تكرهينه إلاجعلالله تعالى فيه للمسلمين فرجاً» وهذا يدل على أن سبب النزول كان فقد الماء في السفر وهو ظاهر ﴿ أَوْجَاءَاً حَدُّ مِّنَ أَلْغَا تُط ﴾ هو المكان المنخفض،وجاء الغيط بفتح الغين وسكون الياء، وبه قرأ ابن مُسعود رضي الله تعالى عنه ـوهوفي رأى\_ مصدر يغوط، وكان القياس غوطا فقلبت الواو ياءاً وسكنت وانفتح ماقبلها لخفتها ، ولعل الأولى ماقيل ؛ إنه تخفيف غيط كهين وهين، والغيط الغائط،والجئ منه كناية عن الحدث لأن العادة إن من يريده يذهب اليه ليو ارى شخصه عن أعين الناس وفي ذكر (أحد ) فيه دون غيره إيماء إلى أن الانسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه وأدبه ،وقيل: إنما ذكر وأسند المجيء اليه دون المخاطبين تفاديا عن التصريح بنسبتهم إلى مايستحي منه أو يستهجن التصريح به والفعل عطفعلي(كنتم) ، والجار الأولمتعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله ، والثاني متعلق بالفعل أي وإن جاء (أحد) كائر. (منكم من الغائط) ﴿ أَوْ لَامْسُتُمْ ٱلنَّسَاءَ ﴾ يزيد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه (م ٦ – ج ٥ – تفسير روح المماني )

كنى بالملامسة عن الجماع لانه بما يستهجن التصريحبه أويستحىمنه ، وإلى ذلك ذهب على كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس رضيالله تعالى عنهما. والحسن فيكون إشارة إلى الحدث الاكبر كاأن الأول إشارة إلى الحدث الاصغر، وعن ابن مسعود . والنخعي . والشعبي أن المراد بالملامسة مادون الجماع أي ماسستم بشرتهن ببشرتـكم ، وبه استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن اللبس ينقض الوضوء ، وبه قال الزهري . والاوزاعي ، وقال مَالَكَ . والليث بن سعد . وأحمد في إحدى الروايات عنه : إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا ، وذهب أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه إلى أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة ، قيل : مالم يحدث الانتشار ، واختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في لمس المحارم كالآم والبنت والآخت ، وفي لمس الاجنبية الصغيرة وأصح القولين : إنه لاينقض كلمس نحو السن والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة كاللامس في الأظهر لاشتراكهمًا في مظنةاللذة كالمشتركين فيالجماع ، وإنما لم ينتقضوضوء الملبوس فرجه على مذهبه لآنه لم يوجد منه مس لمظنة لذة أصلا بخلافه هنا ، ودليل القول بعدم نقض وضوء الملموس حديث عائشة رضىالله تعالى عنها أنها وضعت يدها علىقدميه صلىالله تعالىءليهوسلم وهو ساجد ، ووجه استدلاله بما فىالآية علىمااستدل عليه أن الحمل على الحقيقة هو الراجح لاسيما في قراءة 'حمزة ، والـكسائي ـ أو لمستم ـ إذ لم يشتهر اللمس في الجماع كالملامسة ، ورجح بعضهم الحمل على الجماع في القراءتين ترجيحاً للمجاز المشهور وعملا بهما إذ لامنافاة وهو الأوفق بمذهبنًا ، وقال بعضالمحققين : إن المتجه أن الملامسة حقيقة فى تماس البدنين بشئ منأجزاتهما منغير تقييد باليد ، وعلىهذا فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة ، وإنما يكون مجازاً لو اقتصر على إرادته باللفظ ، وادعى الجلال المحلى أن الملامسة حقيقة فى الجس باليد مجاز فى الوطء ، وأن الشافعي رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة والمجاز ؛ وظاهر عبارة الأم أن الشافعي لم يحمل الملامسة على الوطء بل على ماعداه من أنو اع التقاء البشر تين، وأنه إنما ذكر الجس باليد تمثيلا للملامسة بنوع من أنو اعها لاتفسيراً لها بذكر كال معناها الحقيقي كما بينه الكمال ابن أبي شريف فليفهم ، ثم إن نظم هذين الامرين في سلكسببي سقوط الطهارة والمصير إلى التيمم مع كونهما سببي وجوبهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار قيدهما المستفاد من قوله سبحانه: ﴿ فَلَمْ تَجَدُواْ مَا ٓءً ﴾ بل هو السبب في الحقيقة وإنما ذكرا تمهيداً له وتنبيها على أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارة بقسميها كأنه قيل: أو لم تـكونوامرضي أو مسافرين بل كنتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعماله من الحدث الأصغر أو الاكبر ه

قيل. وتخصيص ذكره بهذه الصورة مع أنه معتبر أيضافي صورة المرض والسفر لندرة وقوعه فيها واستغنائه ماعن ذكره لأن الجنابة معتبرة فيهما قطعاً فيعلم من حكمها حكم الحدث الأصغر بدلالة النص لأن تقدير النظم لا تقرير النظم الصلاة في حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فان كنتم كذلك، أو كنتم مرضى ـ الغ، وقيل: إن هذا القيد راجع للمكل، وقيد وجوب التطهر المدكني عنه بالجئ من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضاً، واعترض بأن النظم المكريم لا يساعده وفي الكشف عن بعضهم أن في الآية تقديماً و تأخيراً والتقدير لا تقربو االصلاة وأنتم سكاري، ولا جنباً و لا جائيا أحدمنكم من الغائط، أو لا مساً يعني و لا محدثين، ثم قيل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيمموا، وفيه الفصل بين الشرط و الجزاء و المعطوف و المعطوف عليه من غير نكتة، ثم قال بعد أن نقل ما اعترضه ولعل الأوجه في تقرير الآية و الله تعالى أعلم ـ أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم القدرة على استعمال ولعل الأوجه في تقرير الآية و الله تعالى أعلم ـ أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم القدرة على استعمال

الماء لفقد الماء أو لمانع ليصح أن يكون قيداً للكل ، أو يحمل على ظاهره ويجعل قيداً للا خيرين لان عموم الإعواز فى حق المسافر غالباً ، والمنع من القدرة على استعال الماء القائم مقامه فى حق المريض مغن عن التقييد لفظاً ، وأن يبقى قوله سبحانه : (مرضى أوعلى سفر ) على إطلاقه من غير تقييد بكونهم محد ثين أومجنبين لان المقصود بيان سبب العدول عن الطهارة بالماء إلى التيمم ، أما المشترك بين الطهار تين فلا يحتاج إلى ذكر هقصداً وأن يجعل ذكر المحدثين من غير القبيلين بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولامرض لالان الحدث سبب وإن أفاد ذلك ضمناً ولم يقل أو لم تجدوا دون ذكر السبين تنيها على أن عدم الوجدان مرخص بعد انعقاد سبب الطهارة وأفيدضمنا أنهما معتبران أيضا فى المريض والمسافر إذلافرق بين المرض والسفر وبين سائر الاعذار فى ذلك انتهى ، ولا يخفى أن الحل على الظاهر أظهر وماذكره على تقدير الحل عليه ليس بالبعيد عما قدمناه ، نعم الآية من معضلات القرآن ، ولعلها تحتاج بعد إلى نظر دقيق ، والفاء فى (فل) عاطفة ، وأما الفاء فى قوله سبحانه : ﴿ فَتَيَمُّواْ صَعيداً طَيّباً ﴾ فواقعة فى جواب الشرط ، والظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما اشتمل عليه ، وفيه تغليب الخطاب على الغيبة ، ومثله فى ذلك (تجدواً) فلاحاجة إلى تقدير فليتيمم جزاءاً لقوله سبحانه : (جاء أحد منسكم) والتيمم لغة القصد قال الاعشى :

(تیممت قیساً) و کم دونه منالارضمن مهمه ذی شرن

والصعيد وجه الارض يما روى عن الخليل. و ثعلب ،وقال الزجاج : لاأعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد وجه الارض وسمى بذلك لأنه نهاية مايصعد اليه من باطن الارض ، أو لصعوده وارتفاعه فوق الارض، والطيب الطاهر، وعن سفيان الحلال، وقيل: المنبت دون السبخة كما في قوله تعالى: ﴿ وَالْبَلْدُ الطيب يخرج نباته باذن ربه) والحمل على الأول هو الأنسب بمقام الطهارة ، والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئًا من وجه الارض طاهراً ، وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالكحل. والآجر. والمرداسنج. والياقوت. والفيروزج. والمرجان. والزمرذ ونحو ذلك ، وإن لم يكنَّ عليه غبار وإلى ذلكذهب الإمام آلاعظمرضي الله تعالى عنه . ومحمد في إحدى الروايتين عنه،وفي رواية أخرى عنهـوهوقول أبي يوسف . والشافعي . وأحمد رضى الله تعالى عنهم أنه لا يجوز التيمم إلا أن يعلق باليد شيء من التراب لتقييد المسح - بمنه - في المائدة، وكلمة ( من ) للتبعيض وهو يقتضي التراب، والحنفية يحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب، وقيل: الضمير للحدث المفهوم من السياق، و( من ) للتعليل، وأغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج، وقد شنع الشيعة عليه بذلك، وقد اعتذرنا عنه في كتابنا ـ الاجوبة العراقية عن الاسئلة الايرانية ـ ونصب (صعيداً) على أنه مفعول به ، وقيل : إنه منصوب بنزع الخافض أى فتيمموا بصعيد ﴿ فَأُمْسَحُواْ بُوجُوهُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ أى وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة ، والمراد استيعاب هذين العضوين بالمسح حتى إذا ترك شيئاً منهمالم يجز كما في الوضوء وهو ظاهرالرواية ، وفيروايةالحسنعن الامام رضي الله تعالى عنه أن الأكثر يقوم مقام الـكل لأن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الحنف والرأس، ووجه الظاهرأن التيمم قائم مقام الوضوء، ولهذا قالوا :يخلل الأصابع وينزع الحاتم ليتم المسح، والاستيعاب في الوضوء شرط فـكذافيها قام مقامه ، والآيدي جمع يد ، وهي مشتركة بين ممان من أطراف الأصابع إلىالرسغو إلى المرفق وإلى الابط،

وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره ، أوحقيقة فيها جميعاً ؟ رجح بعضهم الثاني ، ولذا ذهب إلى كل منها بعضالساف ، فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى الآباط ، وأخرج عن مكحول أنه قال: التيمم صربة للوجه والكفين إلى الكوع ، وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله عليه أنهم مسحوا من المرافق إلى الاكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن ، ومن حديث أبى داود أن رسول الله ﷺ تيممو مسح يديه إلى مرفقيه - وهذا مذهبنا - ومذهب الشافعي . والجهور - ويشهد لهم القياس \_ على الوضوء الذي هو أصله ؛ وإن كان الحدث . والجنابة فيه كيفية سواء ، وكذا جوازاً علىالصحيح المروى عن المعظم، ومن الناس مرقال: لا يتيمم الجنب. و الحائض والنفساء وهو المروى عن عمر . و ابنه و ابن مسعو درضي الله تعالىءنهم ـ قيل: ومنشأ الخلاففيما بينهم حمل الملامسة فيماسبق على الوقاع .أو المسباليد، فذهب الأولون إلى الاول. والآخرون إلى الاخير ، وقالوا: القياسأن لايكون التيمم طهوراً وإنما أباحه الله تعالىالمحدث فلا يباح للجنبلانه ليس،معقول المعنى حتى يصح القياس ، وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بلهي فوقه • وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع - فا يشير إليه تفسير هاالسابق على أن الأحاديث ناطقة بذلك ، فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أنرسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم رأىرجلا معتزلا لم يصل فى القوم فقال: يافلان مامنعك أن تصلى؟ فقال: يارسول الله أصابتني جنابة ولاماء قال: عليك بالصعيد فانه يكفيك»وروى « أن قوماً جاءوا إلى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمالولم نجد الماء شهراً أوشهر ينوفينا الجنب. والحائض. والنفساء. فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بأرضكم» إلى غير ذلك،وهليرفع التيممالحدثأملا؟ خلاف،ولادلالة في الآية على أحد الامرين عندمن أمعِن النظر ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوراً ٢٢ ﴾ تعليل لما يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير و تقرير لهما فأن مَـن عاًدته المستمرة أن يعفو عن الخاطئين ويغفر للمذنبين لابدأن يكون ميسراً لا معسراً ، وجوز أن يكون كناية عن ذلك فانه من روادف العفو وتوابع الغفران ، وأدمج فيه أن الاصل الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران ، وقيل: العفو هنا بمعنى التيسير ـ كما فى التيسير ـ واستدل على وروده بهذا المعنى بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم. «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب المصلين سكارى ، وماصدر عنهم فى القراءة ، وأنت تعلمأن حمل العفو على التيسير في الحديث غير متعين وكون ذكر المغفرة لما ذكر بعيد.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُو ا نَصِيبًا مِّنَ الْكتب ﴾ استثناف لتعجيب المؤمنين من سو محالهم والتحذير عن مو الاتهم إثر ذكر أنواع الدكاليف والاحكام الشرعية ، والحطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين ، وفيه إيذان بكال شهرة شناعة حالهم ، وقيل ؛ لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ، وخطاب سيد القوم فى مقام خطابهم والرؤية بصرية ، وتعديها بإلى حملا لها على النظر أى ألم تنظر اليهم وجعلها علمية وتعديها بالى لتضمينها معنى الانتهاء أى ألم ينته علمك اليهم منحط فى مقام التعجيب وتشهير شنائعهم ، ونظمها فى سلك الامور المشاهدة ، والمراد من الموصول يهود المدينة . وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنها نزلت فى رفاعة ابن زيد , ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لويا لسانهما وعاباه ، وعنه أنها

نزلت في حبرين كانا يأتيان رأس المنافقين عبد الله بن أبي ورهطه يثبطانهم عن الإسلام،

والمراد من الكتاب التوراة ، وقيل: الجنس وتدخل فيه دخولا أولياً وفيه تطويل للمسافة ، وقيل: القرآن لأن اليهود علموا أنه كتاب حق أتى به نبى صادق لاشبهة فى نبوته ، وفيه أنه خلاف الظاهر، و(بالذى أوتوه) ما بين لهم فيه من الاحكام والعلوم التى من جملتها ما علموه من نعت النبى صلى الله تعالى عليه رسل، والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق من حقوقهم التى تجب مراعاتها والمحافظة عليها للايذان بركاكة آرائهم في الاهمال، والتنوين للتفخيم ، وهو مؤيد للتشنيع ، ومثله مالو حمل على التكثير، و(من) متعلقة بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته الاضافية إثر فخامته الذاتية ، وقيل: متعلقة \_ بأوتوا \_ وقوله تعالى:

﴿ يَشْتُرُونَ الضَّلَاةَ ﴾ استثناف مبين لمناط التشنيع ومدار انتجيب المفهومين من صدر السكلام مبني على سؤال نشأ منه كأنه قيل : ما ذا يصنعون حتى ينظر إليهم؟ ققيل : يختارون الضلالة على الهدى أويستبدلونها به بعد تمكنهم منه المنزل منزلة الحصول ، أو حصوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمه وقال الزجاج: المعنى يأخذون الرشا ويحرفون التوراة ، فالضلالة هو هذا التحريف أى اشتروها بمال الرشا ، وذهب أبو البقاء إلى أن جملة ( يشترون ) حال مقدرة من ضمير ( أوتوا ) أوحال من ( الذين )، وتعقب الوجه الأول بأنه لاريب في أن اعتبار تقدير اشترائهم المذكور في الايتاء بما لايليق بالمقام ، والثانى بأنه خال عن إفادة أن مادة التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور ، وماعطف عليه من قوله تعالى :

﴿ وَيُرِيدُونَ أَن تَضَلُّواْ السَّبِيلَ ٤٤﴾ فالأوجه الاستثناف والمعطوف شريك للمعطوف عليه فيما سبق له، والمعنى أنهم لا يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون بما فعلوا من تدكمذب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكتم نعوته الناطقة بها التوراة أن تدكونوا أنتم أيضا ضالين الطريق المستقيم الموصل إلى الحق ، والتعبير بصيغة المضارع في الموضعين للايذان بالاستمرار التجددي فان تجدد حكم اشترائهم المذكور و تدكررالعمل بموجبه في قوة تجدد نفسه وتدكرره ، وفي ذلك أيضا من التشنيع مالا يخفي ، وقرئ (أن يضلوا) بالياء بفتح الضاد وكسرها ﴿ وَاللّهُ أَعْلَمُ ﴾ منكم أيها المؤمنون ﴿ بأعْدَ آ بِمُح ﴾ الذين منجمتهم هؤلاء ، وقد أخبركم بعداوتهم لمكم ومايريدون فاحذروهم ، فالجلة معترضة المنأ كيد وبيان التحذير وإلا فأعلية الله تعالى معلومة ، وقيل: المعنى انه تعالى أعلم عالمم وما ل أمرهم فلا تلتفتوا اليهم ولا تدكونوا في فكر منهم ﴿ وَكَنَى اللّهَ وَلِيّا ﴾ يلى أمركم وينفعكم بما شاء ﴿ وكَنَى باللّه نصيراً ه ٤ ﴾ يدفع عنكم مكرهم وشرهم فا كتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا بهم ولاتكونوا في ضيق عايمكرون ، وفي ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لاعدائهم ، والجلة معترضة أيضاً ، والباء مزيدة في فاعل (كنى ) تأ كيداً للنسبة بما يفيد الاتصال وهوالباء الالصاقية ، وقال الزجاج : إنما دخلت هذه الباءلان الكلام على معنى اكتفوا بالله ، و (وليا ) و (نصيراً ) منصوبان على التميز، وقيل : على الحال، وتدكرير الفعل في الجلتين مع إظهار الاسم الجليل لتأكيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية •

ومعارير العمل في المسيون من إسهو المسم الجميل من لي المساور وجن من المسعور والمساور المساور المساور المساورة ال

الثقة باقة تعالى والاكتفاء بو لايته ونصرته ، واعترضه أبو حيان بأن الفارسي قد منع الاعتراض بحملتين فاظنك بالثلاث ؟ إ وأجاب الحابي بأن الحلاف إذا لم يكن عطف - والجمل هنا متعاطفة - وبه يصير الشيئان شيئاً واحداً ، وقيل : إنه يبان لاعدائكم ، وفيه أنه لاوجه لتخصيص علمه سبحانه بطائفة من أعدائهم لاسيما في معرض الاعتراض ، وقيل : إنه صلة - لنصير - أى ينصركم ( من الذين هادوا) وفيه تحجير لواسع نصرة الله تعالى مع أنه لاداعي لوضع الموصول موضعضمير الاعداء وكون مافي حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير ظاهر ، وقيل ؛ إنه خير مبتدا محذوف ، وقوله تعالى ؛ ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلدَّكُلُمَ عَن مَّواضعه ﴾ صفة له أى (من الذين هادوا ) قوم ( يحرفون ) ويتعين هذا في قراءة عبدالله و ( من الذين ) وقد تقرر أن المبتدأ إذا وصف بحملة أو ظرف ، وكان بعض اسم مجرور بمن أوفي مقدم عليه يطرد حذفه ، ومنه قوله :

وما الدهر إلا تار تان فنهما أموت وأخرى أبتغى العيش أكدح

والفراه يحمل المبتدأ المحنوف اسها موصولا ، و ( يحرفون ) صلته أى (من الذين هادوا ) من ( يحرفون ) والبصريون يمنعون حذف الموصول مع بقاء صلته إلا أنه يؤيده ما في مصحف حفصة رضى الله تعالى عنها - من عرفون \_ واعترض هذا أيضاً بأنه يقتضى بظاهره كون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذي هو المصداق لا شترائهم في الحقيقة ، و (الكلم) اسم جنس واحده كلمة كلبنة و ابن بو نبقة و نبق وقيل: جمع و ليس بشئ على المختار ولعل من أطلقه عليه أراد المعنى اللغوى أعنى ما يدل على ما فوق الا ثنين مطلقاً ، و تذكير ضميره باعتبار أفر اده لفظاء وجميته باعتبار تعدده معنى ، وقرق بكسر الكاف وسكون اللام جمع - كلمة - تخفيف كلمة بنقل كسرة اللام وجميته باعتبار أفر اده لفظاء إلى الكاف، وقرى (حرفون) الكلام ، والمراد به ههنا إما ما في التوراة وإما ماهو أعم منه ، وعما سيحكى عنهم من السلف الكيات الواقعة منهم في أثناء محاورتهم مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ، والآول هو المأثور عن السلف كابن عبلس و بحاهد وغيرهما ، وتحريفهم مكانه طوال، و كتحريفهم الرجم ووضع الحد موضعه ، وإما صرفه عن المعنى الذي أنزله الله تعالى على رسوله أحدث تقرمونه محناً لم يشب وقد حدثكم أن أهل المكتاب بدلوا كتاب الله وكتاب الذي أنزل على رسوله أحدث تقرمونه محناً لم يشب وقد حدثكم أن أهل المكتاب بدلوا كتاب الله تعالى وغيروه وكتبوا بأيديم المكتاب وقالوا وهرمن عندالله ليشتروا به بمنا قايلا، واستشكل بأنه كيف يمكن ذلك في المكتاب الذي بلغت آحاد حروفه و كلماته مبلغ التواتر وانتشرت نسخه شرقا وغربا ؟ ! ه

ذلك في الكتاب الذي بلعت اجاد حروقه و فلها له مبلغ النواتر والمسترك المدى وأجيب بأن ذلك كان قبل الشهار الكتاب في الآفاق و بلوغه مبلغ التواتر وفيه بعد، وإن أيد بو قوع الاختلاف في نسخ من التوراة اليضلوا بها و لما لم ترج عدلوا إلى التأويل ، والمراد مز (مواضعه) على تقدير إرادة الاعم ما يليق به مطلقاً سواء كان ذلك بتعيينه تعالى عدلوا إلى التأويل ، والمراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره ، وأصل التحريف إمالة الشي إلى حرف صريحاً كمواضع ما في التورف أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره ، وأصل التحريف إمالة الشي إلى حرف أي طرف فاذا كان (يحرفون) بمعنى يزيلون كان كناية لانهم إذا بدلوا (الكلم) ووضعوا مكانه غيره لزم أنهم أمالوه عن مواضعه وحرفوه ، والفرق بين ماهنا وما يأتى في سورة المائدة من قوله سبحانه : (من بعدمواضعه) أن الثانى أدل على ثبوت مقاتر (الكلم) واشتهارها عما هنا ، وذلك لان الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضع

وتقرر حرفوه عنه ،واختار ذلكهنا لك لأن فيه مايقتضى الاتيان بالادل الابلغ ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ عطف على (يحرفون) وأكثر العلماء على أن المراد به القول اللسانى بمحضر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، واختار البعض حمله على ما يعم ذلك وما يترجم عنه عنادهم ومكابرتهم ليندرج فيه مانطقت به السنة حالهم عند تحريف التوراة و لا يقيد حينئذ بزمان أومكان و لا يخصص بمادة دون مادة و يحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز لئلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والمعنى عليه أنهم مع ذلك التحريف يقولون ويفهمون فى كل أمر مخالف لاهوائهم الفاسدة سواءكان بمحضر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو بلسان الحال أو المقال عناداً و تحقيقاً للمخالفة ﴿ سَمْعنا ﴾ أى فهمنا ﴿ وَعَصَيْنا ﴾ أى لم ناتمر و بذلك فسره الراغب ﴿ واَشَمَع غَيْرَ مُسْمَع ﴾ عطف على (سمعنا ) داخل معه تحت القول لكن باعتبار أنه لسانى ، وفى أثناء مخاطبته على الله على الله وجهين \_ محتمل للشرو الخير ، ويسمى فى البديع بالتوجيه فاقاله غير واحد ،و مثلوا له بقوله ؛

## خاط لی عمرو قباه لیت عــــینیه ســــوا.

وهذا نوع من النفاق ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان لماقيل: إن جميع الكفار يخاطبون النبي والنفي بالكفر ولا يخاطبونه بالسب والنم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام، واعترض بأنه حينة لاوجه لإيراد السماع والعصيان مع التحريف وإلقاء الكلام المحتمل احتيالا، واجيب بأنه يمكن أن يقال: المقصود على هذا عد صفاتهم النميمة لا بحرد التحريف والاحتيال فكأنه قيل: يحرفون كتابهم ويحاهرون بإنكار نبوة محد يتياني قالا وحالا، وعصيانهم بعد سماع ما بلغهم و تحققه لديهم و يحتالون في سبه صلى الله تعالى عليه وسلم، وقيل: إن قولهم و سمعنا و عصينا ) لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيا بينهم فلا ينافي نفاقهم في الجملتين بين يديه صلى الله تعالى عليه و سلم ، وقيل: القول نظراً إلى الجملة الأولى حالى وإلى الجملتين الأخير تين لسانى ، وقيل: الناولى أيضاً ذات وجهين كالآخير تين إذ يحتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمر قومنا ،

ويحتملأن يكون مرادهماتقدم ه

ومن الناس من جوزأن يراد بتحريف الـكلم إمالتها عن مواضعها سواء كانت مواضع وضعها الله تعالى فيها أوجعلها المقام والعرف مواضع لذلك فيكون المعنى هم قوم عادتهم التحريف ، ويكون قوله سبحانه : ( ويقولون ) الخ تعداداً لبعض تحريفاتهم ، والمراد إنهم يقولون لك : ( سمعنا ) وعند قومهم ( عصينا ) ويقولون كذا وكذا فيظهرون لك شيئاً ويبطنون خلافه ﴿ لَيَّا بِٱلْسِنَتِهِمْ ﴾ اللَّي يكون بمعنى الانحراف والالتفات والانعطاف عن جهة إلى أخرى ، ويكون بمعنى ضم إحدى نحو طَاقاتِ الحبل على الاخرى ﴿ والمراد به هنا إماصرف الحكام من جانب الخير إلى جانب الشر ، وإماضم أحد الأمرين إلى الآخر ، وأصله لوى فقلبت الوآو ياءاً وأدغمت ،ونصبه علىأنه مفعول له - ليقو لون ـ باعتبار تعلقه بالقو لين الاخيرين، وقيل: بالاقوالجميهها،أو علىأنه حالأي ـ لاوين ـ ومثله فيذلكقوله تعالى : ﴿وَطَعْناً فِيالِّدِينَ﴾أَى قدحاً فيه بالاستهزاء والسخرية،وكلمنالظرفين متعلق بما عنده ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ﴾ عند ماسمعوا شيئاً من أوامر الله تعالى ونواهيه ﴿ قَالُواْ ﴾ بلسان المقال في هو الظاهر أوبه وبلسان الحال في قيل : ﴿ سَمَعْنَا ﴾ سماع قبول مكان قولهم: (سمعنا)المراد به سماع الرد ﴿ وَأَطَعْنَا ﴾ مكانقولهم : (عصينا) ﴿ وَأَسْمَعْ ﴾ بدلقولهم : (اسمع غير مسمع) ه ﴿ وَأُنظُرْنَا ﴾ بدلة ولهم : ( راعنا) ﴿ لَـكَانَ ﴾ قولهم هذا ﴿ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ وأنفع من قولهم ذلك ﴿ وَأَقْوَمَ ﴾ أى أعدل في نفسه ، وصيغة التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل في المفضل عليه بناءًا على اعتقادهم أو بطريق التهكم ، وإما بمعنى اسم الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من ، وفى تقديم حال القول بالنسبة اليهم على حاله فى نفسه إيماء إلى أن همم اليهود لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم ، والمنسبك من أن وما بعدهافاعل ثبت المقدر لدلالة أن عليه أي لو ثبت قولهم : (سمعنا ) الخ وهومذهب المبرد ، وقيل : مبتدأ لاخبر له ، وقيل : خبره مقدر ﴿ وَلَكُن لَّعَنَّهُ مُ اللَّهُ بِكُفْرُهُم ﴾ أي ولـكن لم يقولوا الانفع والاقوم ، واستمر واعلى ذلك فخذلهم الله تعالى وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم ﴿ فَلَا يُؤْمَنُونَ ﴾ بعد ﴿ إِلَّا قَلَيلًا ٢ ع ﴾ اختار العلامة الثانى كونه استثناء من صمير المفعول في ( لعنهم ) أي واكن لعنهم الله تعالى إلا فريقاً قليلا منهم فانه سبحانه لم يلعنهم فلهذا آمن من آمن منهم كعبدُ الله بن سلام وأضرابه ، وقيل : هو مستثنى من فاعل ( يؤمنون )و يتجه عليه أن الوجه حينئذ الرفع على البدل لانه من كلام غير موجب مع أن القراء قد اتفقوا على النصب،ويبعد منهم الاتفاق على غير المختار مع أنه يقتضى وقوع إيمان من لعنه الله تعالى وخذله إلا أن يحمل ( لعنهم الله بكفرهم ) على لعن أكثرهم وهو كما ترى ، وقيل : إنه صفة مصدر محذوف أى إلا إيماناً قليلًا لأنهُم وحدوا وكفروا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشريعته ، والإيمان بمعنى التصديق لاالإيمانالشرعى ، وجوز على هذا الوجه أن يراد بالقلة العدم كما في قوله :

قليل التشكي للمهم يصيبه كثيرالهوى شتىالنوى والمسالك

والمراد أنهم لايؤمنون إلا إيمانا معدوماً إما عل حد (لايذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى) أى إن كان المعدوم إيماناً فهم يحدثون شيئاً من الايمان فهو من التعليق بالمحال ، أو أن ماأحدثوه منه لما لم يشتمل على ما لا بد منه كان معدوماً انعدام الـكل بجزئه ، والوجه هو الأول ﴿ يَــَأَيُّكَ ٱلَّذَينَ أُوتُواْ ٱلْـكَتَـبَ ﴾ نزلت كما قال السدى : في زيد بن التابوت . ومالك بن الصيف .

وأخرج البيهقي في الدلائل . وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال: «كلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا . وكعب بن أسد فقال لهم: يامعشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أنالذي جُنتكم به لحق فقالوا. مانعرف ذلك يامحمد فأمزلالله تعالى فيهم الآية، ولا يخفى أن العبرة لعموم اللفظ وهو شامل لمن حكيت أحوالهموأقوالهم ولغيرهم،وجعل الخطاب للاواين خاصة \_ بطريق الالتفات ، وأن وصفهم با يتاء الكتاب تارة و با يتاء نصيب منه أخرى لتوفية كل من المقامين حظه ـبعيد جداً ،و لما كان تفصيل هاتيك الأحوال والأقوال من مظان إقلاع من توجه الخطاب اليهم عما هم عليه من الضلالة عقب ذلك بالامر بالمبادرة إلى سلوك محجة الهدى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة فقال سبحانه : ﴿ ءَامَنُواْ ﴾ إيمانا شرعياً ﴿ بَـٰ ۖ نَوَّلْنَا ﴾ أى بالذيأنزلناه من عندنا على رسولنا محمد عَلِيْنَ مِن القرآن ﴿ مُصَدِّقًا لَّمَا مَعَكُم ﴾ من التوراة الغير المبدلة،وقد تقدم كيفية تصديق القرآن لذلك وعبرعن التوراة بما ذكر للايذان بكمال وقوفهم على حقيقة الحال المؤدى إلى العلم بكون القرآن.صدقا لها ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ نَطَّمسَ وُجُوهاً ﴾ متعلق بالامر مفيد للسارعة إلى الامتثال لما فيه من الوعيد الواردعلى أبلغ وجه وآكده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالمخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيها على أن ذلك أمر محقّق غنى عن الاخباريه ؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نحو المخاطبين ، وفي تنكير وجوه تهويل للخطب مع لطف، وحسن استدعاء، وأصل الطمس استنصال أثر الشئ؛والمراد آمنوا منقبل أن نمحوماخطهالبارى بقُّلُم قدرته في صحائف الوجوه من نون الحاجب ، وصاد العين ، وألف الآنف ، وميم الفم فنجعلها كخف البعير أو كحافر الدابة ، وروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ه

وقال الفراء . والبلخى . وحسين المغربى: إن المعنى آمنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة ﴿ فَنَرُدَهَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

وقد اختلف فأن الوعيد هلكان بو قوعه فى الدنيا أو فى الآخرة ، فقال جماعة ، كان بو قوعه فى الدنيا وأيد بما أخرجه ابنجرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال أسلم كعب فران ما عمر رضى الله تعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج اليه عمر فقال : يا كعب أسلم قال: الستم تقرءون فى كتابكم (مثل الذين حملو التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحماد يحمل أسفاراً)؟ وأنا قد حمات التوراة الستم تقرءون فى كتابكم (مثل الذين حملو التوارة ثم لم يحملوها كمثل الحماد يحمل أسفاراً)؟ وأنا قد حمات التوراة

(م ٧ - ج ه - تفسير روح المماني)

فتركه ،ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلا من أهلها يقرأ هذه الآية فقال: رب آمنت رب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها، ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين ، وروى أن عبد الله بنسلام لماقدممن الشام وقد سمع هذه الآية أنَّى رَسُولَاللَّهُ ﴿ قَالَ أَنْ يَأْتَى أَهْلُهُ فَأَسَلُمْ ، وقال : يارسول الله ما كنت أرى أن أصل اليك حتى يتحول وجهى إلى قفاى ، ثم اختلفوا فقال المبرد : إنه منتظر بعد ولا بدّ من طمس فى اليهود و مسخ قبل قيام الساعة، وأيد بتنكير وجوه، والتعبير بضمير الغيبة فيما يأتي ،واعترضه شيخ الاسلام بأن انصراف العذاب الموعود عن أوائلهم وهم الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهدالنبوة في رسول الله ﷺ فكذبوها وفي التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر والصلالة ، وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثمم نزوله على من وجه بعد مافات من السنين منأعقابهمالضالين بإضلالهم العاملين بمامهدوا من قوانين الغواية بعيد مر حكمة العزيز الحكيم ، والجواب بأن عادة الله سبحانه قد جرت مع اليهود بأن ينتقم من أخلافهم بمــا صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه الحـكمة فيه على تقدير تسليمه لايزيل البعدفي هذه الصورة ، وقال البرسي: إن هذا الوعيد كان متوجهاً اليهم لولم يؤمن أحد منهم، وقد آمن جماعة من أحبارهم فلم يقع ورفع عن الباقين ، واعترض أيضا بأن إسلام البعض إن لم يكن سبباً لتأكد نزول العذاب على الباقين لتشديدهم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحا وقيام الحجة عليهم بشهادة أماثلهم العدول فلا أقلُّ من أن لا يكون سببًا لرفعه عنهم ، وقيل : في الجواب إنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء على قوم بسبب عصيان بعض منهم كما يشير اليه قوله تعالى : ( واتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) فلا نيجوز أن يرفع ذلك عن الـ كُل بسبب طاعة البعض من باب أولى لأنه سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه وقد وردفىالاخبارمايدل علىوقوعذلك، ودعوى الفرق،الاتكاد تسلم، وقيل: كان الوعيد به قوعأحد الأمرين كما ينطق به قوله تعالى : ﴿ أَوْ نَلْعَنُّهُمْ كَمَا لَعَنَّا ۖ أَصَّحَبَ ٱلسَّبْتَ ﴾ فان لم يقع الامر الاول فلا نزاع فى وقوع الامر الثانى فان اليهود ملعونون بكل لسان وفى كل زمان ، فاللَّعن بمعنَّاه الْظاهر ؛ والمراد من التشبيه بلعن أصحابِ السبت الاغراق في وصفه ، واعترض بأن اللعن الواقع عايهم ماتداولته الالسنة وهو بمعزل من صلاحيته أن يكون حكما لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد ، فاللعن هنا الخزى بالمسخ وجعلهم قردة وخنازير كما أخرجه ابن المنذر عن الضحاك. وابن جرير عن الحسن، ويؤيده ظاهر التشبيه، وليس في عطفه على الطمسوالرد على الادبارشائبة دلالة على إرادةذلك ضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه ، والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى : ( قلُّ هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ) لايفيد أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية ، وذهب البلخي . والجبائي إلى أن الوعيد إنما كان بوقوعماذكر فى الآخرة عند الحشر وسيقع فيها أحد الامرين أوكلاهماعلى سبيل التوزيع، وأجيب عماروي عن الحبرين الظاهر في أن ذلك في الدنيا بأنه مبنى على الاحتياط وغلبة الخوف اللائق بشأنها، وقد ورد « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يكثر الدخول والخروج في الحجرات ولا يكاد يقرله قرار إذا اشتد الهواء، ويقول : أخشى أن تقوم الساعة » مع علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن قبل قيامها القائم. وعيسى عليه السلام . والدجالعليه اللعنة . والدابة . وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مماقصه ﴿ السَّمَانُ علينا ، وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع فى الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الادبارالحتم

على العين والفم والطبع عليهما ، فقد قال الله تعالى : ( لطمسنا على أعينهم ) و ( اليوم نختم على أفواههم ) و جوز نحو هذا بعض من ادعى أن ذلك فى الدنيافقال : إن المعنى آمنوا من قبل أن نطمس وجوها بأن نعمى الابصار عن الاعتبار ، ونصم الاسماع عن الاصغاء إلى الحق بالطبع ، ونردها عن الهداية إلى الصلالة ، وروى ذلك عن الضحاك ، وأخرجه أبو الجارود عن أبى جعفر رضى الله تعالى عنه ، والحق أن الآية ليست بنص فى كون ذلك فى الدنيا أوفى الآخرة بل المتبادر منها بحسب المقام كونه فى الدنيا لانه أدخل فى الزجر ، وعليه مبى ماروى عن الحبرين لكن لماكان فى وقوع ذلك خفاء واحتمال أنه وقع ولم يبلغنا ـ على مافى التيسير ـ عالا يلتفت اليه ، ورجح احتمال كونه فى الآخرة ، وأيامةاكان فلعل السر فى تخصيصهم بهذه العقوبة من بين العقوبات ـ كا قال شيخ الاسلام ـ مراعاة المشاكلة بينها وبين ماأوجبهامن جنايتهم التي هى التحريف والتغيير والفاعل والراضي سواء ، والضمير المنصوب فى ـ نلعنهم ـ لاصحاب الوجوه ، أو ـ للذين ـ على طريق الالتفات والفاعل والراضي سواء ، والضمير المنصوب فى ـ نلعنهم ـ لاصحاب الوجوه ، أو ـ للذين ـ على طريق الالتفات لانه بعد تمام النداء يقتضى الظاهر الخطاب ، وأماق لم الغاهر الغيبة ، ويجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله:

أو للوجوه إن أريد به الوجهاء ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللّهَ ﴾ بايقاع شى. مّا من الاشياء ، فالمراد بالأمر معناه المعروف، ويحتمل أن يراد به واحد الأمور ولعله الاظهر أى كان وعيده أوما حكم به وقضاه ﴿ مَفْعُولًا ﴾ نافذاً واقعاً فى الحال أو كائناً فى المستقبل لامحالة ، ويدخل فى ذلك ماأوعدتم به دخولا أولياً، والجملة اعتراض تذييلى مقرر لما سبق، ووضع الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات لمامر غيرمرة \*

﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفُر أَن يُشْرَكَ به ﴾ كلام مستأنف مقرر لماقبله من الوعيد ومؤكدوجوب امتثال الامرالايمان حيث أنه لامغفرة بدونه كا زعم اليهود ، وأشار اليه قوله تعالى : ( فحلف من سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا لا يأخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفرلنا) وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا لا والشرك يكون بمعنى الكفر مطلقاً والشرك يكون بمعنى الكفر مطلقاً والشرك يكون بمعنى الكفر مطلقاً وهو المراد هنا \_ كما أشار اليه ابن عباس فيدخل فيه كفر اليهود دخولا أولياً فان الشرعقد نص على إشراك أهل السكتاب قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانوا ، ونزول الآية فى حق اليهود على ماروى عن مقاتل لا يقتضى الاختصاص بكفره بل يكنى الاندراج فيما يقتضيه عموم اللفظ ، والمشهور أنها نزلت مطلقة ، فقد أخرج ان المنذر عن أبى مجلز قال : «لما نزل قوله تعالى: (قل ياعبادى الذين أسر فوا على أنفسهم) الآية قام النبي طلى الله تعالى عليه وسلم على المنبر فتلاها على الناس فقام اليه رجل فقال؛ والشرك بالله وفسلم على المنبر فتلاها على الناس فقام اليه رجل فقال؛ والشرك بالله وفسلم على المنبر فتلاها على الناس فقام اليه رجل فقال؛ والشرك بالله وفسلم على خلود عذا به، وحكم يار سول الله والشرك بالله تعالى؟ فسكت مرتين أو ثلاثا فنزلت هذه الآية (إن الله لا يغفر أن يشرك به) الخود عذا به، وحكم لا يتغير، ولان الحكفر الدكفر ولذا لم يبعث نبى إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان لا يتغير، ولان الحكمة التشريعية مقتضية لسد باب السكفر ولذا لم يبعث نبى إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان فدل الله فتحه ، وقيل: لان ذبه لا ينمحى عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره ، ولا يخوأن هذامبنى على أن فعل الله تعالى تابع لاستعداد المحل ، واليه ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة، فان (يشرك) فى موضع على أن فعل الله تعالى تابع لاستعداد المحل ، واله ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة، فان (يشرك) فى موضع على أن فعل الله تعالى تابع لا ستعداد المحل ، واليه ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة عبره ، ولايخون أمرون على أن فعل الله الله المناسفة على أن فعل الله على المله على أن فعل الله على المناسفة المناسفة على أن فعل الله الله المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة على أن فعل الله المناسفة المن

النصب على المفعولية ، وقيل: المفعول محذوف والمعنى لايغفر من أجل أن يشرك به شيئًا من الذنوب فيفيد عدمغفرانااشرك من باب أولى،والذي عليه المحققون هو الأول»

﴿ وَيَغَفُّو ۚ مَا دُونَ ذَٰلِكَ ﴾ عطف على خبر إن لامستأنف،وذلك إشارة إلىالشرك ، وفيه إيذان ببعد درجته في القبح أي يغفر مادونه من المعاصي و إن عظمت وكانت كرهل عالج،ولم يتب عنها تفضلا من لدنه و إحسانا ﴿ لَمَن يَشَاءَ ﴾ أن يغفر له بمن اتصف بما ذكر فقط ، فالجار متعلق بيغفر المثبت. والآية ظاهرة في التفرقة بين الشرك ومادونه بأن الله تعالىلايغفر الأولالبتة ويغفر الثاني لمن يشاء، والجماعة يقولون بذلك عندعدمالتوبة فحملوا الآية عليه بقرينة الآيات والاحاديث الدالة على قبولاالتوبة فيهما جميعاً،ومغفرتهما عندهابلا خلاف مر \_ أحد، وذهب المعتزلة إلى أنه لافر ق بين الشرك وما دونه من الـكبائر في أنهما يغفر ان بالتوبة ولا يغفران بدونها فحملوا الآية فاقيل: على معنىـ إنالله لايغفر الاشراك لمن يشاء أن لايغفر له وهو غير التاثب ويغفر مادرنه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائب وجعلوا(لمن يشاء)متعلقاً بالفعلين وقيدوا المنغي بما قيدبه المثبت على قاعدة التنازع لكن (من يشاء) في الأول المصرون بالاتفاق؛ وفي الثاني التائبون قضاءاً لحق التقابل وليس هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين متضادين لان المذكور إنما تعلق بالثاني وقدر في الاول مثله والمعنى واحد لكن يقدر مفعول المشيئة في الاول عدمالغفران وفي الثاني الغفران بقرينة سبقالذكر، ولايخفي أن كونهذا من التناذع مع اختلاف متعلق المشيئة بمالايكاد يتفوه به فاضل ولاير تضيه كامل على أنه لاجهة لتخصيص كل من القيدين بمأخصص لأن الشرك أيضاً يغفر للتائب ومادونه لايغفرللمصر عندهم منغير فرق بينهما، وسوق الآية ينادى بالتفرقة و تقييدمغفرة (مادونذلك) بالتوبة ممالادليل عليه إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعده وقد ذكر الآمدي في أبكار الافكار أنها راجحة على آيات الوعيد بالاعتبار من ثمانية أوجه سردها هناك وزعم أنها لولم تقيد ،وقيل؛ بجواز المغفرة لمن لم يتبلزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهولتها عليه حينئذ والاغراء بذلك قبيح يستحيل على الله سبحانه ليس بشئ ،أما أو لافلاً نه مبنى على القول بالحسن والقبح المقليين وقد أبطل في محله ،وأماثانياً فلا ْن لوسلم يلزم منه تقبيح العفو شاهدآوهوخلاف إجماع العقلاء ، وأما ثالثاً فلا منقوض بالتوبة فانهم قالوا: بوجوب قبولها ولا يحنى أن ذلك بما يسهل على العاصي الاقدام على المعصية أيضا ثقة منه بالتوبة حسب و ثوقه بالمغفرة بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة له بخلاف المغفرة فكان يجب أن لاتقبل توبته لما فيه منالاغرا. وهو خلاف الاجماع فلثن قالوا بهوغير واثق بالامهال إلى التوبة قلنا بهو غير واثق بالمغفرة لابهام الموصول،والقول: بأنه لولم تشترط التوبة لزم المحاباة منالله تعالىفالغفران للبعض دونالبعض والمحاباة غيرجائزة عليه تعالىساقط من القوللانالله تعالىمتفضل بالغفران وللمتفضلأن يتفضل على قوم دون قوم وإنسان دون إنسان وهوعادل في تعذيب من يعذبه، وليس يمنع العقل والشرع من الفضل والعدلكما لايخني،ومن المعتزلة من قال:إن المغفرة قدجاءت بمعنى تأخير العقوبةدون إسقاطها كما في قوله تعالى: ( ويستعجلونك السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن بك لذومغفرة للناسعلي ظلمهم)فانه لايصح هناحملها على إسقاط العقوبة لأن الآية فىالكفار والعقوبة غير ساقطة عنهم إجماعا ،وقوله تعالى:(وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم يماكسبوا لعجل لهم العذاب ) فانه صريح في أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة

فلتحمل فيما نحن فيه على ذلك بقرينة إن الله تعالى خاطب الكفار وحذرهم تعجيل العقوبة عن ترك الايمان ، ثم قال سبحانه : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) الخ فيكون المعنى إن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك بل يعجلها ويؤخر عقوبة مادونه لمن يشاء فلا تنهض الآية دليلاعلى ماهو محل النزاع على أنه لوسلم أن المغفرة فيها بمعنى إسقاط العقوبة لا يحصل الغرض أيضا لأنه إما أن يراد إسقاط كل واحد واحد من أنواع العقوبة ، أو يراد إسقاط جملة العقوبات ،أو يراد إسقاط بعض أنو اعها لاسبيل إلى الأول لعدم دلالة اللفظ عليه بقى الاحتمالان الآخران، وعلى الأول من كونه لا يعاقب بكل أنواع العقوبات أن لا يعاقب ببعضها ، وعلى الثانى لا يلزم من المنواع إسقاط البعض الآخر ه

وأجيب بأن حمل المغفرة على إسقاط العقوبة أولى من حملها على التأخير لثلاثة أوجه بالاول أنه المعنى المتبادر من إطلاق اللفظ ، الثاني أنه لوحمل لفظ المغفرة في الآية على التأخير لزم منه التخصيص في أن الله لا يغفر أن يشرك به لان عقوبة الشرك مؤخرة في حق كشير من المشركين بلريما كانوا فيأرغد عيش وأطيبه بالنسبة إلى عيش بعض المؤمنين وأن لايفرق في مثلهذه الصورة بين الشرك ومادونه بخلاف حملها على الاسقاط، الثالث أن الامة من السلف قبل ظهور المخالفين لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغفرة في الآية على سقوط العقوبة وماوقع عليه الاجماع هو الصواب وضده لايكون صواباً وقولهم: لايحصلالغرض أيضا لو حملت على ذلك لأنه إما أن يراد الخ قلنا. بل المراد إسقاط كل واحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه : (إنالله لايغفر أن يشرك به)سلب للغفران فآذا كان المفهوم من الغفران إسقاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون إثباتا،ومعناه إقامة العقوبة ،وعند ذلك فإما أن يكون المفهوم إقامة ظ أنواع العقوبات ، أوبعضها لاسبيل إلى الأول لاستحالة الجمع بين العقوبات المتضادة ولأن ذلك غير مشترط فيحق الـكفار إجماعا فلم يبق إلاالثاني، ويلزم منذلك أن يكون الغفران فيما دون الشرك بإسقاط كلءقوبة وإلا لما تحقق الفرق بين الشرك وما دونه، ومنهم مزوقع فى حيص بيص فى هذه الآية حتىزعم أن (ويغفر )عطف علىالمنفى والنفى منسحب عليهما ، والآية للتسوية بينالشرك وما دونه لاللتفرقة ، ولايخنى أنه منتحريف كلام الله تعالى و وضعه في غيرمواضعه ي ومنالجماعة منقال فىالرد علىالمعتزلة:إنالتقييد بالمشيئة ينافى وجوبالتعذيب قبلالتوبة ووجوبالصفح بعدها ، و تعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لأن الوجوب بالحـكمة يؤكدالمشيئة عندهم، و أيضا قد أشار الزمخشرى في هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاق وهي تقتضي الوجوب و تؤكده فلا يردماذكر رأساه تُم إن هذه الآية كما يردبها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذين زعمو اإن كل ذنب شرك وأن صاحبه خالد في النار، وذكر الجلال السيوطي أن فيها رداً أيضا على المرجئة القائلين ؛ إن أصحاب الـكبائر من المسلمين لا يعذبون وأخرجابن الضريس.وابن عدى بسند صحيح عنابن عمر قال : «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الـكبائر حتى سمعنا من نبينا رأي الله لا يغفر أن يشرك به) »الآية ،وقال : إنى ادخرت دعوتى وشفاعتي الأهل المكبائر منأمتي فأمسكنا عن كثير بما كان في أنفسنا ممنطفنا ورجونا،وقد استبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الآية جداً حتى قال على كر م الله تعالى وجهه فيها أخرجه عنه الترمذي وحسنه: أحب آية إلى في القرآن (إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) •

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ ﴾ استئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك ، وإظهار الاسم الجايل في موضع الاضهار

لا دخال الروعة، وزيادة تقبيح الاشراك، و تفظيع حالمن يتصف به أى و من يشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات اله كمال من الجمال، والجلال أي شرك كان ﴿ فَقَد اُفْتَرَى إِنَّا عَظيماً ١٨٤ ﴾ أي ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فلا تتعلق به المغفرة قطعاً ، وأصل الافتراء من الفرى،وهو القطع ولـكُونقطع الشيء مفسدة له غالباً غلب على الافساد، واستعمل في القرآن بمعنى الكذب، والشرك والظلم كما قاله الراغب، فهو ارتكاب ما لا يصلح أن يكونةولا أو فعلا،فيقع على اختلاق الـكذب وارتـكاب الإثم، وهو المراد هنا،وهل هو مشترك بين اختلاق الكذب وافتعال مالا يصلح أم حقيقة في الأول مجاز مرسل ، أو استعارة في الثاني ؟ قولان : أظهرهما عند البعض الثاني، ولا يلزم الجمعُ بين الحقيقة والمجاز لأن الشرك أعم من القولى والفعلى لأن المراد معنى عام وهو ارتكاب مالا يصلح ، وفي مجمع البيان التفرقة بين فريت وأفريت في أصل المعنى بأنه يقال : فريت الأديم إذا قطعته على وجه الاصلاح، وأفريته إذا قطعته على وجه الإفساد ﴿ أَلَمْ تُرَ الِّى ٱلَّذِينَ يُزَّكُّونَ أَنفُسَهُم ﴾ قال الـكلي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأطفالهم فقالوا: يامحمد هل على أولادناهؤلاء منذنب؟ فقال: لا فقالوا: والذي يحلف به مانحن فيه إلا كهيئتهم مأمنذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل ومامن ذنب نعمله بالليل إلاكفر عنا بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم بموأخرج ابنجرير عن الحسن « أنها نزلت في اليهود والنصاري حيث قالوا : ( نحن أبناء الله واحباؤه ) وقالوا : ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاري) والمعنى انظر اليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكيا. عند الله تعالى مع ماهم عليه من الـكفر والاثم العظيم، أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنوبهم الليلية والنهارية مع استحالة أن يغفر لكافر شيء من كفره أو معاصيه ، وفي معناهم من زكي نفسه وأثني عليها لغير غرض صحيح كالتجدث بالنعمة ونحوه ﴿ بِلَ الله يزى من يشاء ﴾ إبطال لنزكية أنفسهم و إثبات لنزكية الله تعالى وكون ذلك للاضراب عن ذمهم بتلك التركية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظاً ومعنى، والجملة عطف على مقدر ينساق اليه الـكلام كأنه قيل : هم لايزكونها في الحقيقة بلالله يزكي من يشاء تزكيته بمن يستأهل من عباده المؤمنين (إذ هو العليم الحبير ) وأصل التزكية التطهير والتنزيه منالقبيح قولا-كما هو ظاهر ـ أو فعلا كقوله تعالى : (قد أفلح من زكاها ).و (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) ﴿ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتَيـلًا ٩٩ ﴾ عطف على جملة حذفت تعويلا على دلالة الحال عليها ، وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أي يعاقبو زبتلك الفعلة الشنيعة و لا يظلمون في ذلك العقاب أدنى ظلم، وأصغره، وهو المراد بالفتيل، وهو الخيط الذي في شق النواة وكثيراً ما يضرب به المثل في القلة والحقارة - كالنقير للنقرة التي في ظهرها ـ والقطمير ـ وهو قشرتها الرقيقة ، وقيل: الفتيل ماخرج بين إصبعيك وكفيك من الوسخ ، وروى ذلك عرابن عباس. وأبى مالك. والسدى رضى الله تعالى عنهم ، وجوز أن تكون جملة (و لا يظلُّمون ) في موضع الحال والضمير راجع إلى من حملاً له على المعنى أي والحال أنهم لا ينقصون من ثوابهم أصلا بل يعطونه يوم القيامة كملا مع مازكاهم الله تعالى ومدحهم في الدنياء وقيل : هو استثناف ، والضمير عائد على الموصولين من ذكى نفسه ، ومن زكاه الله تعالى أي لاينقص هذا من ثوابه ولا ذاك منعقابه،والاولأمس بمقام الوعيد، وانتصاب (فتيلا) على أنه مفعول ثان كقولك: ظلمته حقه, قال على بن عيسى: ويحتمل أن يكون تمييزاً كقولك: تصببت عرقاً •

﴿ اَنَظُـرَ كَيْفَ يَهْتَرُونَ عَلَى اللهَ الْكَذَبَ ﴾ فى زعمهم أنهم أزكياء عند الله تعالى المتضمن لزعمهم قبول الله تعالى وارتضاءه إياهم ولشناعة هذا لما فيه من نسبته تعالى إلى ما يستحل عليه بالكلية وجه النظر إلى كيفيته تسديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضا مفترون على أنفسهم بادعائهم الاتصاف بما هم متصفون بنقيضه، و(كيف) فى موضع نصب إما على النشبيه بالظرف أو بالحال على الحلاف المشهور بين سيبويه ، والاخفش ، والعامل (يفترون) و(به) متعلق به \*

وجور أبو البقاء أن يكون حالاً من الـكذب، وقيل: هو متعلق به ، والجملة في موضع النصب بعد نزع الحافض وفعل النظر معلق بذلك والتصريح بالـكذب مع أن الافتراء لا يكون إلاكذبا للمبالغة في تقبيح حالهم ﴿ وَكُنِي بِهِ أَى بافترائهم ، وقيل : بهذا الـكذب الحاص ﴿ إِثْمًا مَّبِينًا ﴾ لا يخفي كونه مأثماً هن بين آثامهم وهذا عبارة عن كونه عظيما منكراً ، والجملة كما قال عصام الملة : في موضع الحال بتقدير قد أي ـ كيف يفترون الـكذب والحال أن ذلك ينافي مضمونه لأنه إثم مبين ـ والآثم بالاثم المبين غير المتحاشي عنه مع ظهوره لا يكون ابن الله سبحانه و تعالى و حبيبه و لا يكون زكياً عند الله تعالى ، وانتصاب ( إثماً ) على التمييز «

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّايِنَ أَوْتُواْ نَصِيباً مِّنَ الْكُتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجُبْتِ وَالطَّغُوت ﴾ تعجيب من حال أخرى لهم ووصفَهُم بما فيحيز الصلة تشديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجيب ، وقد تقدم نظيره ، والآية نزلت ـ كما روىءن ابن عباسُ رضى الله تعالى عنهما في حيى بن أخطب. وكعب بن الأشرف \_ في جمع من يهود، وذلك أنهم خرجوا إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفُوا قريشاً على رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم وينقضوا العهدالذي كارب بينهم وبين رسول الله ﷺ فنزل كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة : إنكم أهل كتاب ومحمد ﴿ اللَّهُ اللَّهُ صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكراً منكم فان أردت أن نخرج معكفا سجد لهذين الصنمين و آمن بهما ففعل ، ثم قال كعب: يا أهل مكة ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال محمد ﷺ ففعلوا ذلك فلما فرغواقال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤ تقرأ الكتاب وتعلم ونحنأميون لانعلم فأينا أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق نحن أمحمد؟ قال كعب: اعرضوا على دينكم ، فقال أبوسفيان: نحن ننحر للحجيج الـكوما. ونسقيهم اللبنونقرى الضيف ونفك العانى و نصل الرحم ونعمر بيت ربناو نطوف به ونحن أهل الحرم ومحمد را المنافئ فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديمودين محمد الحديث، فقال كعب: أنتم والله أهدى سبيلا بماعليه محمد عَرْبُيُّةُ فأنزلاً لله تعالى فىذلك الآية ، و \_ الجبت \_ فى الاصلاسم صنم فاستعمل فى كلِّ معبود غيرالله تعالى ، وقيل: أصله الجبس ، وهو كما قال الراغب: الرذيل الذي لاخير فيه فقلبت سينه تاماً كما في قول عمرو بن يربوع: شرار ـالناتـ أي الناس ، وإلى ذلك ذهب قطرب ـ والطاغوت ـ يطلق على كل باطل من معبود أو غيره \* وأخرجالفريا بي.وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : « الجبت الساحر و الطاغوت الشيطان» ه وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله،ومن طريق أبي الليث عنه قال: الجبت كعب بن الأشرف ، والطاغوت الشيطانكان فيصورة إنسان وعنسعيد بنجبير الجبت الساحر بلسان الحبشة ، والطاغوت الكاهن وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة ، والطاغوت الـكاهن ـ وهي رواية

عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ـ و في رو اية أخرى الجبت حيى بن أخطب؛ والطاغوت كعب بن الاشرف، وفي أخرى الجبت الأصنام، والطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنها الـكذب ليضلوا الناس، ومعنى الإيمان بهما إما التصديق بأنهما آلهة وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى ، وإما طاعتهما ومو افقتهما على ماهماعليه من الباطل، وإما القدر المشترك بين المعنيين كالتعظيم مثلاً، والمتبادر المعنى الأول أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويشركونهما فى العبادة مع الإله الحق ويسجدون لها ﴿ وَيَقُولُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ۚ ﴾ أى لاجلهم وفي حقهم فاللام ليست صلة القول و إلا لقيل أنتم بدل قوله سبحانه ﴿ هَوْلًا ۚ ﴾ أى الكفار من أهل مكة ﴿ ﴿ أَهْدَىٰ مَنَ ٱلَّذَينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ﴾ أى أقوم دينا وأرشد طريقة ، قيل: والظاهر أنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه ؛ أوقالوا ذلك على سبيل الاستهزاء لكفرهم،وإيرادالنبي صلى الله تعالى عايه وسلم وأتباعه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفاً لهم بالوصف الجميل وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأشنع القبائح ﴿ أَوْلَــَا إِلَى ﴾ القائلون المبعدون في الضلالة ﴿ الَّذِينَ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ ﴾ أي أبعدهم عن رحمته وطردهم ، واسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره، والجملة مستأنفة لبيان حالهم وإظهار مأ ۖ لهم ﴿ وَمَن يَلْعَن ﴾ أي يبعده ﴿ أَللَّهُ ﴾ من رحمته ﴿ فَأَن تَجَدَ لَهُ نَصيراً ﴾ أي ناصراً يمنع عنه العذاب دنيوياً كان أو أخرويا بشفاعة أو بغيرها ، وفيه بيان لحرمانهم ثمرةاستنصارهم بمشركي قريش، إيماء إلى وعد المؤمنين بأنهم المنصورون حيث كانوا بضد هؤلاء فهم الذين قربهم الله تعالى ومن يقربه الله تعالى فلن تجد له خاذلا ه . وفي الاتيان بكلمة ـ لن ـ و توجيه الخطاب إلى كل واحديصلح له و توحيد النصير منكراً والتعبير عن عدمه بعدم الوجدان المؤذن بسبق الطلب مسنداً إلى المخاطب العام من الدلالة على حرماتهم الابدى عن الظفر بما أملوا بالكلية مالايخفي، وإن اعتبرت المبالغة في ـنصير\_ متوجَّمة للنفي كما قيل ذلك في قوله سبحانه (و مار بك بظلام) قوى أمر هذه الدلالة ﴿ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْهُلْكُ ﴾ شروع فى تفصيل بعض آخر من قبائحهم ، ( وأم ) منقطعة فتقدر ببل، والهمزة أي بل آلهم، والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك، وجحد لما تدعيه اليهود من أن الملك يعود اليهم في آخر الزمان ه

وعن الجبائي أن المراد بالملك ههنا النبوة أي ليس لهم نصيب من النبوة حتى يلزم الناس اتباعهم وإطاعتهم والأول أظهر لقوله تعالى شأنه ﴿فَإِذَا لَا يُوْتُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ أي أحداً أو الفقر ا يأو محداً صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه على روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ﴿ نقيراً ٣٥ ﴾ أي شيئاً قليلا ، وأصله ماأشر نا اليه آنها وأخرج ابن جرير من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال : هذا النقير فوضع طرف الابهام على باطن السبابة ثم نقرها وحاصل المعنى على ماقيل: إنهم لا نصيب لهم من الملك لعدم استحقاقهم له بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب أنهم لو أو توا نصيباً منه لما أعطوا الناس أقل قليل منه ، ومن حق من أوتى الملك الايتاء وهم ليسواكذلك ، فالفاء في (فإذاً ) للسببية والجزائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب لالوكان لهم نصيب كما قدره الزمخشرى لان الفاء لاتقع في جواب لو سيامع إذا والمضارع ، ويحوز أن تـكون الفاء عاطفة والهمزة لانكار المجموع من المعطوف والمعطوف عليه بمعنى أنه لا ينبغي أن يكون هذا الذي

وقع وهو أنهم قد أوتو ا نصيباً من الملك حيث كانت لهم أمو الوبساتين وقصوره شيدة كالملوك ويعقبه منهم البخل بأقل قليل ، وفائدة (إذاً) زيادة الانكار والتوبيخ حيث يحلون ثبوت النصيب الذي هوسبب الاعطاء سبباً للمنع ، والفرق بين الوجهين أن الانكار في الأول متوجه إلى الجملة الأولى وهو بمعنى إنكار الوقوع ، وفي الثاني متوجه لمجموع الأمرين وهو بمعنى إنكار الواقع ، (وإذاً) في الوجهين ملغاة ، ويجوز إعمالها لآنه قد شرط في إعمالها الصدارة فاذا نظر إلى كونها في صدر جملتها أعملت ، وإن نظر إلى العطف وكونها تابعة لغيرها أهملت ، ولذلك قرأ ابن عباس . وابن مسعود درضى الله تعالى عنهم حاذاً لا يؤتوا الناس بالنصب على الإعمال ، ولذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود درضى الله تعالى عنهم بالحسد الذي هو من أقبح الرذا تل المهلكة والمراد من الناس مبيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى هذا ذهب عكرمة . والمداد من الناس مبيدهم بل سيد الخليقة على الاطلاق محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وإلى هذا ذهب عكرمة . وجاهد . والوسحاك . وأبو مالك . وعطية ، وقد أخرج ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «قال أهل الكتاب: زعم عمد أنه أوتى ماأوتى فى تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح تعالى عليه من هذا فأنول الله تعالى هذه الآية ، هنا النكاح قطل عنه أفضل من هذا فأنول الله تعالى هذه الآية ، ه

وذهب قتادة .والحسن.وابنجريج إلى أن المرّاد بهم العرب،وعن أبى جعفر .وأبي عبدالله أنهمالنيوآ له عليهوعليهم أفضلالصلاة وأكمل السلّام ،وقيل: المراد بهم جميع الناسالذين بعث اليهم النبي عَصْلَا من الأسود والاحر أى بلأيحسدونهم ﴿ عَلَىٰ مَا ءَانَّهُمْ اللَّهُ من فَضَّلُه ﴾ يعنى النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثةالنبي ﷺ منهم ونزول القرآن بلسانهمأًو جمعهم بالات تقصر عنها الأمانى ، أوتهيئة سببرشادهم ببعثة النبي عَيَّالْتُهُ اليهم، والحسد على هذا مجاز لان اليهود لما نازعوه فىنبوته صلىالة تعالىعليه وسلم التى هىإرشاد لجميع الناس فكأنما حسدوهم جمع ﴿ فَقَدْ ءَاتَيْنَا ﴾ تعليل للانكار والاستقباح وإجرا. الكلام على سنن الكبريا. بطريق الالتفات لاظهار كال العناية بالامر، والفاء كا قيل: فصيحة أى أن يحسدوا الناسعلي ماأوتو ا فقد أخطأوا إذليس الايتاء ببدع منا لانا قد آتينا من قبل هذا ﴿ ءَالَ إَبَّرَاهِ بِهَمْ ٱلْكَتَـٰبَ ﴾ أي جنسه والمراد به التوراة والانجيل أوهما والزبور ﴿ وَٱلْحَـٰكُمَةَ ﴾ أي النبوة،أو إتقان العلم والعمل أو الاسر ارالمودعة في الكتاب أقو ال ﴿ وَءَ اتَّيْنَاكُمُ ﴾ مع ذلك ﴿ مُّلْـكًا عَظَمًا ﴾ لا يقادر قدره، وجوز أن يكون المعنى أنهم لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد آتيناهؤلاً مَا آتينامع كثرة الحسادالجبابرة من نمروذ وفرعون . وغيرهما فلم ينتفع الحاسد ولم يتضرر المحسود، وأن يراد أنحسدهم هذا في غاية القبح والبطلان فانا قدآ تينامن قبل أسلاف هذا النبي المحسود والنطاخ وأبناء عمه ماآ تيناهم فكيف يستبعدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه على إيتائها وتكرير الايتاءلما يقتضيه مقام التفصيل مع الاشعار بما بين الملك وما قبله من المغايرة ، والمرد مر. الايتاء إما الايتاء بالذات وإما ماهو أعم منه ومن الايتاء بالواسطة ، وعلى الاول فالمراد من آل إبراهيم أنبياً. ذريته، ومن الضمير الراجع اليهم من (آ تيناهم) بعضهم ، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم الملك في آل إبراهيم ملك يوسف. وداود . وسلمان عُليهم السلام ، وخصه السدى بما أحللداود . وسلمان،منالنساء فقد كانْالْأُول تسع وتسعون امرأة والولده (م ۸ - ج ہ – تفسیر روح المعانی )

ثُلُمَا ثَهُ امرأة ومثلها سرية » وعن محمد بن كعبقال: «بلغنى أنه كان لسلمان عليه السلام ثلثمائة امرأة وسبعائة سرية » ، وعلى الثانى فالمراد بهم ذريته كلها فان تشريف البعض بما ذكر تشريف للـكل لاغتنامهم با ثار ذلك واقتباسهم من أنوار »

ومن الناس من فسر الحكمة بالعلم ، والملك العظيم بالنبوة ، و نسب ذلك إلى الحسن . و مجاهد ، و لا يخنى أن إطلاق الملك العظيم على النبوة فى غاية البعد و الحمل على المتبادر أولى ﴿ فَمَنْهُم ﴾ أى من جنس هؤلاء الحاسدين و آبائهم ﴿ مَنْ عَامَنَ به ﴾ أى بما أوتى آل إبراهيم ﴿ وَمَنْهُم مَنْ صَدَّ ﴾ أى أعرض ﴿ عَنْهُ ﴾ ولم يؤمن به و هذا فى رأى حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع المحد كى من غير أن يكون له دخل فى الإلزام ، وقيل : له دخل فى ذلك ببيان أن الحسد لولم يكن قبيحاً لاجمع عليه أسلافهم فلم يؤمن من منهم أحد كما أجمعوهم عليه فلم يؤمن أحد منهم ، وليس بشئ ، وقيل : معناه فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر ، ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يوهن كفر هؤلاء أمرك فضمير ( به ) و (عنه ) على هذا لا براهيم ، وفيه تسلية له عليه الصلاة والسلام ورجوع الضميرين لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وجعل السكلام متفرعا على قوله تعالى : ( ألم تر إلى الذين ) النخ فى غاية البعد، وكذا قوله تعالى : ( ياأيها الذين أو توا السكتاب ) أو على قوله سبحانه : ( ألم تر إلى الذين ) النخ فى غاية البعد، وكذا جول الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهيم ﴿ وَكَنَى بَهَةً مَن سعير جهنم فى العقبى ه شديداً أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفاهم ماأعدهم من سعير جهنم فى العقبى ه شديداً أى إن انصرف عنهم بعض العذاب فى الدنيا فقد كفاهم ماأعدهم من سعير جهنم فى العقبى ه

(إِنَّ الَّذِينَ كَفُرُواْ بِمَايِمْنَا سَوْفَ نُصْلِيهُمْ اَراً ﴾ استثناف وقع كالبيان والتقرير لما قبله ، والمراد بالموصول إما الذين كفروا برسول الله الله الله المعمهم وغيرهم من كفر بسائر الآنبياء عليهم السلام ، ويدخل أولئك دخو لاأولياً ، وعلى الآول فالمراد بالآيات إما القرآن أو ما يعم كله و بعضه، أو ما يعم سائر معجزا ته عليه الصلاة والسلام ، وعلى الثانى فالمراد بهاما يعم المذكورات وسائر الشواهد التي أتى بها الانبياء عليهم الصلاة والسلام على مدعاهم ، و(سوف ) كما قال سيبويه : كلمة تذكر المتهديد والوعيد ، و تنوب عنها السين في في قوله تعالى : (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ( وسوف أستغفر لكم ربى) ؛ و كثيراً ما تفيد هي والسين توكيد الوعيد ، و تنكير ( ناراً ) المتفخيم أى يدخلون ولابد ( ناراً ) هائلة ( كُمَّ الضَجَتُ جُلُودُهُمُ ﴾ أى احترقت و تهرت و تلاشت ، من نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا أدرك ، و كلما ) ظرف زمان والعامل فيه ﴿ بَدُلْنَاهُمْ جُلُوداً غَيْرَهَا ﴾ أى أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه الجلد الثاني لم يعصف كيف يعذب ، وذلك لانه هو العاصي باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته ، وعندى أن الجلد الثاني لم يعصف كيف يعذب ، وذلك لانه هو العاصي باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته ، وعندى أن الحلاد الثاني لم يعصف كيف يعذب ، وذلك لانه هو العاصي باعتبار أصله فانه لم يبدل إلا صفته ، وعندى أن لانه من حيث ذاته لا فرق بينه وبين سائر الجادات من جهة عدم الادر اك والشعور وهو أشبه الإشياء بالآلة هو المن قتل به ولافرق بينهما إلا بأن اليد حاملة للروح، والسيف فيسكذلك ، وهذا لا يصلح وحده سبباً لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك ليسكذلك ، وهذا لا يصلح وحده سبباً لاعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لان ذلك

الحمل غير اختيارى ، فالحق أن العذاب على النفس الحساسة بأى بدن حلت وفى أى جلد كانت و كذا يقال فى النعيم ، ويؤيد هذا إن من أهل النار من يمالاً زاوية من زوايا جهنم وأن سن الجهنمى كجبل أحد ، وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم عليه السلام ستين ذراعا فى عرض سبعة أذرع ، ولاشك أن الفرية ين لم يباشروا الشر والخير بتلك الاجسام بل من أنصف رأى أن أجزاء الابدان فى الدنيا لا تبقى على كميتها كهولة وشيوخة وكون الماهية واحدة لا يفيد لانالم ندع فيما نحن فيه أن الجلدالثانى يغاير الأول كمغايرة العرض للجوهر أو الانسان للحجر بل كمغايرة زيد المطيع لعمر والعاصى مثلا على أنه لوقيل: إن السكافر يعذب أو لا ببدن من حديد تحله الروح ، وثانيا ببدن من غيره كذلك لم يسنع لاحد أن يقول: إن الحديد لم يعص فكيف أحرق بالنار ولولا ماعلم من الدين بالضرورة من المعاد الجسماني بحيث صار إنكاره كفراً لم يبعد عقلا القول بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط \*

ولماتوقف إلامر عقلا علىإثبات الاجسام أصلا ولايتوهم منهذا إنى أقول باستحالة إعادة المعدوممعاذ الله تعالى، ولكني أقول بعدم الحاجة إلى إعادته وإن أمكنت ، والنصوص في هذا الباب متعارضة ، فنها ما يدل على إعادةالاجسام بعينها بعد إعدامها ، ومنها مايدل علىخلق مثلها وفناء الأولى ، ولا أرى بأسا بعد القول بالمعاد الجسماني في اعتقادأيالامرين كان وسيأتي إن شاء الله تعالى الـكلام في الآيات التي يدل ظاهرها عالى إعادة العين مثلقولهسبحانه: ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون ) وما في شرح البخارى للسفيرى ـمنأنه لاتزال الخصومة بين آلناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة وفتقو لالروح للجسد :أنت فعلت وأن كنت ريحاً ولولاك لم أستطع أن أعمل شيئاً ، ويقول الجسد للروح : أنت أمرت وأنتسولت ولولاك لكنت بمنزلة الجذع الملقى لاأحرك يدآ ولارجلا،فيبعث الله تعالى ملكا يقضي بينهما فيقول لهما :إن مثلكماكشل رجل مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستانا فقال المقعد للضرير: إنيأرى ههناثمارآ لـكن لاأصلاايها فقال له الضرير : اركبني فتناولها فأيهما المتعدى؟ فيقولان كلاهما فيقول لهما الملك: فإنكما قد حـكمـتما على أنفسكما ـ لاأراه صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فان الحامل.فيما نحن فيه لااختيار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يكون هناك شعور لكن لاشعور لنابه ، ولعل لناعودة إن شا. الله تعالى لتحقيق هذا المقـام ، ثم إن هذا التبديل كيفما كان يكون فى الساعة الواحدة مرات كثيرة م فقد أخرج النمردو.يه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال : وقرئ عند عمر هذه الآية فقال كعب :عندى تفسيرها قرأتها قبل الاسلام فقال هاتها ياكعب فان جئت بها سمعت كما سمعت من رسول الله ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَ صَدَّقَناكُ قال: إنى قرأتهاقبل (كلمات نضجت جلودهم بدلناها جلوداً غيرها)فى الساعة الواحدة عشرينومائة مرة فقال عمر :هـكذا سمعته منرسولالتهصليالله تعالى عليه و سلم، وأخرج ابن أبي شيبة .وغيره عن الحسن قال : « بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين ألف مرة كلما نضجتهم النار وأثَّلت لحومهم قيل لهم : عودوا فعادوا ، ه

﴿ لِيُدُوتُواْ ٱلْعَدَابَ ﴾ أى ليدوم ذوقه و لا ينقطع كـ قولك للعزيز :أعزك الله و التعبير عن إدراك العذاب بالذوق من حيث أنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة ، أو للاشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث أن القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته للباطن، ولعل السر فى تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أومع بقاء أبدانهم على حالها مصونة عنه أن

النفس ربما تتوهم زوال الادراك بالاحتراق ولاتستبعد كل الاستبعاد أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق قاله مولانا شيخ الاسلام، وقيل: السرقى ذلك أن فى النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن، وأنكر بعضهم نضج الجلود بالمعنى المتبادر و تبديلها زاعماً أن التبديل إنماهو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه بقوله: (سرابيلهم من قطران) وسميت السرابيل جلوداً للمجاورة، وفيه أنه ترك للظاهر، ويوشك أن يكون خلاف المعلوم ضرورة ، وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكا نه مادعاد إلى هذا الزعم سوى استبعاد القول بالظاهر ، وليس هو بالبعيد عن قدرة الله سبحانه و تعالى ﴿ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزيزاً هَا أَى لم يزل منيعالا يدافع ولا يمانع ، وقيل ؛ إنه قادر لا يمتنع عليه ما يريده عما تواعد أو وعد به ﴿ حَدِكُما عَلَى اللهم الجليل لتعليل الحكم و تعذيب من يعذبه ، والجلة تعليل لما قبلها من الإصلاء والتبديل ، وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم عمامر مراراً ،

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّلَحَاتَ ﴾ عقب بيان سوء حال السكفرة ببيان حسن حال المؤمنين تكميلا للساءة والمسرة ، وقدم بيان حال الأولين لآن السكلام فيهم ، والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا عليه وعلوا وإما ما يعمهم وسائر من آمن من أمم الانبياء عليهم السلام أى إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الاعمال الحسنة ﴿ سُنُدْ حُلُهُمْ جَنَّتَ تَجْرى من تَعْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ قرأ عبد الله ـ سيدخلهم ـ بالياء والضمير للاسم الجليل ، وفي السين تأكيد للوعد ، وفي اختيارها هنا واختيار (سوف) في آية السكفر مالا يخفى •

وَخُلْدِينَ فِيهَا أَبْداً ﴾ إعظاما للمنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب في (سندخلهم) وقوله تعالى: 
(لله منها أزوَّجُ مُعلَّهُ أَى من الحيض والنفاس وسائر المعايب والادناس والآخلاق الدنيثة والطباع الرديثة لا يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ماينفر عنهن في محل النصب على أنه حال من جنات، أو حال ثانية من الضمير المنصوب أو أنه صفة لجنات بعدصفة ،أو في محل الرفع على أنه خبر للموصول بعدخبر والمراد أزواج كثيرة في تدل عليه الاخبار ووندخلهم ظلا ظليلا ٧٥ ﴾ أى فيناناً لاجوب فيه، ودائما لا تنسخه الشمس وسجسجا لاحر فيه ولا قرى، رزقنا اقد تعالى التفيق فيه برحمته إنه أرحم الراحمين، والمرد بذلك إما حقيقته ولا يمنع منه عدم الشمس وإما أنه إشارة إلى النعمة التامة الدائمة ، والظيل صفة ، شتقة من لفظ الظل للتأكيد كما هوعادتهم في نحو \_ يوم أيوم ، وليل أليل \_ وقال الإمام المرزوق : إنه مجرد لفظ تابع لما اشتق منه وليس له معنى وضعى بل هو \_ كبس \_ في قولك : حسن بسن ، وقرئ (يدخلهم) بالياء عطف على (سيدخلهم) لاعلى أنه غير الا دخال الأول بالذات بل بالعنوان كما في قوله تعالى: (ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا وتجيناهم من عذاب غليظ) ه

هذا ﴿ ومن باب الاشارة ﴾ في الآيات (ياأيها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون) خطاب لأهل الإيمان العلمي ، ونهى لهم أن يناجوا ربهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع الله سبحانه وتعالى في حال كونهم سكارى خمر الهوى ومحبة الدنيا ، أو نوم الغفلة حتى يصحوا ولا يشتغلوا بغير مولاهم ، والمقصودالهي عن إشغال القلب بسوى الرب ، وقيل : إنه خطاب لأهل المحبة والعشق الذين أسكرهم

شراب ليلي ومدام مي ، فبقوا حياري مبهوتين لايميزون الحي من الليّ ولايعرفون الاوقات ولايقدر ونعلي أداء شرائط الصلوات فيكأنهم قيل لهم: ياأنها العارفون بي وبصفاتي وأسمائي السكاري من شراب محبتي وسلسبيل أنسى وتسنيم قدمى وزنجبيل قربى ومدام عشقى وعقار مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي وآنستكم في مقام ربوبيتي فلا تُمكلفوا نفوسكم أداء الرسوم الظاهرة لانكم في جنان مثناهدتي ، وليس في الجنان تقييد ، وإذا سكنتم من سكركم وصرتم صاحين بنعت التمكين فأدوا ماافترضته عليكم ( وقوموا لله قانتين ) وحاصله رفع التكليف عن المجذوبين الغارقين في بحار المشاهدة إلى أن يعقلوا ويصحوا ، فالإيمان على هذا محمول على الإيمان العيني والمعنى الأول أولى بالأشارة ( ولاجنباً ) أي ولاتقربوا الصلاة في حال كونكم بعداء عن الحق لشدة الميل إلى النفسولذاتها ( إلا عابري سبيل ) أيسالكي طريق منطرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبورطريق الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرمقأو الاكتساء لدفع ضرورة الحر والقرّ وسترالعورة ، أو المباشرة لحفظ النسل ( حتى تُغتسلوا ) وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار وحسن التنصل والاعتذار ( وإن كنتم مرضى ) بأدواء الرذائل ( أو على سفر ) في بيداء الجهالة والحيرة لطلب الشهوات ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) أى الاشتغال بلوَّث المال ملوثًا بمحبته ( أو لامستم النساء ) أى لازمتم النفوس وباشرتموها في قضاء وطرها ( فلم تجدوا ماء ) علماً يهديكم إلى التخلص عن ذلك ( فتيمموا صعيداً 'طيباً ) أى فاقصدوا صعيد استعدادكم أو ارجعوا إلى المرشدين أرباب الاستعداد ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) أي امسحوا ذواتكم وصفاتكم بما يتصاعد من أنوار استعدادهموتخلقوا بأخلاقهم واسلـكموا مسالـكهم حتى تمحى عنكم تلك الهيئات المهلـكة وتبقى أنفسكم صافية ( إن الله كان عفواً ) يعفو عماصدر منكم بمقتضى تلك الهيثات ( غفوراً ) يستر الشين بالزين ( ألم تُر إلى الذين أوتوا نصيباً ) أي بعضاً ( من الـكتاب ) وهو اعترافهمبالحق مع احتجابهم برؤية الحلق (يُشترون الضلالة) ويتركون التوحيد الحقيقي ( ويريدون ) مع ذلك (أن تضلوا السبيل ) الحق وهو التوحيد الصرف وعدمرؤ ية الأغيارفتكونوا مثلهم ( والله أعلم ) بأعدائكم وعنى بهمأو لثك الموصوفين بما ذكر،وسبب عداوتهم لهم أختلاف الأسماء الظاهرةفيهم ولهذاودوا تـكفيرهم ( وكني بالله ولياً ) يلي أموركم بالتوفيق لطريق التوحيد ( وكني بالله نصيراً ) ينصركم على أعدائكم فلا يستنطيعون|يذاكم وردكم عما أنتم عليه من الحق ( من الذين هادواً ) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من نفي السوى إلى ماسولت لهم أنفسهم واستنتجته أفكارهم وأيدته أنظارهم ودعت اليه علومهم الرسمية ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) يحتمل أن يراد بالكلم معناها الظاهر أى أنهم يؤولون جميع مايشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه لايمكن أن يكون غير ذلك مراداً لله تعالى لاقصداً ولاتبعاً لاعبارة ولاإشارة، ويحتمل أن يراد بهاهذه الممكنات فإنها كلم الله تعالى بمعنى الدو العليه ، أوكلمه بمعنى آثار كلمه أعنى كن المتعددة حسب تعدد تعلقات الإرادة . ومعنى تحريفها عن مواضعها إمالتهاعما وضعها اللةتعالى فيه من كونهامظاهراسهائه فيثبتون لها وجودآغير وجود الله تعالى : (ويقولون سمعنا ) مايشعر بالوحدة أو سمعنا مايقال في هذهالممكنات (وعصينا) فلانقول بما تقولون ولا نعتقد ماتعتقد,ن (و يقولون ) أيضا في أثناء مخاطبتهم للعارف مستخفين مستهزئين به ( اسمع) ما يعارض ما تدعيه (غير مسمع)أى لاأسمعك الله (وراعنا) يعنون رميه بالرعو نة وهي الحماقة ( لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ) الذي عليه العارف بربه ( ياأيها الذين أوتوا الـكتاب )أي فهموا عليه الظاهر ولم يفهموا ما أشار اليه

من علم الباطن (آمنوا بما نزلنا) على قلوب أوليائي من العلم اللدني ( مصدقًا لما معكم )من علم الظاهر إذ كل باطن يخالفُ الظاهر فهو باطل (من قبل أن نطمس وجوهاً )وهي وجوه القلوب بالعمى (فنر دهاعلى أدبار ها) ناظرة إلى الدنيا وزخارفها بعدأنكانت في أصل الفطرةمتوجهة إلى مافي الميثاق الأول (أو نلعنهم يا لعنا أصحاب السبت) فنمسخ صورهم المعنوية كما مسخناصور اليهود الحسية ،ويحتمل أن يكون هذا خطاباً لمن أوتي كتاب الاستعداد أمرهم بالايمان الحقيقي وهددهم بازالةاستعدادهم وردهم إلى أسفل سافلين،وإبعادهم بالمسخ (إن الله لايغفر أن يشرك به) إلا بالتوبة عنه لشدة غيرته « لاأحد أغير من الله» (و يغفر مادون ذلك لمن يشاء )أن يغفر له تاب أو لم يتب ، وقدذكروا أن الشرك ثلاث مراتب و لـكل مرتبة توبة : فشرك جلى بالاعيان ، وهو للعوام كعبدة الأصنام والـكوا كب مثلاً ، وتوبته إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية ، وشرك خفي بالأوصاف وهو للخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية ـ وتو بته الالتفات عن ذلك الالتفات وشرك أخفى لخواص الخواص وهو الأنانية \_ و توبته بالوحدة وهي فناء الناسوتية في بقاءاللاهوتية (ومن يشرك بالله )أى شرك كانمن هذه المراتب( فقد افترى ) وارتـكب حسبـمرتبته (إثما عظيما)لايقدر قَدر ه (ألم تر إلى الذينيزكون أنفسهم ) كعلماء السوء من أهل الظاهر الذين لم يحصلو امن علو مهم سوى العجب والكبر والحسد والحقد وسائر الصفات الرذيلة (بل الله يزكى من يشاء ) كالعارفين به الذين لا يرون لأنفسهم فعلا ، ويحتمل أن يكون هذا تعجيبا بمن يزكى نفسه بنفسه ويسلك فيمسالك القوم على رأيه غير معتمد على مرب مرشد له من ولى كامل أو أثارة من علم إلهي كبعض المتفلسفين من أهل الرياضات ( أنظر كيف يفترون على الله الـكذب ) بادعاء تزكية نفوسهم من صفاتها وماتزكت أو بانتحال صفات الله تعالى إلىأنفسهم مع وجودها (وكني به إثماً مبيناً) ظاهراً لاخفاء فيه ( ألم تر إلى الذين إتوا نصيباً) بعضاً من الـكتاب الجامع ، وأشير به إلى علم الظاهر ( يؤمنون بالجبت) أى بجبت النفس ( والطاغوت ) أى طاغوت الهوى فيميلون مع انفسهم وهواهم (ويقولون للذين كفروا )أى لأجل الذين ستروا الحق (هؤلا.أهدىمن الذين آمنوا ) الايمان الحقيقي (سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ) أي أبعدهم عن معرفته وقربه (ومن يلعن)أي يبعده الله عن ذلك ( فلن تجد له نصيراً ) يهديه إلى الحق (أم له نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً ) .. ذم لهم بالبخل الذي هو الوصمة الـكبرى عند أهل الله تعالى ( أم يحسدون الناس على ما آ تاهم اللهمن فضله) من المعرفة وإعزارهم بين خلقه وإرشادهم لمن استرشدهم ( فقد آتينا آل إبراهيم ) وهمالمتبعون له على ملته من أهل المحبة والحلة ( الكتاب ) أي علم الظاهر أو الجامع له ولعلم الباطن ( والحكمة ) علم الباطن أو باطن الباطن ( وآتيناهم ملكا عظيما ) و هو الوصول إلىالعينوعدم الوقوف عند الآثر ( إن الذين كـفروا بآياتنا) أى حجبُوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين هم مظاهر الآيات (سوف نصليهم ناراً ) عظیمة وهي نار القهر والحجاب، أو نار الحسد (كلما نضجت جلودهم) وتقطعت أماني نفوسهم الأمارة ومقتضيات هواها ( بدلناهم جلوداً غيرها ) بتجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر أو بتجدد نعم أخرى تظهر على أوليائنا الذين حسدوهم وأنـكروا عليهم ( ليذوقوا العذاب ) ماداموا منغمسين في أوحال الرذائل ﴿ ( إِن الذِّينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات ) أي الأعمال التي يصلحون بها لقبول التجليات ( سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار )منهماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهودوعسل الكشف ( خالدين فيها أبداً )لبقاءأرواحهم

المفاضة عليها ما يروحها ( لهم فيها أزواج ) من التجليات التي يلتذون بها ( مطهرة ) من لوث النقص ( وندخلهم ظلا ظليلا ) وهو ظل الوجود والصفات الاله تبية وذلك بمحو البشرية عهم ، نسأل الله تعالى من فضله فلا فضل إلا فضله ، ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمهات الاعمال الصالحة فقال عن من قائل : ﴿ إِنَّ الله يَأْمُرُكُم أَنْ تُودُوا الاَّمَنَت إِلَى آهُلها ﴾ أخرج ابن مرديه من طريق الدكلي عن أبي صالحة من ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال : ﴿ لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة دعا عثمان بن أبي طلحة فلما أتاه قال : أرنى المفتاح فأتاه به فلما بسطيده يعطيه عم السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله تعالى عليه وسلم : أرنى المفتاح ياعثمان فبسطيده يعطيه فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده ، ثم قال رسول الله تعالى فقام ففتح الكعبة فوجد فيها ثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فها تنى المفتاح ، فقال : هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتح الكعبة فوجد فيها ثمان إبراهيم عليه السلام وشأن القداح وأز الذلك ، وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان فى الكعبة ، ثم قال : أبها الناس عليه السلام وشأن القداح وأز الذلك ، وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان فى الكعبة ، ثم قال : إبالله يأم كله الله الله معادة فأعطاه المفتاح ثم قال ( إن الله يأم كه ) الآية ،

وفى رواية الطبرانى وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال حين أعطى المفتاح: خذوها يابنى طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم » يعنى سدانة السكعبة ، وفى تفسير ابن كثير «أن عثمان دفع المفتاح بعد ذلك إلى أخيه شيبة بن أبى طلحة فهو فى يد ولده إلى اليوم» ، وذكر الثعلبي . والبغوى . والواحدى « أن عثمان امتنع عن إعطاء المفتاح للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقال:لو علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى على كرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السكعبة وصلى ركعتين فلما خرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزلت فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر اليه وصار ذلك سبباً لاسلامه ونزول الوحى بأن السدانة فى أولاده أبداً » وماذكرناه أولى بالاعتبار \*

أما أو لا فلما قال الأشموني: إن المعروف عند أهل السير أن عثمان بن طلحة أسلم قبل ذلك في هدنة الحديبية مع خالد ابن الوليد. وعمرو بن العاص على ذكره ابن إسحق . وغيره ، وجزم به ابن عبد البر في الاستيعاب . والنووى في تهذيبه والذهبي . وغيرهم ، وأما ثانيا فلما فيه من المخالفة لما ذكره ابن كثير ، وقد نصوا على أنه هو الصحيح ، وأما ثالثاً فلا أن المفتاح على هذا لا يعد أمانة لأن علياً كرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو الغصب لا الامانة ، والقول بأن تسمية ذلك أمانة لأن الله تعالى لم يرد نزعه منه ، أو للاشارة إلى أن الغاصب يجب أن يكون كا لمؤتمن في قصد الرد ، أو إلى أن عليا كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الحير وكان أيضا بأمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جعل كالمؤتمن في أنه لاذب عليه لايخلو عن بعد ، وأيامًا كان فالخطاب يعم كل أحد \_ كا أن الامانات ، وهي جمع أمانة مصدر سمى به المفعول \_ نعم الحقوق المتعلقة بذعهم من حقوق كل أحد \_ كا أن الامانات ، وهي جمع أمانة مصدر سمى به المفعول \_ نعم الحقوق المتعلقة بذعهم من حقوق كل أحد \_ كا أن الامانات ، وهي جمع أمانة مصدر سمى به المفعول \_ نعم الحقوق المتعلقة بذعهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية . أو قولية . أو اعتقادية ، وعموم الح كم لا ينافي خصوص السبب، وقد روى ما يدل على العموم عن ابن عباس . وأبي "وابن مسعود . والبراء بن عازب . وأبي جعفر . وأبي عبد الله رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، واليه ذهب الأكثرون ، وعن زيد بن أسلم \_ واختاره الجبائي . وغيره عبد الله رضى الله تعالى عنهم أجمعين ، واليه ذهب الأكثرون ، وعن زيد بن أسلم \_ واختاره الجبائي .

أن هذا خطاب لولاة الامر أن يقوموا برعاية الرعية وجملهم على موجب الدين والشريعة ، وعدوا من ذلك تولية المناصب مستحقيها ، وجعلوا الخطاب الآتى لهم أيضا ، وفى تصديرال كلام - بأن ـ الدالة على التحقيق وإظهار الاسم الجليل وإيراد الامر على صورة الاخبار من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا مزيد عليه ، ولهذا ورد من حديث ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : « لا إيمان لمن لاأمانة له » \*

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: « أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك من الدنيا . حفظ أمانة . وصدق حديث . وحسن خليقة . وعفة طعمة » \*

وأخرج عن ميمون بن مهران «ثلاث تؤدين إلى البرو الفاجر . الرحم توصل برة كانت أو فاجرة . والامانة تؤدى إلى البر والفاجر » ، وأخرج مسلم عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم . من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان » والاخبار فى ذلك كثيرة ، وقرى \_ الامانة من لافراد ، والمراد الجنس لا المعهود أى يأمركم بأداء أى أمانة كانت ه

﴿ وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بَالْعَدُلُ ﴾ أمر بإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها إثر الامر بإيصال الحقوق المتعلقة بذيمهم ، فالواو للعطف ، والظرف متعلق بمابعد أن وهو معطوف على ( أن تؤدوا ) والجار متعلق به أو بمقدر وقع حالا من فاعله أى ويأمركم ( أن تحكموا ) بالانصاف والسوية ، أو متلبسين بذلك إذا قضيتم بين الناس بمن ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكم ، وهذا مبنى على مذهب من يرى جواز تقدم الظرف المعمول لما في حيز الموصول الحرفي عليه ، والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف وفي التسهيل الفصل بين العاطف والمعطوف إذا لم يكن فعلا بالظرف والجار والمجرور جائز وليس ضرورة خلافا لا بي على ، ولقيام الحلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أي خلافا لا بي على ، ولقيام الحلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أي وأن تحكموا إذا حكم بين الناس أن تحكموا \_ ليسلم عاتقدم ، ولا يجوز تعلقه بما قبله لعدم استقامة المعنى \_ وأن تحكم الأمانة ليست وقت الحكومة ، والمراد بالحكم ماكان عن ولاية عامة أو خاصة ، وأدخلوا في ذلك ماكان عن تحكيم \*

وفى بعض الآثار ان صبيين ارتفعا إلى الحسن رضى الله تعالى عنه بن على كرم الله تعالى وجهه فى خط كتباه وحكاه فى ذلك ليحكم أى الخطين أجود فبصر به على كرم الله تعالى وجهه فقال بيابنى أنظر كيف تحكم فان هذا حكم والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة ﴿ إِنَّ اللّهَ نعلًا يَعظُ كُم به ﴾ جملة مستأنفة مقررة لمضمون ماقبلها متضمنة لمزيد اللطف بالمخاطبين وحسن استدعائهم إلى الامتثال وإظهار الاسم الاعظم لتربية المهابة وهواسم (إن) وجلة (نعايعظ كم) خبرها ، و(ما) إما بمعنى الشئ معرفة تامة ، و (يعظ كم) صفة موصوف محذوف وهو المخصوص بالمدح ، أى نعم الشئ شئ يعظ كم به ، ويجوز \_نعم هو أى الشئ شيئا يعظ كم به \_ و المخصوص بالمدح محذوف أيضا ،أى نعم الذي يعظ كم به تأدية الامانة والحد كم بالعدل \_قاله أبو البقاء \_و نظر فيه بأنه قد تقرر أن فاعل \_نعم \_ إذا كان مظهراً لزمأن به تأدية الامانة والحد كم بالعدل \_قاله أبو البقاء \_و نظر فيه بأنه قد تقرر أن فاعل \_نعم \_ إذا كان مظهراً لزمأن

يكون محلى بلام الجنس أو مضافا اليه كافى المفصل، وأجيب بأن سيبو يه جوز قيام (ما)إذا كانت معرفة تامة مقامه ، وأبن السراج أيضا جوز قيام الموصولة لأنها في معنى المعرف باللام ،واعترض القول بو قوع (ما) تمييزاً بأنها مساوية للمضمر فىالابهام فلاتميزه لأنالتمييز لبيانجنسالمميز ،وأجيب بمنع كونهامساوية لهلان المراد بهاشئ عظيم ، والضمير لايدل على ذلك ، ومن الغريب ماقيل: إن (ما) كافة فتدبر ، وقدتقدم الكلام فيما في (نعما) من القراآت ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ﴾ بجميع المسموعات ومنها أقوالـكم ﴿ بَصِيراً ٥٨ ﴾ بكل شئ ، ومنذلك أفعالكم ، فني ألجملة وعد ووعيد،وقدرويأن النبي ﷺ قال لعلى كرمالله تُعالى وجهه : سق بين الخصمين في لحظك ولفظك ﴿ يَرْمُ أَيْ اللَّذِينَ امُّنُواْ ﴾ بعدماأمر سبحانه ولاة الامور بالعموم أوالخصوص بأداء الامانة والعدل في الحكومة أمر الناس بإطاعتهم فيضمن إطاعته عز وجل وإطاعةرسوله ﷺ حيث قال عز منقائل: ﴿ أَطْيَعُمُواْ اللَّهَ ﴾ أى الزموا طاعته فيماأمركم به ونهاكم عنه ﴿ وَأَطْيعُمُواْ ٱلرَّسُولَ ﴾ المبعوث لتبليغ أحكامه اليكم في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه أيضا ، وعن الـكلبي أن المُعنى ( أطيعوا الله ) في الفرائض ( وأَطْيِعُوا الرسُولُ ) في السنن ، و الأول أولى وأعاد الفعل وإنْ كَانْتُ طَاعَة الرَّسُولُ مَقْتُرنَة بَطَاعَة اللَّهُ تَعَالَى اعتناماً بشأنه عليه الصلاة والسلام و قطعاً لتوهم أنه لا يجب امتثال ماليس فى القرآن و إيذانا بأن له عليات استقلالا بالطاعة لم يثبت لغيره ، ومن تُمَّ لم يعد في قوله سبحانه : ﴿ وَأُولَى الْأُمْرِ منكُمْ ﴾ إيذانا بأنهم لااستقلال لهم فيها استقلال الرسول والمسلقية ، واختلف في المراد بهم فقيل؛ أمراء المسلمين في عهد الرسول عليه و بعده و يندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم، وقيل: المراد بهمأمراء السريا، وروى ذلك عن أبي هريرة. وميمون ابن مهران ، وأخرج أبن جرير ، وابن أبي حاتم عن السدى ، وأخرجه ابن عساكر عن أبي صالح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال :«بعث رسول الله ﷺ خالدبن الوليد في سرية ، وفيها عمار بن ياسر فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريباً منهم عرَّسُوا وأتاهم ذو العيينتين (١) فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشى في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: ما أبا اليقظان إنى قد أسلمت وشهدت أن لاإله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وأن قومي لما سمعوا بكم هربوً ا وإنى بقيت فهل إسلامي نافعي غداً وإلا هربت ؟ فقال عمار : بل هو ينفعك فأقم فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأتى خالداً فقال : خل عن الرجال فانه قد أسلم وهو في أمان منى ، قال خالد : وفيم أنت تجير ؟ فاستبا وارتفءا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأجاز أمان عمار ، ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلَّم فقال خالد: يارسول الله أتترك هذا العبد الاجدع يشتمني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ياخالد لاتسب عماراً فان منسب عماراً سبه الله تعالى ومن أبغض عماراً أبغضه الله تعالى ومن لعن عماراً لعنه الله تعالى فغضب عمار فقام فتمعه خالد حتى أُخذُ بثو به فاعتذر اليه فرضى ، فأنزل الله تعالى هذه الآية» ووجه التخصيص على هذا أن في عدم إطاعتهم ولاسلطان ولاحاضرة مفسدة عظيمة ، وقيل : المراد بهم أهل العلم ، وروى ذلك غير واحد عن أبن عباس. وجابر بن عبد الله . ومجاهد . والحسن . وعطاء . وجماعة ، واستدل عليه أبو العالية بقوله تعالى : (ولو ردوه

<sup>(</sup>١)أى الجاسوس

إلى الرسول وإلى أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فان العلماء هم المستنبطون المستخرجون للا حكام، وحمله كثير \_ وليس ببعيد - على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للا مراء تدبير أمرالجيش والقتال ، وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز بما لا يجوز ، واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى : ﴿ فَا بِنَ تَنْزَعْتُم فَى شَيْ ﴾ فان الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقاً والشئ خاص بأمر الدين بدليل مابعده ، والمعنى فإنَّ تنازعتم أيها المؤمنون أنتم وأولو الإمر منكم في أمر من أمور الدين ﴿ فَرُدُوهُ ﴾ فراجعوا فيه ﴿ إِلَى أَلَّهَ ﴾ أى إلى كتابه ﴿ وَٱلرَّسُولُ ﴾ أى إلى سنته، ولاشك أن هذا إنما يلائم حمل أولى الامرعلى الامراء دون العلماء لأن للناس والعامة منازعة الامراء في بعض الامور وليس لهم منازعة العلماء إذ المراد بهم المجتهدونوالناس بمن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم، وجعل بعضهم:الخطاب فيه لأو لى الأمر على الالتفات ليصح إرادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم بعضاً مجادلة ومحاجة فيكون المراد أمرهم بالتمسك بمايقتضيه الدليل، وقيل: على إرادة الأعم يجوز أن يكون الخطاب للمؤمنينو تبكون المنازعة بينهم وبين أولى الامر باعتبار بعض الافراد وهم الامراء، ثمم إن وجوب الطاعة لهم ماداموا على الحق فلا يجب طاعتهم فيها خالف الشرع ، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن على كرم الله تعالى وجهه قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : لاطاعة لبشر في معصية الله تعالى » ، وأخرج هو . وأحمد . والشيخان . وأبو داود . والنسائي عنه أيضاً كرم الة تعالى وجهه قال : « بعث رسول الله ﷺ سرية واستعمل عليهم رجلا (١) منالاً نصار فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شئ فقال: اجمعوا لى حطباً فجمعوا له حطباً قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً قال: ألم يأمركم ﷺ أن تسمعوا لى و تطيعوا ؟ قالوا : بليقال : فادخلوهافنظر بعضهم إلى بعضو قالوا : إنما فررنا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم من النار فسكن غضبه وطفئت النار فلما قدموا على رسول الله ﷺ ذكروا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لو دخلوها ماخرجوا منها إنما الطاعة فىالمعروف α∞

وهل يشمل المباح أم لا؟ فيه خلاف ، فقيل انه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لاحد أن يحرم ما حلمه الله تعالى ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالى ، وقيل : تبحب أيضاً كما نص عليه الحصكنى وغيره ، وقال بعضهم الذى يظهر أن ماأمر به مماليس الشافعية : يجب طاعة الإيمام فى أمره ونهيه مالم يأمر بمحرم ، وقال بعضهم الذى يظهر أن ماأمر به مماليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف مافيه ذلك فانه يجب باطنا أيضاً ، وكذا يقال فى المباح الذى فيه ضرر للمأمور به ، ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الآمر ، فاذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور بجب امتثاله ظاهراً فقط أو المأمور فيجب باطنا أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كل محتمل ؟ وظاهر إطلاقهم فى مسألة أمر الامام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لا نهم لم يفصلوا بين كون الصوم المأمور به هناك مندوبا عند الآمر أولا ، وأيد بما قرروه فى باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد المأموم لاالامام ، والحق أن الآية من أنكر القياس وذلك لأن الله تعالى أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس ، والحق أن الآية دليل على إثبات القياس بل هى متضمنة لجميع أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس ، والحق أن الآية دليل على إثبات القياس بل هى متضمنة لجميع الأدلة الشرعية ، فان المراد بإطاعة الله العمل بالكتاب ، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة ، وبالرد اليهما القياس الكتاب ، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة ، وبالرد اليهما القياس الكتاب ، وبإطاعة الرسول العمل بالسنة ، وبالرد اليهما القياس المساحة و المساحة و

لأن رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه ، وليس القياس شيئاً وراء ذلك ، وقد علم من قوله سبحانه : (إن تنازعتم) أنه عند عدم النزاع يعمل بما اتفق عليه وهو الاجماع ﴿ إِن كُنتُم تُومنُونَ باللّه وَالْيُوم الآخر ﴾ متعلق بالأمر الآخير الوارد في محل النزاع إذهو المحتاج إلى التحذير عن المخالفة ، وجواب الشرط محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه ، والدكلام على حد وان كنت ابني فأطعني \_ فان الايمان بالله تعالى يوجب امتثال أمره يوكذا الايمان باليوم الآخر لما فيه من العقاب على المخالفة ﴿ ذَٰلُكَ ﴾ أى الرد المأمور به العظيم الشأن ولو حمل حكاقيل على جميع ما سبق على التفريع لحسن وقال الطبرسي : إنه إشارة إلى ما تقدم من الأو امرأى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأولى الامر ، ورد المتنازع فيه إلى الله والرسول عليه الصلاة والسلام ﴿ خَيْرٌ ﴾ لكم وأصلح ﴿ وَأَحْسَنُ ﴾ وأحمد في نفسه ﴿ تَأُويلًا هم ﴾ أى عاقبة ، قاله قتادة . والسدى . وابن ذيد ، وأفعل التفضيل في الموضوع له ، ووجه تقديم الأول على الثاني أن الأغلب تعلق أنظار الناس بما ينفعهم ، وقيل: المراد (خير) لـ كم في الدنيا (وأحسن) عاقبة في الآخرة ، ووجه التقديم عليه أظهر هو وعن الزجاج أن المراد (خير) لـ كم في الدنيا (وأحسن) عاقبة في الآخرة ، ووجه التقديم عليه أظهر هو وعن الزجاج أن المراد (أحسن تأويل كم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله تعالى . وعن الزجاج أن المراد (أحسن تأويل كم الما قول إلى الما توليد المواقبة ، وإما بمدى بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر وسنة نبيه يُولِينَّة . فالتأويل إما بمعني الرجوع إلى الما توابل التفسير ه

﴿ اَلَمْ تَرَ ﴾ خطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وتعجيب له عليه الصلاة والسلام أى ألم تنظر أو ألم ينته علمك الين يَزُعُمونَ ﴾ من الزعم ، وهو كما في القاءوس مثاث القول: الحق والباطل والدكذب ضد، وأكثر ما يقال : فيما يشك فيه ، ومن هناقيل: إنه قول بلا دليل ، وقد كثر استماله بمعنى القول الحق، وفي الحديث عن النبي صلى الله تعالى عنه «زعم رسولك» وقد صلى الله تعالى عنه «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في الكتام من قوله: زعم الحليل كذا \_ في أشياء ير تضيها \_ وفي شرح مسلم النووى أن زعم في كل هذا بمعنى القول، وألمراد به هنا مجرد الادعاء أي يدعون ﴿ أَنّهُ مُ وَامَنُوا مُكَا أَنُولَ إليّ الله ﴾ أى القرآن و هو النبي المنافق أنزلَ إليّ العالم المنافق أن القرآن و التوبيخ والاستقباح ، وقرى (أنزل) و (أنزل) بالبناء الفاعل ﴿ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوت ﴾ بيان لمحل التوبيخ والاستقباح ، وقرى (أنزل) و (أنزل) بالبناء الفاعل ﴿ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوا إِلَى الطَّاعُوت ﴾ بيان لمحل التعجيب على قياس نظائره ؛ أخرج الثعابي و ابن أبي حائم من طرق عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه الاشرف، من المنافقين يقال له بشر : خاصم يهو ديا فدعاه اليهود إلى الذي يَرَكُ ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف، ثم من المنافقين يقال له بشر : خاصم يهو ديا فدعاه اليهود إلى الذي يَرك ودعاه المنافق إلى كعب بن الاشرف، ثم المنافقين يقال له بشر : خاصم يهو دي فلم يض المنافق أو كذلك؟ قال: المعمر دعى الله تعالى عنه ، فضى لنارس بقضاء الله تعالى ورسوله والله من المنافق والحبر يل عليه السلام هكذا أقضى ان لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله وسي الله تعالى عنه »، والطاغوت على هذا كعب هكذا أقضى من فرق بين الحق والباطل وسماه الذي وسي الله تعالى عنه »، والطاغوت على هذا كعب

ابن الاشرف، وإطلاقه عليه حقيقة بناءًا على أنه بمعنى كثير الطغيان،أو أنه علم لقب له-كالفار وقــلعمر رضى الله تعالى عنه ، ولعله في مقابلة الطاغوت، و في معناه كل من يحكم بالباطلويؤ ثر لا جله، ويحتمل أن يكون الطاغوت بمعنى الشيطان، وإطلاقه على الأخس بن الاشرفإما استعارة أوحقيقة، والتجوز في إسنادالتحاكم اليه بالنسبة الإيقاعية بين الفعل ومفعوله بالواسطة، وقيل:إن التحاكم اليهتحاكم إلى الشيطان من حيث أنه الحامل عليه فنقله عن الشيطان اليه على سبيل الجاز المرسل، وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أيضا قال : كان أبو برزة الأسلمي كاهنا يقضي بين اليهو د فيما يتنافرون فيه فتنافر اليه ناس من المسلمين فأنزل الله تعالى فيهم الآية، وأخرج ابن جرير عن السدىكان أناسمن يهود قريظة،والنضير قد أسلموا ونافق بعضهم،وكانت بينهم خصومة فى قتيل فأبى المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبى برزة فانطلقوا اليه فسألوه فقال: أعظموا اللقمة ، فقالوا: اك عشرة أوساقفقال: لا بل مائة وسق، فأبوا أن يعطوه فوق العشرة. فأنزل الله تعالى فيهم ماتسمعون، وعلى هذا فني الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاكم نفسه ما لا يخني، وهو أيضاً أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإيمان بالتوراة، ويمكن حمل خبر الطبراني عليه بحمل المسلمين فيه على المنافقين بمن أسلم من قريظة. والنضير ﴿ وَقَدْ أُمْرُواْ أَن يَكْنُهُ وَا بِه ﴾ في موضع الحالمن ضمير (يريدون)وفيه تأكيد للتعجيب كالوصف السابق، والضمير المجرور راجع إلى الطاغوت وهوظاهر على تقدير أن يرادمنه الشيطان وإلا فهوعائد اليه باعتبارالوصف لاالذات أى أمروا أن يكفروا بمن هوكثير الطغيان أو شبيه بالشيطان،وقيل الضمير للتحاكم المفهوممن(يتحاكموا)،وفيه بعد،وقرأ عباس ابن المفضل بها، وقرئ بهن، والضمير أيضا للطاغوت لانه يكون للواحد والجمع، وإذا أريد الثانى أنث باعتبار معنى الجاعة ، وقد تقدم ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيطَـٰنُ أَن يُصَلُّهُمْ صَلَّـٰلًا بَعيداً • ٦ ﴾ عطفعني الجملة الحالية داخلة في حكم التعجيب، وفيها على بعض الاحتمالات وضع المظهر موضع المضمر على معنى (يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان) وهو بصدد إرادة إضلالهم ولايريدون أن يتحاكموا اليك وأنت بصدد إرادة هدايتهم،و (ضلالا) إما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائد على حد ماقيل في (أنبتكم من الارض نباتاً) وإمامُو كُد لفعله المدلول عليه بالمذكور أي فيضلون ضلالا، ووصفه بالبعد الذي هو نعت موصوفه للمبالغة ﴿ وَاذَا قَيلَ لَهُمْ ﴾ أي لأو لئك الزاعمين ﴿ تَعَالُواْ إِلَى مَا ٓ أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ في القرآن من الاحكام ﴿ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾ المبعوثللحكم بذلك ﴿ رَأَيْتَ ﴾ أى أبصرت أوعلمت ﴿ ٱلْمُنْـَلِّهُ عَلَيْنَ ﴾ وهم الزاعمون، والإيظهار في مقام الإيضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به والا شعار بعلة الحكم أي رأيتهم لنفاقهم ﴿ يَصُدُّونَ ﴾ أي يعرضون ﴿ عَنكَ صُدُوداً ٦٦ ﴾ أي إعراضاً أي إعراض فهو مصدر مؤكد لفعله وتنوينه للتَفخيم،وقيل:هو اسم للصدر الذي هو الصد،وعزى إلى الخليلِ ، والأظهر أنه مصدر لصد اللازم ،والصد مصدر للمتعدى،ودعوى أن يصدون هنا متعد حذف مفعوله أي يصدون المتحاكمين أي يمنعونهم عما لاحاجة اليه،وهذه الجلة تكملة لمادة التعجيب ببيان[عراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إثر بيان إعراضهم عن ذلك فيضمن التحاكم إلى الطاغوت، وقرأ الحسن (تعالوا) بضم اللام على أنه حذف لام الفعل اعتباطاً كما قالوا:ما باليت نه بالة ،وأصلها بالية كعافية ، و كما قال السكسائي في آية: إن أصلها آيية كفاعلة فصارت اللام كاللام فضمت للواو، ومن ذلك قول أهلمكة : ( تعالى) بكسر اللام للمرأة ، وهي لغة مسموعة أثبتها ابن جني فلا عبرة بمن لحن نابن هشام الحمداني

فيها حيث يقول:

أيا جارتا ماأنصف الدهر بيننا (تعالى أقاسمك الهموم تعالى)

ولا حاجة إلى القول بأن تعالى الأولى مفتوحة اللام، والثانية مكسورتها للقافية كما لايخنى، وأصل معنى هذا الفعل طلب الاقبال إلى مكان عال مم عم ﴿ فَكُيفَ ﴾ يكون حالهم ﴿ إِذَا أَصَبَهُم ﴾ نالتهم ﴿ مصيّبة ﴾ نكبة تظهر نفاقهم ﴿ بَمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهُم ﴾ أى بسبب ما عملوا من الجنايات، كالتحاكم إلى الطاغوت. والاعراض عن حكمك ﴿ ثَمْ جَاءُوكَ ﴾ للاعتذار، وهو عطف على (أصابتهم) والمراد تهويل مادها هم، وقيل: على (يصدون) وما بينهما اعتراض ﴿ يَعْلَفُونَ ﴾ حال من فاعل (جاءوك) أى حالفين لك ﴿ بالله إِنْ أَرَدْنا ﴾ أى ماأردنا بتحاكمنا إلى غيرك ﴿ إلا إِحْسَاناً ﴾ إلى الخصوم ﴿ وَتَوْفيقاً ٢٦ ﴾ بينهم، ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك فلا تؤاخذنا بما فعلنا ، وهذا و عيد طم على مافعلوا وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم ، و يعتذرون و لا يغنى فلا تؤاخذنا بما فعلنا ، وهذا و عيد طم على مافعلوا وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم ، و يعتذرون ولا يغنى عنه إلا عندار ، وقيل : جاه أصحاب القتيل طالبين بدمه، وقالوا : إن أردنا بالتحاكم إلى عر دضي الله تعالى عنه إلا أن يحسن إلى صاحبنا ويوفق بينه وبين خصمه \_ فاذا \_ على هذا لمجرد الظرفية دون الاستقبال ه

وقيل: المعنى بالآية عبد الله بن أبي والمصدبة ماأصابه وأصحابه من الذل برجوعهم من غزوة بنى المصطلق وهي غزوة مريسيع - حين نزلت سورة المنافقين فاضطروا إلى الخشوع والاعتذار على ماسيذكر في محله إن شاءالله تعالى وقالوا : ماأر نا بالكلام بين الفريقين المتنازعين في تلك الغزوة إلاالخير، أومصيبة الموت لما تضرع إلى رسول الله

وَالدَّينَ يَهُ لَمُ اللّهُ مَافَ قُلُومِهُ مِن فنون الشرور المنافية لما أظهروالك من بنات غير وجاءوا به من أذنى عناق (أَذَينَ يَهُ لَمُ اللّهُ مَافَ قُلُومِهُ مِن فنون الشرور المنافية لما أظهروالك من بنات غير وجاءوا به من أذنى عناق (فَاعُرضُ ) حيث نانت حالهم كذلك (عَهُمُ ) أى قبول عذرهم ، ويلزم ذلك الإعراض عن طلبهم دم القتيل لانه هدر ، وقيل: عن عقابهم لمصلحة في استبقائهم ، ولا تظهر لهم علمك بما في بواطنهم الحبيثة حتى يبقوا على نير ان الوجل (وعظهمُ ) بلسانك وكفهم عن النفاق ﴿وَقُل لَهُمْ فَي انفُسهم في أى قل لهم خالياً لا يكون معهم أحد لانه أدى إلى المنه المرادمطابقالما سيقله من المقصود فالظرف على النقدير بن متعلق بالامره وقيل: معمول الصفة وقيل: معمول الصفة وقيل: معمول الصفة وقيل: معمول المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقدم عامله ، وقيل: إنه إنما يصحواذا كان ظرفا وقواه البعض ، وقيل: إنه متعلق بمحدوف يفسره المذكور وفيه بعد والمعنى على تقدم عامله ، وقيل: إنه إنما يتضمون به اغتماماً ، ويستشعرون منه الحوف استشماراً ، وهو التوعد بالقتل والاستئصال ، والا يذان بأن ما انطوت عليه قلومهم الحبيثة من الشر والنفاق بمرأى من الله تعالى ومسمع غير والاستئصال ، والا يذان بأن ما انطوت عليه قلومهم الحبيثة من الشر والنفاق بمرأى من الله تعالى ومسمع غير خاف عليه سبحانه و إن ذلك مستوجب لما تشيب منه النواصى ، وإنما هذه المكفر، والتأول والتأخير لإظهارهم المينة والمناورة المنام بهم السمرو البيض، وليضارهم المكفر، والن ذلك مستوجب لما تشيب منه النواصى ، وإنما هذه المكفر، والن أظهروا الشقاق وبرز وا بأشخاصهم من نفق النفاق ، لتسام بهم السمرو البيض، وليضيةن عليهم دحب الفلا بالبلاء العريض ، واستدل بالآية الأولى على أنه قبر تهم بالمصية بما يكتسبه العبد وليضية من عليهم حسير المناه بالمقية بما يكتسبه العبد المناه المناه المهدول المنه المناه المناه المناه المعدول المناه المعدول المناه المعدول المناه المناه المعدول المناه المعدول المناه المناه المعدول المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المعدول المناه المعدول المناه المناه المناه المناه المعدول المناه المناه

من الذنوب ، ثم اختلف فىذلك فقال الجبائى: لا يكون ذلك إلا عقوبة فى التائب ، وقال أبو هاشم : يكون ذلك الهافياً .

وقال القاضي عبد الجبار : قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءاً وهو موقوف على الدليل \*

رَوَمَا أَرْسُلْنَا مَن رَسُول إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْن اللّهَ ﴾ تمهيدابيان خطئهم باشتغالهم بستر نار جنايتهم بهشيم اعتذارهم الباطل وعدم إطفائها بماء التوبة أى وماأرسلنا رسولا من الرسل لشى من الآشياء إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى وأمره المرسل اليهم أن يطيعوه لانه مؤد عنه عز شأنه فطاعته ومعصيته معصيته أو بتيسيره و توفيقه سبحانه فى طاعته ، ولا يخنى مافى العدول عن الضمير إلى الاسم الجليل ، واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى لا يريد إلا الخير والشر على خلاف إرادته ، وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن له في العالم فى فاله في العالم المواعة وأرادها منه ، وأما من لم يأذن له فيريد عدم طاعته فلذا لا يطيعه ويكون كافراً ، أو بأن المراد إلزام الطاعة أى وما أرسلنا رسولا إلا لإلزام طاعته الناس ليثاب من انقاد ويعاقب من سلك طريق العناد فلا تنتبض دعواهم الاحتجاج بها على مدعاهم ، واحتج بها أيضاً من أثبت الغرض فى أفعاله تعالى وهوظاهر ، ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غاية لاغرضاً لان ظاعة الجميع لا تترتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه مطاعا بالإذن لاللكل إذه لالإيليا على وقد تقدم الدكلام فى هذه المسألة ﴿ وَلَوْ أَمْهُم إذ ظَلَمُوا أَنْفسهم ﴾ وعرضوها الم وأراد بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت ﴿ جَاءُوكَ ﴾ على إثر ظلهم بلا ريث متوسلين من عن عن جنايتهم غير جامعين \_ حشفاً وسوء كيلة \_ باعتذارهم الباطل وأيمانهم الفاجرة بك نائمين عن جنايتهم ونزعوا عماهم عليه و ندموا على مافعلوا ه

و واستغفر لهـم الرسول في وسأل الله تعالى أن يقبل تو بتهم ويغفر ذنوبهم ، وفى التعبير - باستغفر - النحدون استغفرت تفخيم لشأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث عدل عن خطابه إلى ماهو من عظيم حملة على طريق . حكم الامير بكذا . مكان حكمت ، و تعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسنده على طريق . حكم الامير بكذا . مكان حكمت ، و تعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسنده إلى الفظمني عن علو مرتبته ( لو جدوا ألله تو اباً رحيماً ع ٦ ) أى لعلموه قابلالتو بتهم متفضلا عليهم بالتجاوز هما سلف من ذنو بهم، ومن فسر - الوجدان - بالمصادفة كان الوصف الأول حالا ، والثانى بدلا منه ؛ أو حالا من الصمير فيهاو مثله ، وفى وضع الاسم الجامع موضع الضمير إيذان بفخامة القبول والرحمة ( فَلا ورَبِّكَ ) من الضمير فيهاو مثله ، وفى وضع الاسم الجامع موضع الضمير إيذان بفخامة القبول والرحمة ( فَلا ورَبِّكَ ) كن عن وربك - و (لا) مزيدة لتأكيد معنى القسم بوائم النبوم ) وهذا ما اختاره الزمخسرى ومتابعوه في (لا) التي تذكر قبل القسم ، وقيل : إنها ردلقدر أى لا يكون الأمر كما زعمتم ، واختاره الطبرسى ، وقيل في (لا) التي تذكر قبل القسم ، وقيل : إنها ردلقدم أن لم يكن نفى ، وقال ابن المنير : الظاهر عندى أنها همنا لتوطئة على النبى المقسم عليه ، والزمخشرى لم يذكر مانها من ذلك سوى مجيئها لغير هذا المعنى فى الاثبات وهو لا يأبى النبى المنتى على الوجه الآخر من التوطئة على أنها لم ترد فى القرآن إلا مع صريح فعل القسم ومع القسم بغير الله تعالى مثل ( لاأقسم بهذا البله ) ( لاأقسم يوم القيامة ) ( فلا أقسم بالشدق ) قصداً إلى تأكيدالقسم بغير الله تعالى مثل ( لاأقسم بهذا البله ) ( لاأقسم يوم القيامة ) ( فلا أقسم بالشدق ) قصداً إلى تأكيدالقسم بغير الله تعالى مثل ( لاأقسم بهذا البله ) ( لاأقسم يوم القيامة ) ( فلا أقسم بالشدق ) قصداً إلى تأكيدالقسم بغير الله تعالى مثل ( لاأقسم بهذا البله ) ( فلا أقسم بالشدة ) في المؤسلة البله كور المنافق المؤسلة البله كور القسم بدله البله كور المؤسلة البله كور المؤسلة كور ال

و تعظيم المقسم به إذ لايقسم بالشئ إلا إعظاماً له فـكأنه بدخولها يقول إن إعظامى لهذه الاشياء بالقسم بها ـ كلا إعظام ـ يعنى أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك ، وهو لا يحسن فى القسم بالله تعالى إذ لا توهم ليزاح، ولم تسمع زيادتها مع القسم بالله إلا إذا كان الجواب منفياً فدل ذلك على أنها معه زائدة موطئة للنهى الواقع فى الجواب ، ولا تكاد تجدها فى غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت و إنما كثر دخولها على القسم وجوابه ننى كقوله :

(فلا وأبيك) ابنة العامرى ( لا يدعى ) القوم أنى أفر ﴿ وقوله ﴾ ألا نادت أمامة بارتحال لتحزننى(فلا بكماأبالى) ﴿ وقوله ﴾ رأى برقا(١) فأوضع فوق بكر (فلا بك ماأسال)ولاأغاما

إلىمالايحصى كثرة ، ومن هذا يعلم الفرق بين المقامين ۽ والجواب عن قولهم: إنه لافرق بينهما فتأمل ذلك فهو حقيق بالتأمل ﴿ حَتَّى يُحَكُّمُوكَ ﴾ أى يجعلوك حكماً أوحاكما ،وقال شيخ الإسلام: يَنحا كموا إليكو يترافعوا، وإنما جئ بصيغة التحكيم مع أنه علي حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهمأن يجملوه عليه الصلاة والسلام حكما فيا بينهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظرعن كونه حايًا علىالاطلاق ﴿ فَيَأْشَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ أىفيا اختلف بينهم من الامور واختلط ، ومنه الشجر لتداخل أغصانه ، وقيل: للمنازعة تشاجر لان المتنازعين تختلف أقوالهم و تتعارض دعاويهم ويختلط بعضهم ببعض ﴿ ثُمَّ لَا يَحِدُواْ ﴾ عطفعلى مقدر ينساق اليه الـكلام أي فتحكم بينهم ثم لايحدوا ﴿ فَي أَنفُسهم ﴾ وقلوبهم ﴿ حَرَجًا ﴾ أي شكا ـكا قاله مجاهدـ أو ضيقاً ـ كما قاله الجبائي ـ أو إثماً ـ كما روىعنالضحاك ـ واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء لما أن بعض الكفرة كانوايستيقنون الآيات بلاشك ولكن يجحدون ظلمآ وعتوآ فلايكونوا مؤمنين ، وماروى عن الصحاك يمكن إرجاعه إلى أيَّ الأمرين شئَّت ونفي وجُـد ان الحرج ابلغ من نفي الحرج كما لايخني ، وهو مفعول به - ليجدوا ـ والظرفقيل: حال منه أو متعلق بما عنده ، وقوله تعالى: ﴿ مِّنَّا قَضَيْتٌ ﴾ متعلق بمحذوف وقع صفة لحرجا ، وجو زأبو البقاء تعلقه به ، و(ما) يحتمل أن تكونموصولَة ونكرة موصّوفة ومصدرية أيمن الذي قضيته أي قضيت به أو من شئ قضيت أو من قضائك ﴿ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١٥ ﴾ أي ينقادوا الامرك و يذعنوا له بظاهرهم وباطنهم كما يشعر به التأكيد ، ولعل حكم هذه ألآية باق إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانو ا فى عصر النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فان قضاء شريعته عليه الصلاة و السلام قضاؤه،فقد روى عن الصادق رضي الله تمالي عنه أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله تمالي وأقاموا الصلاة وآ توا الزكاة وصاموا رمضان و حجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا صنع خلاف ماصنع،أو وجدوا في أنفسهم حرجاً لـكانوا مشركين ثم تلا هذه الآية ، وسبب نزولها ـ يَا قال الشعبي . ومجاهد : مامر من قصة بشر ـ

<sup>(</sup>۱) أى أسرع اه منه .

واليهودي اللذين قضي بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما قضي ه

و أخرج الشيخان · وأبو داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه . والبيهقي من طريق الزهري « أن عروة بنالزبير حدثه عن الزبير بن العوام أنه خاصم (١) رجلامنالأنصار إلى رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم في شراج (٢) من الحرة كان يسقيان به كلاهما النخل فقال الانصاري: سرح الماء يمر فأ في عليه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اسق ياز بير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الانصاري وقال ؛ يارسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ﷺ ثم قال: اسق يازبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر (٣) ثم أرسل الماء إلى جارك ، واستوعى رسول الله عَلَيْكُ للزبير حقه وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه السعة له وللانصارى فلما أحفظ (٤) رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصارى استوعى للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير؛ ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك (فلاوربك)،الخ، ﴿ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ ﴾ أى فرضناوأوجبنا ﴿ أَن ٱقْتُلُو ۚ أَ أَنُّهُ سَكُمْ ﴾ أى كاأمرنا بنى إسرائيل وتفسير ذلك بالتعرض له بالجهاد بعيد ﴿ أَوْ ٱخْرُجُواْ منديُّدرُكُم ﴾ كما أمرنا بني إسرائيل أيضا بالخروج من مصر ه والمراد إنما كتبناعليهم إطاعة الرسول والانقياد لحسكمه والرضا به ولوكتبنا عليهم القتل والخروج من الديار ﴾ كتبناذلك على غيرهم ﴿ مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلَيْلَ مِّنْهُ مِ ﴾ وهم المخلصون من المؤمنين كا مبى بكررضي الله تعالى عنه فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عامر بن عبد الله بن الزبيرقال : « لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر يارسول الله لو أمر تني أن أقتل نفسي لفعلت فقال :صدقت ياأ با بكر » وكعبد الله بنرواحة ، فقد أخرج عن شريح بن عبيد « أنها لما نزلت أشار ﷺ اليه بيده فقال : لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل » ، هذه الآية قال أناس من الصحابة : لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ ذلك النبي والسَّمَة فقال: أسلا يمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي » وروى أن عمر رضيالله تعالى عنه قال والله لوأمرنا لفعلنا فالحمدللهالذيعافانا فبلغ ذلك النبي الله فقال : إن من أمتى لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي ه

وفى بعض الآثار أن الزبير . وصاحبه لما خرجا بعد الحميم من رسول الله التهافي مرا على المقداد فقال: النساد الله القضاء ؟ فقالانصارى : لابن عمته ولوى شدقه ففطن يهودى كان مع المقداد فقال: قاتل الله تعالى هؤلا ويشهدون أنه رسول الله ويتهمونه فى قضاء يقضى بينهم وأيم الله تعالى لقد أذنبنا ذنبا مرة فى حياة موسى عليه السلام فدعانا إلى التوبة منه ، وقال (اقتلوا أنفسكم) ففعلنا فباغ قتلانا سبعين الفافى طاعة ربنا حتى رضى عنا وفقال السبت بن قيس: أماو الله إن الله تعالى ليعلم منى الصدق لو أمر نى محمد عليه أن أقتل نفسى لقتلنها ، وروى أن قائل ذلك هو . وابن مسعود وعمار بن ياسر ، وأنه بلغر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عنهم فقال: «والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الايمان فى قلوبهم أثبت من الجبال الرواسى وإن الآية نزلت فيهم ، وفى رواية البغوى بيده إن من أمتى رجالا الايمان فى قلوبهم أثبت من الجبال الرواسى وإن الآية نزلت فيهم ، وفى رواية البغوى

<sup>(</sup>١) قبل: هو حاطب بن أبر بلتعة وقبل: ثعلبة بن حاطب وقبل: حاطب بن اشد، وقبل: ثابت بن قيس اهمنه

<sup>(</sup>٣) جمع شرجة مسيل الماء اه منه (٣) بالدال والذال ـ المسناة ـ حول الزرع ، ويقال لها : المرز اه منه

<sup>(</sup>٤) أي أغضب اه منه ه

الاقتصار على ثابت بن قيس، وعلى هذا الاثر وجه مناسبة ذكر هذه الآية بما لايخنى، وكأنه لذلك قال صاحب الكشاف في معناها: لو أو جبنا عليهم مثل ما أو جبنا على بنى إسرائيل من قتلهم أنفسهم، أو خروجهم من ديارهم حين استندوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل، وقال بعضهم : إن المراد إننا قد حففنا عليهم حيث اكتفينا منهم فى توبتهم بتحكيمك والتسليم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بنى إسرائيل لم يتوبوا، والذى يفهم من فحوى الاخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لاتعلق لها بالاستتابة، ولعل المراد من ذكر ذلك بجرد التنبيه على قصور كثير من الناس ووهن إسلامهم إثرييان أنه لايتم إيمانهم إلا بأن يسلموا حق التسليم، وظاهر ماذكره الزمخشرى من أن بنى إسرائيل أمروا بالحروج حين استنبوا عالايكاد يصح إذا أر يدبالديار الديار المصرية لان الاستنابة من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر \_ وهذا عما لا امتراء فيه \_ على أنا لانسلم أنهم أمروا بالخروج استنابة فى وقت من الاوقات، وحمل الذلة على الخروج من الديار لان ذل الغربة مثل مضروب فى أمروا بالخروج استنابم في وقت من الاوقات، وحمل الذلة على الخروج من الديار لان ذل الغربة مثل مضروب فى قوله تعلى: (إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من عبادة العجل نزاءاً ، وقد حقق بعض المحققين أنها فى المصرين فيه على أن فى كون هذه الاكية فى التائبين من عبادة العجل نزاءاً ، وقد حقق بعض المحققين أنها فى المصرين المستمرين على عبادته كا بستعلمه إن شاء القرآن ، ثم نقل كلامه فى الإكية .

هذا والكلام في (لو) هنا أشهر من نار على علم ، وحقها كما قالوا: أن يليها فعل ، ومن هنا قال الطبرسي: التقدير لو وقع كتبنا عليهم ، وقال الزجاج: إنها وإن كان حقهاذلك إلا أن إن الشديدة تقع بعدها لأنها تنوب عن الاسم والخبر ، فنقول ظننت أنك عالم كما تقول: ظننتك عالماً أي ظننت علمك ثابتا فهي هنا نائبة عن الفعل والاسم كما أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر ، وضمير الجمع في (عليهم) وما بعده قيل: للمنافقين ، ونسب إلى ابن عباس . ومجاهد ، واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذهم المنافقون الذين لا تطيب أنفسهم ابن عباس . ومجاهد ، وكل شئ دون المنية سهل ، فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الامر به ؟ وأجيب بأن المرادلو كتبنا على المنافقين ذلك مافعله إلا قليل منهم رياءاً وسمعة وحيننذ يصعب الامر عليهم وينكشف كفرهم، فاذ لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم الاشياء السهلة فلي تركو االنفاق وليلزموا الاخلاص، ونسبذلك للبلخي،

ولا يخفى أن قوله المسلطة الله بن واحة والله أن الله تعالى كتب ذلك لكان منهم وكذا غيره من الاخبار السالفة تأبي هذا التوجيه غاية الاباء لانها مسوقة للمدح ولامدح في كون أو لئك المذكورين من القليل الذين يمتثلون الأمر رياءاً وسمعة بل ذلك غاية في الذم لهم وحاشاهم وقيل: للناس مطلقاء والقلة إضافية لان المراد بالقليل المؤمنون وهم وإن كثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم من المنافقين، والكفرة المتمردين (وماأ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) وحيننذ لايرد أنه يلزم من الآية كون بني إسرائيل أقوى إيمانا من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث امتثلوا أمر الله تعالى لهم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفا ، ولا يمتثله لوكان من الصدر الأول إلا قليل ومن الناس من جعل الآية بيانا لكال اللطف بهذه الامة حيث أنه لا يقبل القتل منهم إلا القليل لأن الله تعالى يعفو عنهم بقتل قليل ولايدعهم أن يقتل الكثير كبني إسرائيل لأن الله تعالى يفهم وكثرة المخلصين في بني إسرائيل ليلزم التفضيل ه

وقیل : یحتمل آن یکون قتل کثیر من بنی إسرائیل لانهم لولم ینقادو الاهلکهم عذاب الله تعالی ، وهذه (م • ١ - ج ه – تفسیر روح المعانی)

الامةمأمونون إلىيومالقيامةفلايقدمون يا أقدموا لعدم خوفالاستئصال لالانهم دون، وأن بني إسرائيل أقوى منهم إيمانًا ، وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إغادتها كالباللطف ، والسباق والسياق. لايشعران به أصلا، وأن خوف الاستئصال وعدمه ممالايكاد يخطر بيال كما لايخني على من عرف الرجال بالحق لاالحق بالرجال، والضمير المنصوب في ( فعلوه ) للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه ، أو هر عائدعلي القتل والحروج وللعطف \_ بأو \_ لزم توحيد الضمير لأنه عائدلاً حد الآمرين ، وقول الإمام الرازى : إن الضمير عائد اليهما معاً بالتأويل تنبو عنه الصناعة ، و( قليل ) لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع فى ( فعلوه ) ، وقرأ ابن عامر ( إلا قليلا ) بالنصبوجعله غيرواحدعلىأنهصفةلمصدر محذوف ، والاستثنآء مفرغ أي مافعلوه إلا فعلا قليلا ، ، و ـ من ـ في ( منهم ) حينتذ للابتداء على نحو ماضر بته إلا ضربا منك مبرحًا ، وقال الطبي : إنها بيان للضمير في ـ فعلوا -كقوله تعالى : ( ليمسن الذين كفروا منهم )علىالتجريد وليس بشي ، وكأنْ الذي دعاهم إلى هذا و العدول عن القول بنصبه على الاستثناء أنَّ النصب عليه في غيرًا لموجب غير مختار ، فلا يحمل القرآن عليه - كما يشير اليه كلام الزجاج - حيث قال : النصب جائز في غير القرآن لـكن قال ابن الحاجب : لابعد في أن يكون أقل القراء على الوجَّه الأقوى، وأكثرهم على الوجه الذي هو دونه بل التزم بعض الناس أنه يجوز أنْ يجمع القراء غير الأقوىوحققه الحميى، وقيلُ: بَلُّ يكون إجماعهم دليلاعلي أن ذلك هو القوى لانهم هم المتفننون الآخذون عن مشكاة النبوة ، وأن تعليل النحاة غير ملتفت اليه ه ورجح بعضهمأيضاً النصب علىالاستثناء هنا بأن فيه توافقالقراءتين معىوهو بما يهتم به، وبأن توجيه الكلامعلى غيره لا يُخلو عن تكلف ودغدغة ، وقرأ أبو عمرو . ويعقوب ـ أن اقتلوا ـ بكسر النون على الأصل في التخلص من الساكنين ، و( أواخرجوا ) بضم الواو للاتباع ، والتشبيه بواو الجمع في نجو ( ولاتنسوا الفضل بينكم ) ، وقرأ حمزة . وعاصم بكسرهما على الأصل ، والباقون بضمهما وهو ظاهر ، و (أن) كيفها كانت نونها إمامفسرة ـ لانا كتبنا ـ فيمعنيأمرناولايضر تعديه بعلى لأنه لم يخرج عن معناه ، ولوخرج فتعديه باعتبار معناه الاصليجائز كما في نطقت الحال بكذا .. حيث تعدى الفعل بالباء مع أنهم قدير يدون به دل، وهو يتعدى بعلى. وإن أبيت هذا ولا أظن،قلنا : إنه بمعنى أوحيناً وإما مصدرية وهوالظاهر ولا يضر ذوالـالاهربالسبك لانه أمر تقديري ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَايُوعَظُونَ بِهِ ﴾ أي مايؤمرون به مقروناً بالوعد والوعيد من متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والانقياد إلى حكمه ظاهراً و باطناً ﴿ لَـكَانَ ﴾ فعلهم ذلك ﴿ خَيْراً لَمُمْ ﴾ عاجلا وآجلا ﴿ وَأَشَدُّ تَثْبِيتًا ٦٦ ﴾ لهم على الحق والصواب وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات كما قال سبحانه: (والذين اهتدوازادهم هدى) ، وقيل ؛ معناه أكثر انتفاعاً لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لاتصاله مِثُوابِ الآخرة ، والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل بعقاب الآخرة **.** 

﴿ وَإِذَا لَأَ تَيْنَاهُمُ ﴾ لأعطيناهم ﴿ مِن أَدُنا ﴾ من عندنا ﴿ أَجْراً ﴾ ثوابا ﴿ عَظيمًا ٧٧ ﴾ لا يعرف أحد مبداه و لا يبلغ منتهاه ، وإيما ذكر من لدنا تأكيداً ومبالغة وهو متعلق با تيناهم ، وجوزان يكون حالامن (أجراً) والواو للعطف و \_ لآتيناهم معطوف على لكان خيراً لهم لفظاً و (إذاً) مقحمة للدلالة على أن هذا الجزاء الأخير بعد ترتب التالى المابق على المقدم ولا ظهار ذلك وتحقيقه قال المحقة ون: إنه جواب لسؤال مقدركا "نه قيل: وماذا يكون

لهم بعد التثبيت؟ فقيل: (رإذاً) لو ثبتوا لآتيناهم وليس مرادهم أنه جواب لسؤال مقدر لفظاً ومعنى .و إلا لم يكن لاقترانه بالواو وجه الو إظهار (لو) ليس لأنها مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب الشرط لكن بعد اعتبار جوابه الأول، والمراد بالجواب في قولهم جميعاً: إن إذاً حرف جواب دائماً أنها لاتكون في كلام مبتدا بلهو في كلام مبتدا بلهو في كلام مبتدا بلهو في كلام مبتدا بالجزاء اللازم لها ،أو الغالب إلا ما يكون بجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره المبندة الشبه الموردة في بالجزاء اللازم لها ،أو الغالب إلا ما يكون بجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره المبندة الشبه الموردة في مغذا المقام، وزعم الطبي أنماأشر نا اليه من التقدير تكلف من ثلاثة أوجه وهو توهم منشأه الغفلة عن المراد كالذي زعمه العلامة الثاني فتدبر ﴿ وَهَدَيْتُهُمْ صَراطاً مُسْتَقياً ٨٦ ﴾ وهو المراتب بعد الا يمان التي تفتح أبو ابها للعادلين : فقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن أنس قال : «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من عمل بالانقياد لامره ونهيه ﴿ وَالرَّسُولَ ﴾ المبلغ ما أوحى البه بيان أن نتيجتها أقصى ما تنتهى اليه مم الامم ، وأرفع ما تمتداليه أعناق في من الواعة و مزيد تشويق اليها بيان أن نتيجتها أقصى ما تنتهى اليه مهم الامم ، وأرفع ما تمتداليه أعناق من جواب الشرطية السابقة (ومن) شرطية وإفراد ضمير (يطع) مراعاة الفظ ، والجع في قوله وتفصيل ماأجل في جواب الشرطية السابقة (ومن) شرطية وإفراد ضمير (يطع) مراعاة الفظ ، والجع في قوله سيحانه : ﴿ وَالمُونُ مَنْ مُنْ وَالله عَنْ مَنْ الله عَنْ وَالله الله عَنْ وَلْ الله عَنْ وَالله الله عَنْ وَالله الله وفضلا ه

(مَعُ الذّينَ أَنْعَمَ اللّهَ عَلَيْهِم) بما تقصر العبارة عن تفصيله وبيانه (مَنَّ النَّبيَّ بيان للمنعم عليهم فهو حال إما من (الذين) أى مقارنيهم حال كونهم (من النبيين) وإما من ضميره والتعرض لمعية الانبياء دون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة مع أن الكلام فى بيان حكم طاعته عليه الصلاة والسلام لجريان ذكرهم فى سبب النزول مع الاشارة إلى أن طاعته متضمنة لطاعتهم اخرج الطبراني. وأبو نعيم والضياء المقدسي وحسنه قال: وجاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله إنك لاحب إلى من ولك لاحب إلى من ولدى وإنى لاكون فى البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتى فأنظر إليك وإذا ذكرت موتى ومو تك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإنى إذا دخلت الجنة خشيب أن لاأر الكفلم يرد عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية (ومن يطع الله) ، الخ ، وروى مثله عن ابر عباس .

وقال الدكلي: إن ثوبان مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه ، وقد نحل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله سلى الله تعالى عليه و سلم فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وعن مسروق «إن أصحاب رسول الله والله والله والله والله والله والله والله والله على ما ينبغى لنا أن نفارقك في الدنيا فانك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت» وبدأ بذكر النبيين لعلو درجتهم وارتفاعهم على من عداهم ، وقد نقل الشعراني عن مولانا الشيخ الاكبر قدس سره أنه قال : «فتح لى قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجليا لا دخولا ف كدت أحترق ه ثم عطف عليهم على سبيل التدلى قوله سبحانه :

﴿ وَٱلصَّدَّقِينَ وَٱلشُّهَدَاء وَٱلصَّلْحِينَ ﴾ فالمنازل أربعة بعضهادون بعض: الأول منازل الانبياء وهم الذين تمدهم قوة

إلهية و تصحبهم نفس في أعلى مراتب القدسية .ومثلهم كمن يرى الشئ عيانا من قريب ، ولذلك قال تعالى في صفة نبينا ﴿ أَفْتَهَارُ وَ مُعَلَى مَا يُرَى ﴾، والثانى منازل الصديقين وهم الذين يتأخرون على الأنبياء عليهم السلام في المعرفة، ومثلهم كمن يرى الشئ عيانا مرب بعيد، وإياه عنى على كرم الله تعالى وجهه حيث قيل له: هارأيت الله تعالى؟ففال:ما كنت لأعبد ربا لم أره، ثم قال لم تره العيون بشواهد العيان ولـكن رأته القلوب بحقائق الايمان ،والثالث منازل الشهداء وهم الذين يعرفونالشئ بالبراهين، ومثلهم كمن يرى الشئ فى المرآة من مكان قريب كحال من قال : كا في أنظر إلى عرش ربي بار زآ ،و إياه قصد النبي والناتي بقوله: « اعبدالله تعالى كا مك تراه»،والرابع منارل الصالحين وهم الذين يعلمون الشئ بالتقليد الجازم ،ومثلهم هن يرى الشئ من بعيد في مرآة و إياه تصد النِّي رَافِينَ بقوله: «فان لم تكن تراه فانه يراك » قاله الراغب، ونقله الطيبي. وغيره ، و نقل بعض تلامذة مولاناالشيخ خالدالنقشبندي قدسسره عنه «أنه قرر يوما أن مراتب الكمل أربعة : نبوة . وقطب مدارها نبينا وقطب مدارها أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ، ثم شهادة وقطب مدارها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه عُمْم ولاية . وقطب مدارها على كرم الله تعالى وجهه، وأن الصلاح في الآية إشارة إلى الولاية فسأله بعض الحاضرين عن عثمان رضي الله تعالى عنه في أي مرتبة هو من مرا تب الثلاثة بعد النبوة فقال: إنه رضي الله تعالى عنه قد نال حظامن رتبة الشهادة وحظامن رتبة الولاية ، وأنمعني كونه ذا النورين هو ذلك عندالعارفين انتهى، وأنا مستعينا بالله تعالى ، ومستمداً من القوم قدس الله تعالى أسرارهم أقول: إنالولاية هي المحيطة العامة والفلك الدائر والدائرة الـكبري. ،وأن الولى من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ماله باخبار الحق إياه على الوجه الذي يقع به التصديق عنده و يصدق على أصناف كـثيرة إلاأن المذكور منها في هذه الآية أربعة : الصنف الأول الانبياء ،والمراد بهم هنا الرسلأهل الشرع سواء بعثوا أولم يبعثوا أعنى بطريق الوجوب عليهم ولا بحث لاهلالله تعالى عن مقاماتهم وأحوالهم إذ لاذوق لهم فيها وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: إن النبوة عامة وخاصة والتي لاذوق لهم فيها هي الخاصة أعنى نبوة التشريع وهي مقام خاص في الولاية ه وأما النبوةالعامة فهيمستمرة سارية فيأكابر الرجالغير منقطعة دنيا وأخرى لكن بابالاطلاق قدانسد ، وعلى هذا يخرجمارواه البدر التماسكي البغدادي عن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر الجيلي قدس سرهأنه قال: \_ معاشر الانبياء أوتيتم اللقبوأو تينامالم تؤتوا \_ فانمعنى قوله : \_أو تيتم اللقب\_أنه حجر علينا إطلاق لفظ النبي، وإنكانت النبوة العامة أبدية ، وقوله : وأو تينا مالم تؤ تواعلى حدّ قول الخضر لموسى عليه السلام-و هو أفضل منه ـ ياموسي أنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت، وهذا وجه آخر غيرماأ سلفنامن قبل في توجيه هذا الكلام ه والصنف الثاني الصديقونوهم المؤمنونبالله تعالىورسله عنقولالمخبر لاعندليل سوىالنورالايماني النيي أعد فىقلوبهم قبلوجود المصدق به المانع لها من تردد، أوشك يدخلها فى قول المخبر الرسول و متعلقه فى الحقيقة الإيمان بالرسولو يكون الايمان بالله تعالى على جهة القربة لاعلى إثباته إذ كان بعض الصديقين قد ثبت عندهم وجود الحق جلوعلاضرورة،أونظراً لكنما ثبت كونه قربة وليسبين النبوة والصديقية-كاقال حجة الاسلام.وغيرهـ مقام ، ومن تخطى رقابالصديقين وقع فى النبوة وهى باب مغلق ، وأثبت الشيخ الأكبر قدس سره مقاما بينهما سماه مقام القربة ، وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر رضيالله تعالى عنه المشار اليه في الحديث وفليس بين النبي صلىالله تعالى عليه وسلم وأبى بكر رضى الله تعالى عنه رجل أصلا» لاأنه ليس بين الصديقية والنبوة

مقامولها أجزاء على عدد شعب الايمان ، وفسرها بعضهم بأنها نو ر أخضر بين نورين يحصل به شهو دعين ماجاء به المخبر من خلف حجاب الغيب بنور الـكرم و بين ذلك بما يطول.

والصنف الثالث الشهداء تو لاهمالله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقر بين، وهم أهل الحضور معالله تعالى على بساط العلم به فقد قال سبحانه : ( شهد الله أنه لاإله إلا هو وألملائكة وأولوا ألعلم ) فجمعهم مع الملائكة في بساط الشهادة فهم موحدون عن حضور إلهي وعناية أزلية فان بعث الله تعالى رسولا وآمنوا به فهم المؤمنون العلماء ولهم الآجر التام يوم القيامة وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم وإيمانهم بعد العلم بما قاله الله سبحانه : إن ذلك قربة اليه من حيث ـ قاله الله سبحانه ،أوقاله الرسول الذي جاء من عنده ـ فقدم الصديق على الشهيد وجعل بإزاء النبي فانه لاواسطة بينهما لاتصال نورالا يمان بنور الرسالة ، والشهداء لهم نور العلم مساوق لنور الرسول من حيث هو شاهد لله تعالى بتوحيده لامن حيث هو رسول فلايصح أن يكون بعده مع المساوقة لثلا تبطل ولا أن يكون معه لـكونهرسولا ، والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلى الصديقية فان الصديق أتم نوراً منه في الصديقية لانهصديق من وجهين : وجه التوحيد . ووجه القربة، والشهّيد من وجه القربة خاصة لأن توحيده عن علم لاعن إيمان فنزل عن الصديق في مرتبة الايمان وهو فوقه فى مرتبة العلم فهو المتقدم فى مرتبة العلم المتأخر برتبَّة الايمان، والتصديق فانه لايصح من العالم أن يكون صديقاً ، وقد تقدم العلم مرتبة الخبر فهو يعلم أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا بلغ رسالة الله تعالى والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الايمان المعد في قلبه فعندماجاء الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر ، والصنف الربع الصالحون تولاهم الله تعالى بالصلاح وهمالذين لايدخل في علمهم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه خلل فاذا دخله بطل كونه صالحاً وكل من لم يدخله خلل في صديقيته فهو صالح ، ولافي شهادته فهو صالح ، ولافي توبته فهو صالح ، ولكل أحد أن يدعو بتحصيل الصلاح له فى المقام الذي يكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقامه لأن آلامر اختصاص إلهي وليس بذاتي فيجوز دخول الخلل فيه ، ويجوز رفعه ، فصح أن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أى الذين لا يدخل صلاحهم خلل فى زمانةًا ، وقد ذكر أنه مامن نبي إلا وذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من الصالحين مع كونه نبيًا ، ومن هنا قيل : إن مرتبة الصلاح خصوص في النبوة وقد تحصل لمن ليس بنبي . ولاصديق . ولاشهيد ه

هذا ماوقفت عليه من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم، ولم أظفر بالتفصيل الذى ذكره مولانا الشيح قدس سره فتدبر، وقد ذكر أصحابنا الرسميون أن الصديق صيغة مبالغة \_ كالسكير \_ بمعنى المتقدم فى التصديق المبالغ فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والأفعال، ويطلق على كل من أفاضل أصحاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام وأماثل خواصهم كأبى بكر رضى الله تعالى عنه، وأن الشهداء جمع شهيد، والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهم فى طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته وهم المقتولون بسيف الكفار من المسلمين، وقيل: المراد بهم ههنا ماهو أعم من ذلك، فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يارسول الله من قتل فى سبيل الله تعالى فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: إن شهداء أمتى إذاً لقليل من قتل فى سبيل الله تعالى فهو شهيد، ومن مات مبطونا فهو شهيد، وعد بعضهم قتل فى سبيل الله تعالى فهو شهيد، ومن مات مبطونا فهو شهيد، وعد بعضهم الشهداء أكثر من ذلك بكثير، وقيل: الشهيد هو الذي يشهد لدين الله تعالى تارة بالحجة والبيان، وأخرى

بالسيف والسنان ، وزعم النيسابوريأنه لايبعد أن يدخل كل هذه الامة في الشهداء لقوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) وليس بشئ كما لايخني ، وأن المراد بالصالحين الصارفين (١) أعمارهم في طاعة الله تعالى وأمو الهم في مرضا ته سبحانه ، ويقال: الصالح هو الذي صلحت حاله واستقامت طريقته ، والمصلح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبرسي : ولذا يجوز أن يقال: مصلحفى حقالله تعالى دون صالح، وليس المرأد بالمعية اتحاد الدرجة ولا مطلق الاشتراك في دخول الجنة بل كونهم فيها بحيث يتمكن كل واحدمنهم من وية الآخر وزيارته متى أراد وإن بعدت المسافة بينهما يوذكر غير واحد أنه لامانع منأن يرفع الادنى إلى منزلة الاعلى، تى شاء تكرمة له مم يعود ولايرى أنه أرغد منه عيشاولاً أكمل لذة لئلا يكون ذلك حسرة في قلبه، و لذا لامانع منأن ينحدر الأعلى إلى منزلة الادنى شم يعودمن غير أن يرى ذلك نقصافي ملكم أو حطامن قدره ، وقد ثبت في غير ماحديث أن أهل الجنة يتزاورون ، وادعى بعضهم أن لاتزاور مع رؤية كل واحد الآخر ، وذلك لأنعالم الأنوار لاتمانع فيها ولا تدافع فينعكس بهضهاعلى بعض كالمرايا المجلوة المتقابلة، وإلى ذلك الأشارة بقوله تعالى ؛ ( إخوانا على سرر متقابلين ) وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه ، وأبعد من ذلك بمراحلماقيل. يحتمل أن يكونُ المراد أن معنى كون المطيع مع هؤلاء أنه معهم في سلوك طريق الآخرة فيكون مأمونا من قطاع الطريق محفوظ الطاعة عن النهب ﴿ وَحَسْنَ أُوْلَا مِكَ رَفَيْقاً ﴾ أي صاحبا، وهو مشتق من الرفق ،وهو لين الجانب واللطافة في المعاشرة قو لا وفعلا ،والاشارة يُحتمل أن تكون إلى النبيين رمن بعدهم وما فيها من معنى البعد لما مرّ مراراً (ورفيقاً ) حينتذ إما تمييز أوحال علىمعنى أنهموصفوا بالحسن منجهة كونهم رفقاء للمطيعين، أو حال كونهم رفقاء لهم ولم يجمع لأن فعيلا يستوى فيه الواحد وغيره أو اكتفاءاً بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم المعني ،وحسنة وقوعه في الفاصلة؛أولانه بتأويل حسن كل واحد منهم أو لأنه قصد بيان الجنس مع قطع النظر عن الأنواع ، ويحتمل أن تـكون إلى ـ من يطع ـ والجمع على المعنى ف(رفيقا ) حيائذ تمييز على معنى أنهم وصفوا بحسنالرفيق من الفرق الاربعلابنفسالحسن،فلانجوزدخول \_ من \_ عليه كما يجوز فىالوجه الاول .

والجملة على الاحتمالين تذييل مقرر لماقبله مؤكد للترغيب والتشويق، وفى الكشاف فيه معنى التعجب كا أنه قيل: وما أحسن أولئك رفيقا ولاستقلاله بمعنى التعجيب قرى، (وحسن) بسكون السين يقول المتعجب:

حسن الوجه وجهك،وحسن الوجه وجهك بالفتح والضمع التسكين انتهى ه ولا يجوز أن تنقل الضمة وفي الصحاح يقال : حسن الشيء ،ولا يجوز أن تنقل الضمة الضمة فقلت : حسن الشيء ،ولا يجوز أن تنقل الضمة إلى الحاء لآنه خبر ، وإنما يجوز النقل إذا كان بمعنى المدح أوالذم لآنه يشبه في جواز النقل بنعم وبئس، وذلك أن الأصل فيهما نعم وبئس فسكن ثانيهما ، ونقلت حركته إلى ماقبله وكذلك كل ماكان في معناهما قال الشاعر :

لم يمنع الناس منى ماأردت وما أعطيهم ماأرادوا (حسن ذا أدبا) أرادحسن هذا أدباً وعلى مكان النقل، أرادحسن هذا أدباً فخفف ونقل، وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حسن أن يغير تنبيها على مكان النقل، وفي الارتشاف: إن فعل المحول، ذهب الفارسي. وأكثر النحويين إلى إلحاقه بباب نعم وبئس فقط، وإجراء

<sup>(</sup>١) قوله : ( الصارفين ) كذا بخطه اه مصححه ه

أحكامه عليه ، وذهب الاخفش . والمبرد إلى إلحاقه ببابالتعجب ، وحكى الاخفش الاستعالين عن العرب، ويجوز فيه ضم العين وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاء ، وظاهره تغاير المذهبين ، وفي التسهيل إنه من باب نعم وبئس ، وفيه معنى التعجب ، وهو يقتضي أن لاتغاير بينهما واليه يميلكلام الشيخين فافهم،والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب إما عقلاً . أو هوى . أوحساً ، وأكثر ما يقال في متعار ف العامة في المستحسن بالبصر، وقد جاء فى القرآن له وللمستحسن من جهة البصيرة ﴿ ذَلْكَ ﴾ إشارة إلى ماثبت للبطيعين من جميع ماتقدم، أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم وهو مبتدأ ، وقوله سبحانه : ﴿ الفَضْلُ ﴾ صفة ، وقوله تعالى : ﴿ مَنَ أَلَّهُ ﴾ خبره أى ذلك الفضل العظيم كائن منالله تعالى لامن غيره، وجوز أبو البقاء أن يكون (الفضل) هو الخبر ، و(من الله) متعلق بمحذوف وقع حالامنه،والعامل فيه معنى الاشارة ، ويجوز أن يكون خبرآثانياً أى ذلك الذي ذكر الفضل كاثناً ، أو كائن من الله تعالى لاأن أعمال العباد توجبه ﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهَ عَلماً ٧٠﴾ بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضىالوعد فثقوا بما أخبركم به (ولا ينبئك مثل خبير) • وقيل:وكفي به سبحانه عليما بالعصاةو المطيعين والمنافقين والمخلصين، ومن يصلح لمرافقة هؤ لا. ومن لا يصلح ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حَذْرَكُمْ ﴾ أي عدتكم منالسلاح ـ قاله مقاتل ـ وهو المروى عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه ، وقيل: الحذر مصدر كالحذر ، وهو الاحتراز عما يخاففهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحذر بالسلاح وآلة الوقاية ، وليس الآخذ مجازاً ليلزم الجمع بيزالحقيقة والمجاز فىقوله سبحانه: (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) إذ التجوز في الايقاع ، وقد صرح المحققون بجوازالجمع فيه،والمعنى استعدوالاعدائـكم أوتيقظوا واحترزوا منهمولاتمكنوهمنأنفسكم ﴿ فَأَنفُرُوا ۚ ﴾ بكسرالفاء ، وقرئ بضمها أى اخرجوا إلىقتال عدوكمو الجهاد معه عند خروجكم ، وأصل معنى النفر الفزع كالنفرة ، ثم استعمل فيما ذكر ﴿ثَبَاتٍ جمع ـ ثبة ـ وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة ، وقيل : فوق الاثنين ، وقد تطلق علىغير الرجال ، ومنه قول عمرو بن كلثوم : فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصباً (ثباتا)

ووزنها فى الاصل فعلة - كحطمة أو حدفت لامها وعوض عنها ها التأنيث و هلهى واو من - ثبايثبو ، كعدى يعدو - أى اجتمع ، أو ياممن - ثبيت - على فلان بمعنى أثنيت عليه بذكر بحاسنه وجمعها ؟ قو لان ، و ثبة الحوض وسطه واوية ، وهى من ثاب يثوب إذار جعى وقد جمع جمع المؤنث وأعرب إعرابه على اللغة الفصيحة ، و فى لغة ينصب بالفتح، وقد جمع أيضاً جمع المذكر السالم فيقال : ثبون ، وقد اطرد ذلك فيها حذف آخره ، إن لم يستوف ينصب بالفتح، وفى ثائه حينتذ لغتان : الضم . والسكسر ، والجمع هنا فى موضع الحال أى انفروا جماعات الشروط جبراً له ، و فى ثائه حينتذ لغتان : الضم . والسكسر ، والجمع هنا فى موضع الحال أى انفروا جماعات متفرقه جماعة بعد جماعة ﴿ أَو انفروا جَميعاً ١٧٧ ﴾ أى مجتمعين جماعة واحدة ، ويسمى الجيش إذا اجتمع ولم ينتشر كتيبة ، وللقطعة المنتخبة المقتطعة منه سرية، و ما زاد على السرية - منسر - لمجلس و منبر إلى الثما ناة وأربعائة ، وما زاد على السرية - منسر - لمجلس و منبر إلى الثما ناة وأن زاد يقال له : جيش إلى أربعة آلاف ، فان زاد يسمى - جحفلا - ويسمى الجيش العظيم - خيسا - وما افترق من السرية - بعثا - وقد تطلق السرية على مطلق الجاعة ، والآية و إن نزلت فى الحرب لكن فيها إشارة إلى الحمد من السرية - بعثا - وقد تطلق السرية على مطلق الجاعة ، والآية و إن نزلت فى الحرب لكن فيها إشارة إلى الحمد من السرية - بعثا - وقد تطلق السرية على مطلق الجاعة ، والآية و إن نزلت فى الحرب لكن فيها إشارة إلى الحمد من السرية - بعثا - وقد تطلق السرية على مطلق الجاعة ، والآية و إن نزلت في الحرب لكن فيها إشارة إلى الحمد من السرية - بعثا - وقد تطلق السرية على مطلق الجاء على السرية على مطلق الجاء المورد المناس المدرد المد

على المبادرة إلى الخيرات كلها كيفها أمكر قبل الفوات ﴿ وَإِنَّ مَنْكُمْ لَمَن لَيْبِطَّأَنَ ﴾ أى ليتثاقلن وليتأخرن عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ كعتم بمعنى أعتم إذا أبطأ ، والخطاب لعسكر رسول القه صلى الله تعالى عليه وسلم مؤمنيهم ومنافقيهم والمبطئون هم المنافقون منهم ، وجوز أن يكون منقولا لفظاً ومعنى من بطؤ نحو ثقل من ثقل ، فيراد (ليبطئن ) غيره وليثبطنه عن الجهاد يا ثبط ابن أبي ناساً يوم أحد ، والانسب (١) بما بعده ، واللام الأولى لام التأكيد التي تدخل على خبر إن أو اسمها إذا تأخر ، والثانية جواب قسم ، وقيل : زائدة ، وجملة القسم وجوابه صلة الموصول وهما كثي واحد فلا يرد أنه لا رابطة في جملة القسم كما لا يرد أنها إنشائية فلا تقع صلة لأن المقصود الجواب ، وهو خبرى فيه عائد ، ولا يحتاج إلى تقدير أقدم على صيغة الماضي ليعود ضميره إلى المبطئ بل هو خلاف الظاهر \*

وجوز في َمَنْ أَن تكون موصوفة،والـكلام،الصفة كالـكلام،الصلة،وهذه الجملة قيل:عطفعلى(خذوا حذركم) عطفالقصة على القصة ؛ وقيل: إنها معترضة إلى قوله سبحانه: (فليقا تل) وهو عطف على (خذوا)، وقرى، (ليبطئن) بالتخفيف ﴿ فَانَ أَصَّٰبَتُكُمْ مُصَيِّبَةٌ ﴾ من العدو كقتل وهزيمة ﴿ قَالَ ﴾ أي ـ المبطئ ـ فرحا بمافعل وحامداً لرأيه ﴿ قَدْ أَنْعُمَ أَلَّهُ عَلَيْ ﴾ بالقعود ﴿ إِذْ لَمَ أَكُن مَّعَهُمْ شَهيداً ٧٢ ﴾ حاضر أمعهم فى المعركة فيصيبني مثل الذي أصابهم من البلاء والشدة، وقيل: يحتملُ أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيدًا، أو لم أكن معهم في معرض الشهادة، فالانعام هوالنجاة عنالقتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تهكما ولا يخنى بعده، والفاء في الشرطية لترتيب مضمونها علىماقبلها فان ذكرالتبطئةمستتبع لذكرما يترتب عليها كما أن نفس التبطئةمستدعية لشئ ينتظر المبطئ وقوعه ﴿ وَلَئُنْ أَصَابَكُمْ فَضْلَ ﴾ كفتح وغنيمة ﴿ مِّن ٱللَّه ﴾ متعلق بأصابكم أو بمحدوف وقع صفة لفضل، وفي نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعليم لحسن الادب معالله تعالى وإن كانت المصيبة فضلا فيالحقيقة،وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق، وأثر نفاقهم فيها أظهر ﴿لَيَقُولَنَّ ﴾ ندامة على تثبطه وتهالكا على حطامالدنيا وحسرة علىفواته،وفى تأكيد القول دلالة علىفرط التحسر المفهوم من الـكلام ولم يؤكد القول الأول ، وأتى به ماضياً إما لأنه لتحققه غير محتاج إلى التأكيد أو لأن العدول عن المضارع للماضي تأكيد ، وقرأ الحسن ليقولن : بضم اللام مراعاة لمعنى ( من) وذلك شائع سائغ ، وقوله تعالى: ﴿ كَأَن لَمُّ تُنكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ ﴾ من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذي هو • ﴿ يَـٰ لَيْتَنَى كُنتُ مَعَهُمْ فَاقُوزَ فَوْزاً عَظيماً ٧٣ ﴾ لئلايتوهم من،مطلعكلامه أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسبا يقتضيه مافىالبين من المودة بل هو للحرص على حطام الدنيا كما ينطق به آخره فان الفوز العظيم الذي عناه هو ذلك، وليس إيبات المودة في البين بطريق التحقيق بل بطريق النهكم، وقيل: الجملة التشبيهية حال من ضمير يقو لن أي ليقولن:مشبهاً بمن لامودة بينكم وبينه حيث لم يتمن نصر تكم ومظاهر تكم، وقيل:هي من كلام المبطى. داخلة كجملة التمنى فى المقول أى ليقولن المبطىء لمن يشبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كائن لم تكن بينكم وبين محمد عير التهيؤ مودة حيث لم يستصحبكم معه فى الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون (ياليتني كنت معهم) الخ،وغرضه إلقاء العداوة

<sup>(</sup>١) قوله: ﴿ وَالْانْسَبِ ﴾ بِمَا بِعَدُهُ كَذَا بِخُطُّهُ، وَتَاءَلُهُ

بينهم وبين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و تأكيدها، و إلى ذلك ذهب الجبائي، وذهب أبو على الفارسى . والزجاج. وتبعه الماتريدى إلى أنها متصلة بالجملة الأولى أعنى قال: قد أنعم الخ أى قال:ذلك (كائن لم يكن) الخ ورده الراغب. والأصفهانى بأنها إذا كانت متصلة بالجملة الأولى فكيف يفصل بها بين أبعاض الجملة الثانية، ومثله مستقبح، واعتذر بأن مرادهم أنها معترضة بين أجزاء هذه الجملة ومعناها صريحاً متعلق بالأولى وضمنا بهذه، و(كائن) مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن وهو محذوف، وقيل: إنها لا تعمل إذا خففت.

وقراً ابن كثير وحفص عن عاصم ورويس عن يعقوب (تكن) بالتاء لتأنيث لفظ المودة ، والباقون يكن بالياء للفصل ولأنها بمعنى الوق ، والمنادى فى (ياليتنى) عند الجهور محذوف أى ياقومى ، وأبو على يقول في نحو هذا : ليس فى السكلام منادى محدوف بل تدخل \_ يا خاصة على الفعل والحرف لمجرد التنبيه ، ونصب \_ أفوز على جواب التمنى ، وعن يزيد النحوى . والحسن (فأفوز) بالرفع على تقدير فأنا أفو زفى ذلك الوقت ، أوالعطف على خبر ليت فيكون داخلا فى التمنى ﴿ فَايُقَلَّلُ فى سَبيل الله الله الذين يَشرُونَ الْحَيَّوة الدُّنيَ الاُثَنِ المُعلى على خبر ليت فيكون داخلا فى التمنى ﴿ فَايُقَلِّلُ فى سَبيل الله الله الله الله على أنه المنافقون أمروا بترك النفاق، والمجاهدة باع واشترى من الاصداد ، فان كان بمعنى ـ يشترون ـ فالمراد منها من التثبيط والنفاق تركه و تدارك مافات من الجهاد بعد ، ما المؤمنين ، والفاء جواب شرط مقدر أى إن صدهم المنافقون فليقاتلوا و لا يبالوا ، وعدم الالتفات إلى تثبيط المبطئين ، والفاء جواب شرط مقدر أى إن صدهم المنافقون فليقاتلوا و لا يبالوا ،

﴿ وَمَن يُقَاتُلُ فَ سَدِيلِ اللّهَ فَيُحَدّ أَوْ يَغُلْبُ فَسَوْفَ نَوْتِيه ﴾ ولا بدّ ، و فى الالتفات مزيد التفات هذه و أجراً عظيماً ولا يحد المحمد القال عاد كر تنبيه على أن المجاهد ينبغى أن يكون همه أحد الامرين إما إكرام نفسه بالقتل والشهادة ، أو إعزاز الدين و إعلاء كلمة الله تعالى بالنصر ولا يحدث نفسه بالهرب بوجه ، ولذا لم يقل : فيغلب ، (أو يغلب) و تقديم القتل الإيذان بتقدمه فى استتباع الاجر، و فى الآية تكذيب للمبطئ بقوله : (قد أنعم الله ) النخ ﴿ وَمَا لَـكُم ﴾ خطاب للمأه ورين بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحريض و الحث عليه وهو المقصود من الاستفهام، و (ما) مبتدأ و (لكم ) خبره ، وقوله تعالى : ﴿ لاَ تُقَدّ سَدِيلُ الله وهو المقصود من الاستفهام، و (ما) مبتدأ و الظرف لتضمنه معنى الفعل أي أي شي لكم غبر مقاتلين و المراد لاعذر لكم فى ترك المقاتلة ﴿ وَ المُسْتَضَعَفَينَ ﴾ إماعطف على الاسم المبتدأ و العامل فيها الاستقرار ، أو الظرف لتضمنه معنى اللهم الجليل أى في سبيل الله تعالى لاسيلهم ، وفيه أنه و إن كان سبيل اللهعز اسمه لهنو عاختصاص بهم فلامانع من بأن تخليصهم سبيل الله تعالى لاسيلهم ، وفيه أنه و إن كان سبيل اللهعز اسمه لهنو عاختصاص بهم فلامانع من أبن النه اللهم؛ واحتمال أن يراد بالمقاتلة فى سبيلهم - المقاتلة فى فتح طريق مكوليل المدينة و وفع سد المشركين أي وفى خلاص المستضعفين ، و يجوز نصبه بتقدير أعنى ، أو أخص فان سبيل الله تعالى يعم أبو اب الخير أي وفى خلاص المستضعفين من أيدى المشركين من أعظمها وأخصها، ومعنى المستضعفين الذين طلب المشركين من أعظمها وأخصها، ومعنى المستضعفين الذين المنابع والبه فوصله و المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والبه ومنابع والبه والمنابع والبه ومنابع والبه ومنابع والبه المنابع والبه والبه المنتبع والبه المنابع والبه والبه والبه والبه والبه والبه والبه والبه المنابع والبه المنابع والبه والمنابع والبه

(م ١١- ج ٥ - تفسير روح الماني)

وذلهم أو الضعفاء منهم والسين للمبالغة ﴿ مَنَ ٱلرِّجَالَ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ ﴾ بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين

بقوا بمكة لمنع المشركين لهم مر الخروج،أو ضعفهم عن الهجرة ، وعنان عباس رضى الله تعالى عنهما كنت أنا و أمى من المستضعفين،وقد ذكر أن مهم سلمة بن هشام .والوليد بن الوليد.و أبا جندل بن سهيل ، و إنما ذكر الولدان تكميلا للاستعطاف والتنبيه على تناهى ظلم المشركين،والإيذان بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص وفي ذلك مبالغة في الحث على القتال.

ومن هنا يعلم أن الآية لاتصلح دليلا على صحة إسلام الصبى بناءاً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم على أن فى انحصار وجوب التخليص فى المسلم نظراً لأن صبى المسلم يتوقع إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه لينال مرتبة السعداء، وقيل: المراد - بالولدان العبيد والإماء وهو على الأول جمع وليد ووليدة بمعنى العبد والجارية ، وقيل: إنه جمع ولد كورل وورلال ، وعلى الثانى كذلك أيضا إلا أن الوليد والوليدة بمعنى العبد والجارية ، وفى الصحاح : الوليدالصبى . والعبد ، والجمع ولدان ، والوليدة الصبية . والامة ، والجمع ولائد ، فالتعبير - بالولدان . على طريق التغليب ليشمل الذكور والاناث ﴿ اللَّذِينَ ﴾ فى محل جر على أنه صفة للمستضعفين، أو لما فى حيز البيان ، وجوز أن يكون نصباً باضهار فعل أى أعنى ، أو أخص ( الذين ) ه

﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ۖ أَخْرَجْنَا مِنْ هَٰذِهُ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالَمِ أَهْلُهَا ﴾ بالشرك الذي هو ظلم عظيم ، وبأذية المؤمنين ومنعهم عُنَّ الْهُجَرَةُ وَالْوَصْفُ صَفَةً قَرِيَّةً وَتَذَكِّيرِهُ لَتَذكيرُ مَاأَسَنَدُ آليهُ فَانَ أَسَمَ الفَاعل وَالمَفْعُولُ إِذَا أَجْرَى عَلَى غَيْرِمَن هو له فتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر الذي عمل فيه ، ولم يُنسب الظلم اليها مجازاً كما في قوله تعالى : ( وكأين من قرية بطرت معيشتها )وقو له سبحانه : ( ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ) إلى قوله عزوجل: ( فكفّرت بأنعم الله ) لأن المراد بها مكه كما قال أبن عباس · والحسن والسدى . وغيرهم ، فو ُقـرتعن نسبة الظلم اليها تشريفاً لهاشرفها الله تعالى ﴿ وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَليَّا ﴾ يلى أمرنا حتى يخلصنا من أيدىالظلمة، وكلا الجارين متعلق - باجعل ـ لاختلافمعنييهما،وتقديمهما علىالمفعولالصريح لإظهارالاعتناء بهماوإبراز الرغبة فىالمؤخربتقديمأحواله ، وتقديماللام على ( من ) للمسارعةإلى إبراز كون المسئولنافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم ،وجوز أنْ يَكُون ( من لدنك )متعلَّقاً بمحذوف وقع حالا من ( وليّاً ) وكذا الـكلام في قوله تعالى: ﴿ وَٱجْعَلَ لَّنَا مِنَلَّدُنُكِ نَصِيراً ٧٥ ﴾ أى حجة ثابتة قاله عكرمة . ومجاهد ، وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : المُراد وَلَّ علينا واليَّا من المؤمنين يُوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا، ولقد استجابًا لله تعالى شأنه دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلىالمدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولى وأعز ناصر ، ففتح مكة على يدى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فتولآهم أى تول ، ونصرهم أى نصرة ، ثم استعمل عليهم عتابُ ابن أسيد ، وكان ابن ثمانى عشرة سنة فحماهم ونصرهم حتى صادوا أعز أهلها ، وقيل : المراداجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا أو تكرير الفعل ومتعلقيه للمبالغة فىالتضرع والابتهال، هذا . ﴿ وَمِنْ بِابِ الْاشَارَةَ فِي الْآيَاتِ ﴾ (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) أمر للعارفينِ أن يظهروا ماكُوشفوا به من الأسرار الالهكية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين ، أو أن يؤدوا حق لل ذي حِق اليه فيعطوا الاستعداد حقه وألقوا حقهاو آخر الامانات أداء أمانة الوجود فليؤده العبد إلى سيده اسبحانه وليفن فيه عز وجل (وإذا حكمتم بين الناس)بالارشاد ولايكون[لا بعد الفناء والرجوع إلىالبقاء (فاحكموا بالعدل) وهو الافاضة حسب الاستعداد (ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله) بتطهير كعبة تجليه وهو القلب عن

أصنام السوى (وأطيعوا الرسول) بالمجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسوم العبادة التي شرعها لـكم (وأولى الأسر منكم) وهم المشايخ المرشدون بامتثال أمرهم فيما يرونه صلاحاً لـكم وتهذيبا لاخلاقكم \*

وربما يقال : إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب، وهي في الأصل ترجع إلى واحدة : فمن كان أهلا لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة كالقائل أخذتم علمكم ميتا عن ميت ، ونحن أخذناه من الحي الذي لا يموت ، فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل مافهمه منه ،ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان الواسطة العظمي وهو الرسول صلىالله تعالى عليهوسلم إن فهم بيانه ،أواستطاع الاخذ منه كبعض أهلالله تعالى تعالى ، وليطعه فيما أمر ونهي ، ومن لم يبلغ إلىهذه الدرجة فليرجع إلى بيان أكابر علماء الامةوليتقيد بمذهب من المذاهب وليقف عنده في الأوامر والنّواهي (فان تنازعتم فيشئ )أنتم والمشايخ ، وذلك في مبادى السلوك حيثالنفسةوية (فردوه إلىالله) تعالى(والرسولُ )فارجعوا إلى الكتابُوالسنةفانڤيهيا مايزيلاانزاععبارة أو إشارة،أوإذا وقع عليكم حكم من أحكام الغيب المتشابهة ،وظهر في أسراركم معار ضات الامتحان فارجموا إلى خطاب الله تعالى ورسوله صلىالله تعالى عليه وسلمفانفيه بحار علوم الحقائق ، فـكل خاطر لايوافق خطاب الله تعالى ورسوله ﷺ فهو مردود (ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل اليك )منعلمالتوحيد(وما أنزل من قبلك )من علم المبدأ والمعاد (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت ) وهو النفس الأمارة الحالمة بما تؤدى اليه أفكارها الغير المستندة إلى المكتاب السنة (وقد أمروا أن يكفروا به) ويخالفوه إن (النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربى )(ويريد الشيطان ) وهو الطاغوت (أن يضلهم ضلالًا بعيداً ) وهو الانحراف عن الحق (فكيف إذا أصابتهم مصيبة) وهي مصيبة التحيروفقد الطريق الموصل (بما قدمت أيديهم ) من تقديم أفكارهم الفاسدةوعدمرجوعهم اليك(ثم جاموك يحلفون بالله إنأردنا إلاإحساناً )بأ نفسنالتمرنها على التفكر حتى يكون لهاملكة استنباط الأسرار والدقائق من عباراتك وإشاراتك (و توفيقا) أي جمعاً بين العقل والنقل أو بين الخصمين بما يقرب من عقولهم ولم نرد مخالفتك ( أو لئك الذين يعلَم الله مَافَى قلوبهم )مَن رين الشكوك فيجازيهم على ذلك يوم القيامة ( فأعرض عنهم) ولاتقبل عذرهم(وعظهم وقل لهمفىأنفسهمةولابليغاً)مؤثراً ليرتدعوا أو كلمهم علىمقادير عقولهم ومتحملطاقتهم (ولو أنهم[ذظلمواأنفسهم) باشتغالهم بحظوظها(جاموك فاستغفروا الله) طلبوا منه سنر صفات نفوسهم التي هي مصادر تلك الافعال (وأستغفر لهم الرسول )بإمداده إياهم بأنوار صفاته ( لوجدوا الله توابا رحيما ) مطهراً لنفوسهم مفيضاً عليها الكمال اللائق بها •

وقال ابن عطاء فى هذه الآية ؛ أى لوجعلوك الوسيلة لدى لوصلوا إلى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يحدوا فى أنفسهم حرجا بما قضيت ويسلموا تسلم ) قال بعضهم : أظهر الله تعالى فى هذه الآية على حبيه خلعة من خلع الربويية فجعل الرضا بحكمه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا بقضائه سبباً لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لانه صلى الله تعالى عليه وسلم متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه ، ألا ترى كيف قال حسان :

## وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمودوهذا محمد

وقال آخرون : سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم فمن لم يمش تحت قبابه فليس مرب الله تعالى فى شئ ، ثم جعل جل شأنه من شرط الإيمان زوال المعارضة

بالسكلية فلا بد للمؤمن من تلقى المهالك بقلبراض ووجه ضاحك ( ولو أناكتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم) بسيف المجاهدة لتحيي حياة طيبة ( أو اخرجوا من دياركم ) وهي الملاذ التي ركنتم اليها وخيمتم فيها وعكفتم عليها ، أو لو فرضناً عليهم أن الهمنوا الهوى ، أو اخرجوا من مقاماتكم التي حجبتم بها عن التوحيد الصرف كالصبر والتوكل مثلا ( مافعلوه إلاقليلمنهم ) وهم أهلالتوفيق والهمم العالية ، وأيد الاحتمال الثانى بما حكى عن بعض العارفين أنه سئل إبراهيم بن أدهم عن حاله فقال إبراهيم : أدور فىالصحاري وأطوف فىالبرارى حيث لاماء ولاشجر ولا روض ولا مطر فهل يصح حالى فى التوكل فقال له : إذا أفنيت عمرك فى عمران باطنك فأين الفناء فىالتوحيد » ( ولو أنهم فعلوا ما يو عظون به لكان خيراً لهم ) لما فيه من الحياة الطيبة (وأشد تشييتاً )بالاستقامة بالدين ( واذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظيها ) وهو كشف الجال (ولهديناهم صراطاً مستقيماً ) وهو التوحيد ( ومن يطع اللهوالرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ) بما لايدخل في حيطة الفكر ( من النبيين ) أرباب انتشريع الدين ارتفعوا قدراً فلايدرك شأواهم (والصديقين) الدين قادهم نورهم إلى الانخلاع عن أنواع الربوب والشَّكوك فصدقوا بما جاء به الرسول صلَّى الله تعالى عليه وسلم من غير دليل ولاتوقفُ ( والشهداء ) أهل الحضور ( والصالحين ) أهل الاستقامة في الدين ( ياأيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) من أنفسكم فانها أعدى أعدائكم ( فانفروا ثبات ) اسلموا فى سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على طريقة شيخ كامل( أو انفروا جميعاً ) في طريق التوحيد والاسلام و اتبعوا أفعال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه ( وإن منكم لمن ليبطئن ) أى ليثبطن المجاهدين المرتاضين ( فان أصابتكم مصيبة ) شدة في السير (قال قد أنعم الله على) حيثه أفعل يا فعلوا ( ولئن أصابكم فضل من الله ) مواهب غيبية وعلوم لدنية ومراتب سنية وقبول عندالخواص والعوام ( ليقولن كأن لم تسكن بينكم وبينه مودة ) أى حسداً لسكم ( ياليتني كنت معهم فأفوز ) دونهم( فوزاً عظيماً ) وأنال ذلكوحدى (ومن يقاتل )نفسه ( فى سبيل الله فيقتل )بسيف الصدق ( أو يغلب )عليها بالظفر لتسلم على يده ( فسوف نؤتيه أجرآ عظيما ) وهو الوصول الينا (ومالـكم لاتقاتلون فَى سبيّل الله )وخلاص المستضعفين ( من الرجال )العقول ( والنسّاء ) الارواح ( والولدان ) القوى الروحانية (الذين يقولون ربنا أخرجنا منهذه القرية) وهي قرية البدن (الظالم أهلها) وهيالنفس الأمارة(واجعل لنا من لدنك ولياً ) يلي أمور نا و يرشدنا ( واجعل لنا من لدنك نصيراً ) ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض الاقدس ، نسأل الله تعالى ذلك بمنه وكرمه ه

﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتُلُونَ فَ سَبِيلِ اللّهَ ﴾ للامستأنف سيق لتشجيع المؤمنين و ترغيبهم فى الجهاد أى المؤمنون إنما يقاتلون فى دين الله تعالى الموصل لهم إليه عز وجل و فى إعلاء كلمته فهو وليهم و ناصرهم لا محالة ، ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُواْ يُقَـٰتُلُونَ فَ سَبِيلِ الطّاغُوت ﴾ فيما يبلغ بهم إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه ﴿ فَقَاتُلُواْ ﴾ ياأولياء الله تعالى إذا كان الامر كذلك ﴿ أُولياء الشّيطَانَ ﴾ جميع الكفار فانكم تغلبونهم ه ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشّيطَانَ كَانَ صَعيفًا ﴾ فى حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى (الذى يقاتلون فى سبيله) وهو سبحانه وليكم ، ولم يتعرص لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظهورها ، وفائدة (كان ) التأكيد ببيان أن كيده مذ كان ضعيف ، وقيل : إنها ذائدة وليس بشئ \*

﴿ أَلْمُرْ إِلَى أَلْدَيْنَ قَيْلَ لَهُ مُ كُفُواْ أَيْدَيدُكُم ﴾ مزلت كما قال اله كلبي. في عبد الرحمن بن عوف الزهري . والمقداد ان الأسود الكندي. وقدامة بن مظعون الجمحي.وسعد بن أبي وقاص كان يلقون من المشركين أذي شديداً وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسولالله ﴿ وَيَقُولُونَ ؛ اثْذُنَ لَنَا يَارْسُولُ الله في قتال هؤلاء فا نهم قد آذونا والنبي عَيَنْكِاللَّهُ يقول: كفو ا أيديكم وامسكوا عنالقتال فاني لم أومر بذلك، وفي رواية : إني أمرت بالعفو \*(وَ أَقيمُو ٱالصَّلَوْةَ وَءِاتُو ٱ ٱلزَّكُوةَ ﴾ واشتغلوا بما أمرتم به ، ولعل أمرهم باقامة الصلاة وإيتا الزكاة تنيها على أن الجهاد مع النفس مقدم وما لم يتمكن المسلم في الانقياد لامر الله تعالى بالجودبالماللايكاد يتأتى منه الجود بالنفس ، والجود بالنفس أقصى غاية الجود ، وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو الذي عَلَيْكُ لأن المقصود والمعتبر في التعجيب المشار اليه في صدر الكلام إنما هو كمال رغبتهم في القتال وكونهم بحيث احتاجوا إلى النهي عنه ، وإنما ذكر في حيز الصلة الأمر بكف الأيدي لتحقيقه و تصويره بطريق الكناية فلا يتعلق ببيان خصوصية الآمر غرض ، وقيل : للايذان بكون ذلك بأمر الله تعالى ﴿ وَلَمَّا كُتَبَ ءَلَيْهِم ٱلْقَتَالُ ﴾ وأمروا به بعدأنهاجروا معرسول الله صلى الله تعالى عليه رَسلم إلى المدينة ﴿ إِذَا فَرَيْقٌ مِّنْهُمْ يَغْشُوْنَ ٱلنَّـاسَ ﴾ أى الـكفار أن يقتلوهم ، وذلك لما ركز في طباع البشر منخوف الهلاك ﴿ كَمُّشَّيَّةَ اُللَّهُ ﴾ أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه ، والفاء عاطفة ومابعدها عطف على ( قيل لهم كفوا أيديكم ) باعتبار معناه الـكنائي إذ حينتذيتحققالتباين بينمدلولي المعطوفين ، وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل : ألمرّ إلى الذين كانواحراصا على القتال فلما كتب عليهم كرهه - بمقتضى البشرية \_ جماعة منهم ، وتوجيه التعجيب إلى الـكل مع أن تلك الـكراهة إنماكانت من البعض الإيذان بأنه ماكان ينبغي أن يصدر من أحدهم ماينافي حالته الأولى ، و(إذا ) للمفاجأة وهي ظرف مكان ، وقيل : زمان وليس بشئ ، وفيها تأكيد لأمر التعجيب ، و ( فريق ) مبتدأ ، و( منهم ) صفته ، و( يخشون ) خبره ، وجوز أن يكون صفة أيضاً أوحالا ، والخبر ( إذا ) و ( كحشية الله ) في موقع المصدر أي خشية كخشية الله ، وجوز أن يكون حالًا من فاعل ( يخشون ) ويقدر مضافأي حال كونهم مثل أهل خشيةالله تعالى أىمشبهين بأهل خشيته سبحانه ، وقيل - وفيه بعد \_ إنه حال من ضمير مصدر محذوفأى يخشونها الناس كخشية الله ﴿ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴾ عطف عليه إن جعلته حالا أى أنهم ( أشد خشية) من أهل خشية الله ، بمعنى أن خشيتهم أَشد من خشيتهم ، ولا يعطف عليه على تقدير المصدرية \_على ماقيل\_ بناءًا علىأن ( خشية )منصوب على التمييز . وعلى أن التمييز متعلق الفاعلية ، وأن المجرور بمن التفضيلية يكون مقابلا للموصوف بأفعل التفضيل فيصير المعنى إن خشيتهم أشدّ من خشية غيرهم ، ويؤل إلى أن خشية خشيتهم أشدً ، وهو غير مستقيماللهم إلاعلى طريقة جدّجده \_ على اذهباليه أبو على . وابنجني \_ ويكون كقولك : زيد جدّ جدّاً بنصب جُدّاً على التمييز لـكنه بعيد ، بل يعطفعلى الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لمنعصرفه ، والمعنى- يخشون الناسخشية كخشية الله ، أو خشية كخشية أشدّ خشيّة منه تعالى ـ ولـكن على سبيل الفرض إذ لا أشد خشية عند المؤمنين من الله تعالى ، و يؤل هذا إلى تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصلت واحدة واحدة ، وذكرابن الحاجب أنه يجوز أن يكون هذا العطف من عطف الجمل - أي يخشون الناس كخشية الناس ، أو يخشون أشدخشية ـ على أن الأول ، صدر والثانى حال ، وقيل عليه : إن حذف المضاف أهون من حذف الجلة وأوفى بمقتضى المقابلة وحسن المطابقة ؛ وجوز أن يكون (خشية ) منصوبا على المصدرية و (أشد ) صفة له قدمت عليه ، فانتصب على الحالية ، وذكر بعضهم أن التمييز بعد اسم التفضيل قد يكون نفس ماانتصب عنه نحو (الله خير حافظاً) فان الحافظ هو الله تعالى كما لو قلت : الله خير حافظ بالجر ، وحينئذ لامانع من أن تدكون الحشية نفس الموصوف ولايلزم أن يكون للخشية خشية بمنزلة أن يقال : أشد خشية بالجر ، والقول ـ بأن جواز هذا فيها إذا كان التمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم واللفظ ـ محل نظر محل نظر ، إذ اتحاد اللفظ مع حذف الأول ليس فيه كبير محذور \*

نظر ، إد اتحاد الله ط مع حدف الا ول بيس فيه ببير المارك و هذا إير ادقوى على ماقيل و قبل الله المام على و هذا إير ادقوى على ماقيل و قدنقل ابن المنير عن الكتاب ما يعضد مفتأمل و (أو) قبل اللتنويع و قبل الله المامع ، و قبل : التخبير ، و قبل : بمعنى الواو ، و قبل : بمعنى بل ﴿ وَقَالُو الله عطف على حواب لما أى (فلما كتب عليهم السامع ، و و بم م و حكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمنى التخفيف الا الاعتراض على القتال ) فاجأ بعضهم بألسنتهم ، أو بقلو بهم ، و حكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمنى التخفيف الا الاعتراض على القتال ) فاجأ بعضهم بألسنتهم ، أو بقلو بهم ، و حكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمنى التخفيف الا الاعتراض على الله تعالى عنه م يسبيل تمنى التخفيف المالك تعرب الله تعرب ا

فلا يمنع عنه عدم الخروج إلى القتال ، وفى التعبير بالادراك إشعار بأنالقوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت وقرب وقت حلوله اليهم بممر الانفاس والآنات كاتمهم فى الهرب منه وهو مجد فى طلبهم لايفتر نفساً واحداً فى التوجه اليهم، وقرأ طلحة بن سليمان (يدر ككم) بالرفع ، واختلف فى تخريجه فقيل : إنه على حذف الفاء كما فى قوله - على ماأنشده سيبويه - :

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله ( مثلان )

وظاهركلام الكشاف الاكتفاء بتقدير الفاء وقدر بعضهم مبتدأ معها أى فأنتم يدر ككم، وقيل: هو مؤخر من تقديم، وجواب الشرط محذوف أى - يدرككم الموت أينها تكونو ا يدرككم - واعترض بأن هذا إنما يحسن فيها إذا كان ما قبله طالباً له كما فى قوله :

يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع)

أو فيما إذا لم تـكن الآداة اسم شرط، وأجيب بأن الشرط الاول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه نقل عنه أيضا الأطلاق ، والشرط الثانى لم يعول عليه المحققون ، وقيل : إن الرفع على توهم كون الشرط ماضياً فانه حينتذ لايجب ظهور الجزم في الجواب لأن الأداة لما لم يظهر أثرها في القريب لم يجب ظهوره في البعيد وما قيل عليه من أن كون الشرط ماضيا والجزاء مضارعا إنما يحسن في كامة ـ ان ـ لقلبها الماضي إلى معنى الاستقبال فلا يحسن ـ أينها كنتم يدرككم الموت ـ إلا على حكاية الماضي وقصد الاستحضار فيه نظر ، نعم يرد عليه أن فيه تعسفاً إذا لتوهم ـ كما قال ابن المنير ـ أن يكون ما يتوهم هو الأصل ، أو مماكثر في الاستعمال حتى صاركالاصل ، وما توهم هنا ليس كذلك ، وقيل : إن (يدر ككم) كلام مبتدأ و(أينها ) تـكونوا متصل ب(لا تظلمون ) ، واعترض كما قال الشهاب: بأنه ليس بمستقيم معنى وصناعة ، أما الأول فلا نه لايناسب اتصاله بما قبله لأن ( لاتظلمون فتيلا ) المراد منه في الآخرة فلا يناسبه التعميم ، وأما الثاني فلا نه يلزم عليه عمل ماقبل اسم الشرط فيه وهوغير صحيح اصدارته ، وأجيب عن الأول بأنه لأمانع من تعميم (ولا تظلمون) للدنيا والآخرة أو يكون المعنى لاينقصون شيئًا من مدة الأجل المعلوم لامن الأجود، وبه ينتظمالكلام، وعن الثانى بأن المراد من الاتصال بما قبله \_ كما قال الحلبي \_ والسفاقسي اتصاله به معنى لاعملا على أن(أينما تكونوا ) شرط جوابه محذوف تقديره (لاتظلمون ) وما قبله دليل الجواب ، وأنت تعلم أن هذا التخريج وإنالتزمالذب عنه بما ترى خلافااهر المنساق إلى الذهن، وأولى التخريجات أنه على حذف الفاء وهوالذي اختاره المبرد، والقول بأن الحذف ضرورة في حيز المنع ﴿ وَلَوْ ۚ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ ﴾ أي قصور، قاله مجاهد. وقتادة وابن جريج ، وعن السدى . والربيع رضي الله تعالى عنهم أنها قصور في السياء الدنيا ، وقيل : المراد بها بروج السياء المعلومة ، وعن أبي على الجبائي إنها البيوت التي فوق القصور ، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إنها الحصون والقلاع . وهي جمع . ج وأصله من التبرج وهو الاظهار ، ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت حسنها ﴿مُشَيِّدَةٍ﴾ أي مطلية بالشيد وهو الجص قاله عكرمة . أو مطولة بارتفاع ـ قاله الزجاج ـ فهو من شيد البناء إذا رفعه ، وقرأ مجاهد (مشيدة) بفتح الميموتخفيف الياءكما في قوله تعالى : (وقصر مشيد) وقرأ أبو نعيم بن ميسرة ( مشيدة ) بكسرالياء على التجوز ك(ميشة راضية ) وقصيدة شاعرة ، والجلة معطوفة

على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج ( ولو كنتم ) إلخ، وقد اطرد الحذف، مثل ذلك لوضوح الدلالة ﴿ وَإِنْ تُصِبُّهُمْ حَسَنُهُ يَقُولُواْ هَذِهِ مِّن عند اللَّهَ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذَه منْ عندكَ ﴾ نزلت علىماروى عَن الحسن . وابن زيد في اليهود وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فدعاهم إلى الايمان فكفروا أمسك عنهم بعض الامساك فقالوا : مازلنا نعرف النقص في تمارنا ومزارعنا مذقدم علينا هذا الرجل،فالمعنى إن تصبهم نعمة أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية من جدب وغلا. أضافوها اليك متشائمين كما حكى عن أسلافهم بقوله تغالى . ( وإن تصبهم سيئة يطيروا ؟وسى ومن معه ) و إلى هذا ذهب الزجاج · والفراء · والباخي ، والجبائي ، وقيل : نزلت في المنافقين، إب أ بي ". وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم أحدً ، وقالوا للذين قتلوا ( لو كانوا عندنا ماماتواوما قتلوا ) فالمعنى إن تصبهم غنيمة قالوا : هي من عند الله نعالي ، وإن تصبهم هزيمة قالوا :هي من سوء تدبيرك ، وهو المروى عن ابن عباس. وقتادة ، وقيل: نزلت فيمن تقدم وليس بالصحيح ، وصحح غير واحد أنها نزلت في اليهود والمنافقينجيما لما تشامموا منرسولالله صلىالله تعالىعاپهوسلم حينقدمالمدينة وقحطوا،وعلىهذا فالمتبادرمن الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية ، وقد شاع استعمالها في ذلك كما شاع استعمالها في الطاعة والمعصية ، وإلى هذا ذهب كثير من المحققين ، وأيد باسناد الاصابة اليهما بل جعله صاحب الكشف دليلا بينا عليه وبأنه أنسب بالمقام لذكر الموت والسلامة قبل ، وقوله تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِّنْ عند اُللَّهَ ﴾ أمر له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يرد زعمهمالباطل واعتقادهمالفاسدويرشدهم إلى الحنق ببيان إسنادالكل اليه تعالى علىالإجمالأى كلواحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيجاداً من غيرأن يكون لىمدخلڧقوع شئمنهابوجهمن الوجوه كما تزعمون ، بل وقوع ا لأولى منه تعالى بالذات تفضلا ، ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلى بها عقو بة 🛊 سيأ تبي بيانه 🔹

وهذا الجواب المجمل في معنى ما قيل : رداً على أسلاف اليهود من قوله تعالى: (إيماطائرهم عندالله) أي إيما سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى لاعند غيره حتى يستند ذلك اليه ويطيروا به قاله شيخ الاسلام ـ ومنه يعلم اندفاع ماقيل: إن القوم لم يعتقدوا أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاعل السيئة كما اعتقدوا أن الله تعالى فاعل الحسنة بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام ف كيف يكون هذا رداً عليهم، ولاحاجة إلى ماأجاب به العلامة الثانى من أن الجواب ليس مجرد قوله تعالى: (قل كل من عندالله) بل هو إلى قوله سبحانه: (وماأصابك من سيئة) النهو وقوله تعالى: ﴿ فَمَالَ هَلَوُ كُلّ اللّهُ وَهُ كُلّ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَهُ اللّهُ وَهُ وَ المنافقين المحتقرين ﴿ لا يَسكادُونَ يَفْقَهُونَ ﴾ أى يفهمون رحد يأم الله عند وقرب عهده كلام من قبله تعالى معترض بين المبين و بيانه مسوق لتعييرهم بالجهل و تقبيح حالهم والتعجيب من كال غباوتهم، والفاء الترتيب ما ما بعدها على ماقبلها ، والجلة المنفية حالية والعامل فيها ما في الظرف من الاستقرار أو الظرف نفسه ، والمعنى حيث كان الامركذلك فأى شئ حصل لهؤلاء حال كونهم بمعزل من أن يفهموا حتى عدو اكالها مماتي لاأفهام لها الكل فائض من عند الله تعالى ، أو بمعزل من أن يفهموا حديثاً \_ مطلقاً حتى عدو اكالها مماتي لاأفهام لها و بمعزل من أن يعقلوا صروف الدهر وتغيره حتى يعلوا أنه لها فاعلا حقيقياً بيده جميع الامور ولامدخل أو بمعزل من أن يعقلوا صروف الدهر وتغيره حتى يعلوا أنه لها فاعلا حقيقياً بيده جميع الامور ولامدخل

لاحد معه ، ويجوز أن تكون الجملة استثنافا مبنياً على سؤال نشأ من الاستهفام وهو ظاهر ، وعلى النقديرين فالمكلام مخرج مخرج المبالغة فى عدم فهمهم فلا ينافى اعتقادهم أن الحسنة من عند الله تعالى، ويفهم من كلام بعضهم أن المراد من الحديث هو ما تفوهوا به آنفا حيث أنه يلزم منه تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدى إلى فساد العالم، وإن (ما) فى حيز الامر رد لهذا اللازم، وقدم لكونه أهم ثم استأنف بما هو حقيقة الجواب أعنى قوله سبحانه : ﴿ مَا أَصَابَكَ مَنْ حَسَنَة فَمَنَ اللّهَ وَمَا أَصَابَكَ مَن سَيِّنَة فَمَن نَقْسَدَكَ ﴾ وعلى ماذكر نا ولعله الاولى يكون هذا بيانا للجواب المجمل المأمور به ، والخطاب فيه كما قال الجبائى وروى عن قتادة : عام لكل من يقف عليه لاللني صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله :

إذا أنت أكرمت (الكريم)ملكته وإن أنت أكرمت اللثيم تمردا

ويدخل فيه المذكورون دخولا أولياء ، وفي إجراء الجواب أو لا على لسان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وسوق البيان من جهته تعالى ثانيا بطريق تلوين الخطاب، والالتفات إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتمام برد اعتقادهم الباطل وزعهم الفاسد ، والإشعار بأن مضمونه مبنى على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى بيانها علام الغيوب عز وجلى والعدول عن خطاب الجميع كما في قوله تعالى: (وماأصابكمن مصيبة فيها كسبت أيديكم) للمبالغة فى التحقيق بقطع احتمال سببية بعضهم لعقوبة الآخرين، و(ما) كما قال أبو البقاء : شرطية و (أصاب) بمعنى يصيب والمراد - بالحسنة والسيئة - هنا ماأريد بهما من قبل ، أى ماأصابك أيها الانسان من نعمة من النعم فهى من الله تعالى بالذات تفضلا وإحسانا من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وكل ما يفعله العبد من الطاعات التي يرجى كونها ذريعة إلى إصابة فعمة مافهى بحيث لا تكال تعلى الله تعالى بالمنافذ فضلا عن أخرجه الشيخان من حديث أبى هريرة : عران تستوجب نعمة أخرى، وإذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيا أخرجه الشيخان من حديث أبى هوي من البلايا فهى بسبب اقتراف نفسك المعاصى والحفوات المقتضية لها، وإنكانت من حيث أصابك من) بلية تعالى نازلة من عنده عقوبة وهذا كقوله تعالى: (وماأصابكم من مصيبة فها كسبت أيديكم ويعفو عن كثير)، وأخرج الترمذى عن أبى موسى قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الإيصب عبداً نكثر» و

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عباس أنه قال فى الآية : ما كان من نكبة فبذبك وأنا قدرت ذلك عليك، وعن أبى صالح مثله ، وقال الزجاج : الخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ، والمقصود منه الآمة ، وقيل : له عليه الصلاة والسلام لمن لالبيان حاله بل لبيان حال السكفرة بطريق النصوير ، ولعل العدول عن خطابهم لاظهار كال السخط والغضب عليهم ؛ والاشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسيا بمثل هذه الحكمة الآنيقة ، ثم اعلم أنه لاحجة لنا ولاللمعتزلة في مسألة الخير والشر بهاتين الآيتين لأن الحداهما بظاهرها لنا ، والآخرى لهم فلا بد من التأويل وهو مشترك الإلزام ولآن المراد بالحسنة والسيئة النعمة والبلية لاالطاعة والمعصية ، والخلاف في الثاني ، ولا تعارض بينهما أيضاً لظهور اختلاف جهتي النفي والاثبات ، وقد أطنب الامام الرازى في هذا المقام كل الاطناب بتعديد الأقوال والتراجيح ، واختار تفسير والسيئة بما يعم النعم والطاعات والمعاصي والبليات ، وقال بعضهم : يمكن أن يقال : لما جاء قوله تعالى الحسنة والسيئة بما يعم النعم والطاعات والمعاصي والبليات ، وقال بعضهم : يمكن أن يقال : لما جاء قوله تعالى

(وإن تصبهم حسنة) بعد قوله سبحانه: (أينما تكونوا يدرككم الموت) ناسب أن تحمل الحسنة الأولى على النعمة ، والسيئة على البلية ، ولما أردف قوله عز وجل: (وماأصابك من حسنة) بما سيأتى ناسب أن يحملا على ما يتعلق بالتكليف من المعصية والطاعة \_ كما روىذلك عن أبى العالية \_ ولهذا غير الاسلوب فعبر بالماضى بعد أن عبر بالمضارع ، ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك: هذا من عند الله تعالى ، وقولك: هذا من الله تعالى ؛ بأن من عند الله أعم من حيث أنه يقال فيماكان برضاه سبحانه و بسخطه ، وفيما يحصل ، وقد أمر به ونهى عنه ؛ ولا يقال : من الله إلا فيم كان برضاه وبهذا النظر فال عمر رضى الله تعالى عنه ؛ وإن أخطأت فن الشيطان » فتدبر .

ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء (أن ماأصابك) النج على تقرير القول أى (فا لحؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا) يقولون (ماأصابك من حسنة )النج، والداعى لهم على هذا القحل توهم التعارض، وقددعا آخرين إلى جعل الجملة بدلامن (حديثاً) على معنى أنهم لا يفقهون هذا الحديث أعنى (ماأصابك) النجفية ولو نه غير متحاشين عما يلزمه من تعدد الخالق وآخرين إلى تقدير استفهام إنسكارى أى (فن نفسك)، وزعموا أنه قرئ به، وقد علمت أن لا تعارض أصلا من غير احتياج إلى ارتكاب مالا يكاد يسوغه الذوق السليم، وكذا لا حجة للمعتزلة في قوله سبحانه: (حديثا) على كون القرآن محدثاً لما علمت من أنه ليس نصاً في القرآن، وعلى فرض تسليم أنه نص لا يدل على حدوث السكلام النفسي والنزاع فيه، ثم وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها على ماقيل: إنه سبحانه بعدان حكى عن المسلمين ماحكي وردعليهم بما رد نقل عن الكفار مارده عليهم أيضا وبين المحكيين مناسبة من حيث الشالها على إسناد ما يكره إلى بعض الأمور وكون السكر اهة له بسبب ذلك وهو كا ترى \*

وفي الكشف أنجلة (وإن تصبهم) النع معطوفة على جلة قوله تعالى: (فان أصابتكم مصيبة)، (ولئن أصابكم فضل) دلالة على تحقق التبطئة والتثبيط ، أما دلالة الأولتين فلا خفاء بهما ، وأما الثانية فلا نهم إذا اعتقدوا في الداعي إلى الجهاد والنه الاعتقاد الفاسد قطعوا أن في اتباعه له لاسيما فيها يجر إلى ماعدوه سيئة له الخبال والفساد، ولهذا قلب الله عليهم في قوله سبحانه (فن نفسك) ليصير ذلك كافاً لهم عن التثبيط إلى التنسيط، وأردفه ذكر ماهم فيه من التعكيس في شأن من هو رحمة مرسلة الناس كافة ، وأكد أمر اتباعه بأن جعل طاعته علي طاعة الله تعالى مع ماأمده به من التهديد البالغ المضمن في قوله سبحانه : (فن تولى) مم قال ولا يخفي أن ماوقع بين المعطوفين ليس بأجنبي وأن (فليقاتل) شديد التعلق بسابقه ، ولما لزم من هذ النسق تقسيم المرسل اليهم إلى خافر موقوى وضعيف استأنف تقسيمهم مرة أخرى في قوله سبحانه الآتي : (ويقولون) أي الناس المرسل اليهم إلى مبيت هو الأول ومذيعهو الثالث؛ ومن يرجع اليه هو الثاني فهذا وجه النظم والارتباط بين الآيات السابقة واللاحقة انتهى ، ولا يخلو عن حسن وليس بمتعين كما لا يخفي التهم واللاحقة انتهى ، ولا يخلو عن حسن وليس بمتعين كما لا يخفي الناس المرسل اليهم المرسل اليهم المرسل اليهم المرسل اليهم المناس عن ولا عن حسن وليس بمتعين كما لا يخفي المناس بين الآيات السابقة واللاحقة انتهى ، ولا يخلو عن حسن وليس بمتعين كما لا يخفي المناس بين الإيات السابقة واللاحقة انتهى ، ولا يخلو عن حسن وليس بمتعين كما لا يخفي الته المناس المرسل النهم المناس المرسل النهم المناس المرسل النهم المناس المرسل النهم المناس المرسل النه المناس المرسل النهم المناس المرسل النه المناس المرسل المناس المناس المناس المناس المناس المرسل المناس المرسل المناس ا

هذا ووقف أبو عمرو. والكسائي بخلاف عنه على (ما) من قوله تعالى: (فا لهؤلاء) وجماعة على الام الجروت عقب ذلك السمين بأنه ينبغي أن لا يجوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدا دون خبره ، والثانى على الجاردون بجروره ، وقرأ أبى . وابن مسعود . وابن عباس ( وما أصابك من سيئة فن نفسك ) وأنا كتبتها على الجاردون بحروره ، وقرأ أبى أسولا ) بيان لجلالة منصبه صلى الله تعالى عليه وسلم ومكانته عند ربه سبحانه بعد النب عنه بأتم وجه ، وفيه رداً يضالمن زعم اختصاص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب فتعريف الناس -

للاستغراق ، والجار متعلق ؛(رسولا) قدم عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أى مرسلا لـكل الناس لالمعضهم فقط كما زعموا ، و (رسولا) حال مؤكدة لعاملها ، وجوز أن يتعلق الجار بما عنده ، وأن يتعلق بمحذوف وقع حالامن (رسولا) وجوزأ يضاً أن يكون (رسولا) مفعولا مطلقاً إماعلى أنه مصدر كما في قوله . لقد كذب الوشوان مافهت عندهم بشئ ولا أرسلتهم ( برسول)

وإما على أن الصفة قد تستعمل بمعنى المصدر مفعولا مطلقاً كمّ استعمل الشاعر خارجاً بمعنى خروجا فى قوله : على حلفة لاأشتم الدهر مسلما ولا (خارجا) من فى زور كلام

حيث أرادكما قال سيبويه: ولايخرج خروجا ﴿ وَكَنَىٰ بِاللّهَ شَهيداً ٧٩ ﴾ على رسالتك ، أو على صدةك في جميع ماتدعيه حيث نصب المعجزات ، وأنزل الآيات البينات ، وقيل : المعنى كنى الله تعالى شهيداً على عباده بما يعملون من خيراً وشر ، والالتفات لتربية المهابة ﴿ مِّن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ ﴾ بيان لاحكام رسالنه صلى الله تعالى عليه وسلم إثر بيان تحققها ، وإنما كان كذلك لان الآمر والناهى فى الحقيقة هو الحق سبحانه ، والرسول إنما هو مبلغ للامر والنهى فليست الطاعة له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه .

وفى بسض الآثار عن مقاتل وأن النبي صلى لله تعالى عليه وسلم كان يقول:من أحبني فقد أحب اللهِ تعالى ومن أطاعني فقد أطاع الله تعالى فقال المتافقون:ألا تسمعون إلىما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك،وهو نمى أن يعبد غيرالله تعالى مايريد إلا أن نتخذه رباً كما اتخذت النصارى عيسىعليه السلام؟ فنزلت » فالمراد ( بالرسول) نبينًا صلى الله تعالى عليه وسلم والتعبير عنه بذلك ووضعه موضع المضمر للاشعار بالعلية،وقيل : المراد به الجنس ويدخل فيه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم دخولا أولياً ، ويأباه تخصيص الخطاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَن تُولَىٰ فَكَ الرَّسْلَنَاكَ عَلَيْهِم حَفْيه ظُمَّ • ٨ ﴾ وجعله من باب الخطاب لغير معين خلاف الظاهر، و (منن ) شرطية وجوابالشرط محذوف ، والمذكور تعليل له قائم مقامه أىومن أعرض عن الطاعة فأعرض عنه لأنا إنما أرسلناك رسولامبلغاً لاحفيظاً مهيمناً تحفظ أعمالهم عليهم وتحاسبهم عليها ، وننى - كما قيل ــ كونه حفيظاً أى مبالغًا في الحفظ دون كونه حافظاً لأن الرسالة لاتنفك عن الحفظ لأن تبليغ الاحكام نوع حفظ عن المعاصى والآثام،وانتصاب الوصف على لحالية من الكاف، وجعله مفعولا ثانياً لآرسلنا لتضمينة معنى جعلنا مما لاحاجة اليه ، وعليهم متعلق به وقدمرعاية للفاصلة ، وفى إفراد ضميرالرفع وجمع ضمير الجر مراعاةللفظ ـ من ـ ومعناها ، وفي المدول عن ـ ومن تولى فقد عصاه - الظاهر في المقابلة إلى ماذكر مالايخني من المبالغة ، ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾ الضمير للمنافقين كما روى عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما . والحسن . والسدى ، وقيل: للمسلمين الذين حكى عنهم أنهم يخشون الناس كحشية الله أي ويقولون إذا أمرتهم بشئ ﴿ طَاعَةٌ ﴾ أي أمرنا وشأننا طاعة على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبًا ، وتقدير طاعتكطاعة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة على أنه مبتدا وخبره محذوف وكان اصله النصب يما يقول المحب : سمعاً وطاعة لـكنَّه يجوز في مثله الرفع ـكما صرح به سيبويه \_ للدلالة على أنه ثابت لهم قبل الجواب ﴿ فَا رِذَا بَرَزُواْ مَنْ عَنْدُكُ ﴾ أيخرجوا من مجلسك وفارقوك ﴿ يَيُّتَ طَا مَهِ فَهُ ﴾ أي جماعة ﴿ مِّنْهُمْ ﴾ وهمرؤساؤهم ، والتبييت إدا منالبيتوتة لأنه تدبير الفعل

ليلا والعزم عليه ، ومنه تبييت نية الصيام ويقال ؛ هذا أمر تبيت بليل ، وإما من بيت الشعر لأن الشاعريدبره ويسويه ، وإما من البيت المبنى لأنه يسوى ويدبر ، وفى هذا بعد ــ وإن أثبته الراغب لغة ــ والمراد زورت وسوت ﴿ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ﴾ أي خلاف ماقلت لهاأو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة ، والعدول عن الماضي لقصد الاستمرار، وإسناد الفعل إلى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون له بالذات؛ والباقون أتباع لهم في ذلك لالأنهم ثابتون على الطاعة ، وتذكيره أو لا لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي ، وقرآ أبو عمرو . وحمزة (بيتطائفة )بالادغام لقربهما في المخرج ، وذكر بعضالمحققين أنالادغام هنا على خلاف الأصل والقياس، ولم تدغم تاء متحركة غير هذه ﴿ وَاللَّهُ يَكْتُبُمَا يُبَيِّتُونَ ﴾ أى يثبته في حائفهم ليجازيهم عليه ، أو فيما يوحيه اليك فيطلعك على أسرارهم ويفضّحهم - كما قال الزجاج - والقصد على الأول لتهديدهم ، وعلى الثانى لتحذيرهم ﴿ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ ﴾ أى تجاف عنهم و لاتتصد للانتقام منهم ، أوقلل المبالاة بهموالفاء لسببية ماقبالها لمابعدها ﴿ وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللَّهَ ﴾ أى فوض أمرك اليه وثق به فى جميع أمورك لاسيها فى شأنهم ، وإظهار الاسم الجليل للاشعار بعلة الحـكم ﴿ وَكَنَّىٰ بِاللَّهَ وَكَيلًا ٨١ ﴾ قائماً بما فوض اليهمنالتدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم ، والاظهار لماسبق و الإيذان باستقلال الجملة و استغنائها عماعداها من كل وجه ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقُرَّءَانَ ﴾ لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيداً كأنه قيل : شهادة الله تعالى لاشَبهة فيها ولـكن من أين يعلم أن ماذكرته شهادة الله تعالى محكية عنه ؟ فأجاب سبحانه بقوله : ( أفلا يتدبرون ) وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل فى كل تأمل سواء كان نظراً فى حقيقة الشئ وأجزائه ،أو سوابقه وأسبابه ، أو لواحقه وأعقابه ، والفاء للعطف على مقدو أي ـ أيشكون في أن ماذكر شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي صلى الله تعالى عليه و سلم المشهو د له ليعلمو اكونه من عند الله فيكون حجة وأى حجة على المقصود ـ وقيل : المعنى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلمواكونه من عند الله تعالى بمشاهدةمافيهمنالشواهد التي من جملتها هذا الوحى الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكمي على ماهو عليه ﴿ وَلَوْ كَانَ ﴾ أي القرآن ﴿ مَنْ عَندَ غَيْرِ أَلَّهَ ﴾ كايزعمون﴿ لَوَجَدُواْ فيه اخْتَلَافاً كَثيراً ٨٣﴾ بأن يكون بعض إخباراته الغيبية كالإخبار عما يسرد المنافقون غير مطابق للواقع لأن الغيب لايعلمه إلا الله تعالى فحيث اطرد الصدق فيه ولم يقع ذلك قط علم أنه بإعلامه تعالى ومن عنده ، وإلى هذا يشير كلام الاصم . والزجاج ، وفى رواية عن ابن عباس أن المراد لو جدوافيه تناقضاً كثيراً ، وذلك لأن كلام البشر إذا طال لم يخل- بحكم العادة ـ من التناقض ، ومايظن من الإختلاف كما في كثيرمن الآيات ، ومنه ماسبق آنفاً ليس من الاختلاف عند المتدبرين ، وقيل ـ وهو مما لا بأس به خلافا لزاعمه \_ . المرَّاد لـكان الـكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه و بلاغته فـكان بعضه بالغاً حدّ الا عجاز وبعضه قاصراً عنه يمكنمعارضته،وبعضه إخباراً بغيبقد وافق المخبرعنه،وبعضه إخباراً مخالفاً للبخبر عنه ، وَبعضه دالا علىمعنى صحيح عند علماء المعانى ، و بعضه دالاعلى معنى فاسد غير ملتم فلما تجاوب كله بلاغة معجزةفائقةلقوىالبلغاء وتناصر صحة معان وصدق أخبار علم أنه ليسإلامن عندقادر علىمالايقدر عليه غيره عالم بمالا يعلمه سواه انتهى ه

وهو مبنى على كون وجه الاعجاز عندعلماء العربية كون القرآن في مرتبة الأعلى من البلاغة، و كون المقصود من الآية إثبات القرآن كله و بعضه من الله تعالى، وحينئذ لايمكن وصف الاختلاف بالكثرة لانه لايكون الاختلاف حينئذ إلا بأن يكون البعض منهمعجزاً والبعض غيرمعجز ، وهو اختلاف واحدفلذا جعل (وجدوا) متعدياً إلى مفعولين أولهما (كثيراً) ، وثانيهما (اختلافا) بمعنى مختلفاً ، واليه يشير قوله : لـكان الـكثير منه مختلفاً وإنما جعلااللازم على تقديركونه منعند غير الله تعالىكون المكثير مختلفاً مع أنه يلزم أن يكون المكل مختلفاً اقتصاراً على الأقل يما في قوله تعالى: ( يصبكم بعض الذي يعدكم)وهومن الـكلام المنصف،وبهذا يندفع ماأورد من أنالـكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صفة للـكل في النظم، وقد جعل صفة الـكثرة والـكمثرة صفة الكثير، لأنا لانسلم أن الكثرة صفة الاختلاف بل هما مفعولا(وجُدوا)وكذا ماأورد منأنه يفهم من قوله: لـكان بعضه بالغاً حد الاعجاز ثبوت قدرة غيره تعالى على الـكلام المدجز وهو باطل لاما لانسلم ذلك فان المقصود أنالقرآن كلا و بعضاً مزالله تعالى أى البعض الذى وقع بهالتحدى\_وهو مقدار أقصر سورة منه ولوكان بعض من أبعاضه من غيره تعالىـ لوجدوا فيه الاختلاف المذكور،وهو أن لا يكون بعضه بالغاً حد الاعجاز ـقاله بعض المحققينـوقال بعضهم: لامحيص عن الايراد الآخير سوى أن يحمل الـكلام على الفرض والتقدير أى لو كان فيه مرتبة الاعجاز فني البعضخاصة على أن يكون ذلك القدرمأخوذاً من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوه - إلا أنه لايخني بعده ، وإلى تفسير الاختلاف بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب أبو على الجبائي إلى هذا ونقل عن الزمخشري أن في الآية فو الد:وجوب النظر في الحجج والدلالات،و بطلان الثقليد، وبطلان قول من يقول: إن المعارف الدينية ضرورية، والدلالة على صحة القياس، والدلالة على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى لوجود التناقض فيها انتهى ه

ولا يختى أن دلالتها على وجوب النظر فى الجملة وبطلان التقليد للكلء وقول من يقول: إن المعارف الدينية كلها ضرورية إما على صحة القياس على المصطلح الأصولي فلا، وإما تقرير الأخير على مافى الكشف فلأن اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قولهم: أن لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد من خلقه لكانت من عنده بالضرورة، وكذبت القضية أو بعض المختلف من عند غير الله تعالى على ماحققه الشيخ ابن الحاجب، والمشهور عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكفى ذلك فى الاستدلال إذ لاقائل بالفرق بين بعض و بعض إذا كان اختياريا ، وأجاب فيه بأن اللازم كل مختلف هو قرآن من عند غير الله تعالى على الأول، وحينئذ لايتم الاستدلال ، وذكر أن معنى (ولو كان من عند غير الله) تعالى عند الجماعة ولو كان قائما بغيره تعالى ولامدخل للخاق فى هذه الملازمة بوأنت تعلم أنه غير ظاهر الإرادة هنا وكذا استدل بالآية على فساد قول من زعم : إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو الإمام بالآية على فساد قول من زعم : إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو الإمام المعناد . وأبى معاذ ـ أو ضعفا المسلمين ـ كا روى عن الحسن ، وذهب اليه غالب المفسرين أو الطائفتين عائم نقله ابن عطية ـ ﴿ أَمْنُ مَن الاَّمْن أَو الْخَوْف ﴾ أى المنافقين ـ كا روى عن الحن والخوف ﴿ اذا عُوا به كا و الكشاف يقال : أذاع الشر وأذاع به ، ويجوز أن يكون المدى فعلوا به الا ذاغة وهو والباء مزيدة ، وفي الكشاف يقال : أذاع الشر وأذاع به ، ويجوز أن يكون المدى فعلوا به الا ذاغة وهو

أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة فا فى نحو \_ فلان يعطى ويمنع \_ ولما فيه من الابهام والتفسير ، وقيل :الباء لتضمن الاذاعة معنى التحديث وجعلها بمعنى معوالضمير للمجئ مما لاينبغى تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه .

والكلام مسوق لبيان جناية أخرىمن جنايات المنافقين ،أو لبيان جناية الضعفاء إثربيان جناية المنافقين وذلك أنه إذاغزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا : أصاب المسلمون من عدوهم كذاوكذا ،وأصاب العدو من المسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي صلىالله تعالى عليه وسلم هو الذي يخبرهم به ،ولا يكاد يخلو ذلك عرمفسدة ،وقيل: :كانوا يقفون منرسول الله ﷺ . وأولىالامر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الاعداء، أوعلى خوف فيذيعونه فينشر فيبلغ الاعداء فتعود الإذاعة مفسدة، وقيل الضعفاء يسمعون منأفواه المنافقين شيئأ منالخبر عنااسرايا مظنونغير معلوم الصحة فيذيعونه قبلأن يحققوهفيمود ذلكو بالاعلى المؤمنين ،وفيه إنكار علىمن يحدث بالشئ قبل تحقيقه ،وقد أخرج مسلم عن أبى هريرة مرفوعا وكني بالمرواثما أن يحدث بكل ماسمع، والجلة عند صاحب الـ كشف معطو فة على قوله تعالى: (وية و لون طاعة )، و قوله سبحانه :(أفلا يتدبرون )اعتراض تحذيراً لهم عن الاضمار لما يخالف الظاهر، فأن في تدبر القرآن جاراً إلى طاعة المنزل عليه أي جار ، وقيل: الـكلام مسوق لدفع ماعسى أن يتوهم في بعض المواد من شائبة الاختلاف بناءاً على عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى الـكلام لا لتخلف مدلوله عنه ،وذلك أن ناساءن ضعفة المسلمين الذين لاخبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرهم النبي عليت بماأوحي،اليهمن وعد بالظفر أوتخويف من الكفرة يذيعونهمن غيرفهم لمعناه ولاضبط لفحواه على حسب ماكانوا يفهمونه ويحملونه عليه من المحامل وعلى تقدير الفهم قديكونذلك مشروطا بأمور تفوت بالإذاعة فلايظهر أثره المتوقع فيكون ذلكمنشأ لتوهم الاختلاف \_ولايخلو عن حسن \_غيرأن روايات السلفعلى خلافه، وأياَّمًا كان فقدنعي الله تعالى ذلك عليهم، وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ رَدُوهُ ﴾ أَى ذلك الامر الذي جاءِهم ﴿ إِلَى اُلرَّسُـول ﴾ ﷺ ﴿ وَإِلَىٰ أَوْلَى اُلاَّمْرِ مَنْهُـُمْ ﴾ وهم كباثر الصَّحابة رضيالله تعالىءنهم البصراء في الأمورَ، وهو الذي ذهباليه الْحَسن . وقتادة · وخلق كثيره

وقال السدى وابن زيد وأبو على الجبائى : المراد بهم أمراه السرايا والولاة ، وعلى الأول المعول (لَعَلَمَهُمُ وَبَحَار بهم أَى لِعلَمُ تدبير ذلك الأمر الذي أخبروا به ﴿ الَّذِينَ يَسْتَنبطُونَهُ مَهُمُ مُ الله ومن ذكر ، وفوضوه إليهم وكانواكان لم ومعرفتهم بأه ور الحرب ومكايده ، أو لو روده إلى الرسول بين ومن ذكر ، وفوضوه إليهم وكانواكان لم يسمموا لعلم الذي يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأتون وما يذرون ، أو ( لو ردوه إلى الرسول) بين والى كبار أصحابه رضى الله تعالى عنهم ، وقالوا نسكت حتى نسمعه منهم ونعله هل عا يذاع أو لا يذاع لعلم صحته وهل هو عما يذاع أو لا هؤ لا المذيعون وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولى الأمرأى يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم ، أولو عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي لهمن التدبيره والمي الذين يستنبطونه ويستخرجون علمه و تدبيره من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام ، ومن تشرف بالعطف عليه ، والتعبير بالرسالة لما أنها من مو جبات الرده وكلمة من إما ابتدائية والظرف لغو متعلق بيستنبطونه ، وإما تبعيضية أو بيانية تجريدية والظرف حال ، ووضع

الموصول موضع الضمير في الاحتمالين الآخيرين للإيذان بأنه ينبغي أن يكون القصد بالرد استـكشاف المعنى واستيضاح الفحوى ، والاستنباط في الأصل استخراج الشيّ من مأخذه ـ كالماءمن البيّر ،والجوهرمن المعدنـ ويقال للمستخرج : نبط بالتحريك ثم تجوز به فأطلق على كل أخذ و تاق ﴿ وَلَوْ لاَ فَصْلُ اللَّهَ عَلَيْكُم وَرَحْمَتُهُ ﴾ خطاب للطائفة المذكورة 7 نفا بناءاً على أنهم ضعقة المؤمنين على طريقةالالتفات،والمرادمنالفضلوالرحمة شئ واحد أى لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته بإرشادكم إلى سبيل الرشاد الذىهو الرد إلىالرسول ﷺ وإلى أُولَى الْأُمْرِ ﴿ لَا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَـٰنَ ﴾ وعملتم با رائكم الضعيفة ، أو أخذتم با راء المنافقين فيها تأتون وتذرون ولم تهتدوا إلى صوب ألصواب ﴿ إِلَّا قَلِيـلًّا ﴾ وهم أولوا الآمر المستنيرة عقولهم بأنوار الايمان الراسخ ، الواقفون على الأسرار الراسخونَ في معرفة الاحكام بواسطةالاقتباس من مشكاة النبوة ، فالاستثناءمنقطع أو الخطابالنَّاسأى (ولولا فضلالله)تعالى بالنيصليالله تعالىعليه وسلم (ورحمته ) بإنزال القرآن ـ كمافسرهما بذلك السدى. والضحاك \_ وهو اختيار الجبائي، ولا يبعد العكس (لا تبعتم) للكم (الشيطان) وبقيتم على الكفر والضلالة ( إلا قليلًا منكم ) قد تفضل عليه بعقل راجح فاهتدىبه إلى طُريق الحق، وسلم من مهاوى الضلالة وعصم من متابعة الشيطان من غير إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب-كقس بنساعدة الايادي. وزيد بن عمرو بن نفيل . وورقه بن نوفل (١) وأضرابهم \_ فالاستثناء متصل ، وإلى ذلك ذهب الأنبارى . وقال أبو مسلم : المراد بفضل الله تعالى ورحمته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى، والمعنى لو لاحصول النصرة والظفر لكم على سبيل التتابع (لا تبعتم الشيطان ) فيما يلقى اليكممن الوساوس والخواطرالفاسدة المؤدية إلى الجبن والفشل والركون إلى الضلال وترك الدين (إلاقليلا) وهمأهل البصائر النافذة، والعزائم المتمكنة والنيات الخالصة منأفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس منشرط كونالدين حقاحصول الدولةفي الدنياءأو باطلا حصولالانكسار والانهزام ، بلمدار الأمرفيكونه حقاو باطلاعلى الدليل،ولايردأنه يلزم منجملالاستثناء من الجملة التي وليها جواز أن ينتقل الانسان من الكفر إلى الايمان ، ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه، وليس لله تعالى عليه في ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحدٌ سنياً كان أو معتزلياً ، وذلك لأن(لولا) حرف امتناع لوجود،وقد أنبأت أن امتناع اتباع المؤمنين للشيطان فىالكفر وغيره إنماكان بوجود فضل الله تعالى عليهم ، فالفضل هو السبب المانع من اتباع الشيطان فاذا جعل الاستثناء مماذكر فقد سلبت تأثير فضل الله تعالى فى امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرّورة ، وجعلهم مستبدين بالايمان وعصيان الشيطان الداعي إلى المكفر بأنفسهم لابفضل الله تعالى ، ألاتراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه ، لولا مساعدتي لك لسلبت أمو الك إلاقليلا كيف لم تجعل لمساعدتك أثر أفي بقاء القليل للمخاطب، وإنمام نت عليه في تأثير مساعدتك فى بقاء أكثر ماله لافى كله ، لانا نقول هذا إذا عم الفضل لاإذا خص كما أشرنا اليه لان عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لاينافي أن يكونً بفضل آخر ، نعم ظاهر عبارة الكشاف في هذ المقام مشكلُ حيث جعل الاستثناء من الجملة الاخيرة ، وزاد التوفيق فىالبيان ، ويمكن أن يقال أيضا: أراد به توفيقا خاصا نشأ بما قبله ، وهذا أولى من الاطلاق ودفع الاشكال بأن عدم الفضل والرحمة على الجميع لايلزم منه العدم على

<sup>(</sup>١) عد الطبرسي منهم ـالبراء .وأباذر ـاه منه

البعض لما فيه من التكلف، وذهب بعضهم للنخلص من الايراد إلى أن الاستثناء من قوله تعالى: (أذاعوا به)، وروى ذلك عرب ابن عباس وهو اختيار المبرد . والكسائى . والفراء . والبلخى . والطبرى واتخذ القاضى أبو بكر الآية دليلا فى الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد الجمل إلى الاخيرة .

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه : (لوجدوا فيه اختلافا كثير أ) وعن أكثرهم أنه من قوله تعالى : (لعلمه الذين يستنبطونه )واعترضه الفراء والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله ، وصرف الاستثناء إلى ماذكروه يقتضى ضد ذلك ، وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر ، وإذا كان كذلك فالا كثرون يعرفونه ولا يجهله إلاالبالغ فى البلادة ـ وفيه نظر \_ وبعضهم إلى جعل الاستثناء مفرغامن المصدر فحابعد (إلا) منصوب على أنه مفعول مطلق أى لا تبعتموه كل اتباع إلا اتباعا قليلا بأن تبقوا على إجراء الكفر وآثاره إلا البقاء القليل النادر بالنسبة إلى البعض ، وذلك قد يكون بمجرد الطبع والعادة ، وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق عند الإمام ماذكره أبو مسلم ، وأيد التخصيص فياذهب اليه الانبارى بأن قوله تعالى : (ومن يطع الرسول) الخ ، وقوله سبحانه : (أفلا يتدبرون القرآن) يشهدان له ، وفي الذي بعده بأن قوله عز وجل : (وإذا باخ ، وقوله سبحانه : (أفلا يتدبرون القرآن) يشهدان له ، وفي الذي بعده بأن قوله عز وجل : (وإذا بالغ مامرمن الأمن أو الحوف ) الخ ، وقوله جل وعلا : ﴿ فَقَلْتُلْ فَسَبيل الله لاتُدكَلَّفُ إلَّانَفْسَكَ كَه يشهد له ، وأنت تعلم أن قرينة التخصيص بهماغير ظاهرة ، والفاء في هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق اليه النظم الكريم أي إذا كان الأمرك حكى من عدم طاعة المنافقين و تقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا ه

ونقل الطبرسي في اتصال الآية قولين: أحدهما أنها متصلة بقوله تعالى: (ومن يقاتل في سبيل القهفية تل أو يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيا) والمعنى فان أردت الآجر العظيم فقاتل، ونقل عن الزجاج، وثانيهما أنها متصلة بقوله عز وجل: (ومالكم لاتقاتلون في سبيل الله) والمعنى إن لم يقاتلوا في سبيل الله فقاتل أنت وحدك، وقيل: هي متصله بقوله تعالى: ( فقاتلوا أولياء الشيطان) ومعنى ( لا تكلف إلا نفسك) لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف بالذوات، وهو استثناء مقرر لما قبله فارت اختصاص تسكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله تعالى عليه وسلم المقتال وحده، وفيه دلالة على أن الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله تعالى عليه وسلم المقتال وحده، وفيه دلالة على أن الدكلام مجاز أو كناية عن ذلك فلا يرد أنهما مور بتكليف الناس، فكيف هذا ولا حاجة إلى ماقيل، بل في شهوته فقال: إنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً بأن يقاتل وحده أولا، ولهذا قال الصديق رضى الله تعالى عنه في أهل إله البقاء هذه الجلة في موضع الحال عنه في أهل إله البقاء هذه الجلة في موضع الحال من فاعل أحداً الحروج إلا نفسك، وقيل: هو مجزوم في جواب الأمر وهو بعيد، ولا نكلف بالنون على لا تكلف أحداً الحروج إلا نفسك، وقيل: هو مجزوم في موقع المفعول الآول أي لا نكلف إلا ففسك بناء الفاعل فنفسك مفعول ثان بتقدير مضاف، وقيل: لامانعمن ذلك على معنى لا نكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك، وقيل المؤمنين كان حثهم على القتال ورغهم فيه وعظهم والمراد من هذا التكليف الانفسك، وقيل المؤمنين كان حثهم على القتال ورغهم فيه وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم والمراد من هذا التكليف مقاتلته وحده ( وحَرَّض الدُمُ منين كان عربهم على القتال ورغهم فيه وعظهم والمراد من هذا التكليف المقال وحده ( وحَرَّض الدُمُ منين كان كان حثهم على القتال ورغهم فيه وعظهم والمورة وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم وعظهم والمورة وعظهم وعله وعظهم والمورة وعظهم وعظهم والمورة والمورة والمورة والمؤرق والمؤرق

لما أنهم آثمون بالنخلف لفرضه عليهم قبل هذا بسنين ، وأصل التحريض إذالة الحرض وهو مالا خير فيه ولا يعتد به ، فالتفعيل للسلب والازالة - كفذيته ، وجلدته - ولم يذكر المحرض عليه لغاية ظهوره ولا يعسى الله أن يكنف بأس عنكاية (الدَّين كَفَرُوا عومهم قريش و (عسى) من الله تعالى - كاقال الحسن . وغيره - تحقيق ، وقدفعل سبحانه ماوعد به ، فعر ابن عباس رضى الله تعالى عنهما واعد عَلَيْتَ أباسفيان بعد حرب أحد موسم بدر الصغرى في ذى القعدة فلما بلغ الميعاد دعاالناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزلت بغدج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع جماعة من أصحابه رضى الله تعالى عنهم حتى أتى موسم بدر فكفاهم الله سبحانه بأس العدو ولم يوافقهم أبو سفيان ، وألقى الله تعالى الرعب في قلبه ، ولم يكن قتال يومئذو انصرف رسول الله صلى الله تعلى عليه عرمعه المين والله أشد بأساً عمن الذين كفروا (وأشد تنكيلاً عمر رسول الله التعذيب بالذكل وهو القيد فعمم ، والمقصود من الجلة التهديد والتشجيع ، وإظهار الاسم أي تعذيباً ، وأصله التعذيب بالذكل وهو القيد فعمم ، والمقصود من الجلة التهديد والتشجيع ، وقوله تعالى الجليل لتربية المهابة ، و تعليل الحم . وتقوية استقلال الجلة ، و تذكير الخبر لتأكيد التشديد ، وقوله تعالى : إليان أن له عليه الصلاة والسلام فيا امر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية البيان أن له عليه الصلاة والسلام فيا امر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية البيان أن له عليه الصلاة والسلام فيا امر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية البيان أن له عليه الصلاة والسلام فيا امر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه ترتبط الآية البيان أن له عليه المادة والسلام فيا امر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه المربه من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه من تعريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه من تعريض المؤمنين حظاً معود المناس المربه من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبه من تعريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبدير المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب، وبدير المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب وبدير المؤمنين حظاً موفوراً من النواب والمؤمن المؤمنين حظاله المؤمنين حظاله المؤمنين المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية المؤمنية

وقال على بن عيسى: إنه سبحانه لما قال: (لا تـكاف إلا نفسك) مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير مؤاخذ بفعل غيره كان يد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ماعسى أن مؤاخذ بفعل غيره كان يد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ماعسى أن يتوهم بذلك ، وليس بشئ كما لايخنى ، و \_ الشفاعة \_ هى التوسط بالقول فى وصول الشخص ولو كان أعلى قدراً من الشفيع إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية، أو خلاصه عن مضرة مما كذلك من الشفع ضد الوتر كأن المشفوع له كان وتراً فجعله الشفيع شفعا، ومنه الشفيع فى الملك لانه يضم ملك غيره إلى نفسه أو يضم نفسه إلى من يشتريه ويطلبه منه، و الحسنة \_ منها ماكانت فى أمر مشروع روعى بها حق مسلم ابتغاماً أو يضم نفسه إلى من يشتريه ويطلبه منه، و الحسنة \_ منها ماكانت فى أمر مشروع روعى بها حق مسلم ابتغاماً لوجه الله تعالى ، ومنها الدعاء المسلمين فإنه شفاعة معنى عندالله تعالى ، روى مسلم . وغيره عن النبي المنافقة ولا أرى دعالا خيه المنافقة المنافقة للنبي المنافقة الله المنافقة للله المنافقة للنبي المنافقة

و تفسيرها بالدعاء على نقل عن الجبائي \_ أو بالصلح بين اثنين - كاروى الكلبى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما - لعله من باب التمثيل لا التخصيص ، وكون التحريض الذى فعله صلى الله تعالى عليه و سلم من باب الشفاعة ظاهر فان المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التبط و تعيير العدو، واحتمال الذل و فازوا بالأجر الجزيل المخبوء لهم يوم القيامة؛ وربحوا أمو الا جسيمة بسبب ذلك ، فقدروى أنه عليه الصلاة والسلام لما وافى بحيشه بدراً ولم يربها أحداً من العدو أقام ثماني ليال وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً كثيراً ، ومن الناس من فسر الشفاعة هنا بأن يصير الانسان شفع صاحبه في طاعة أو معصية ، والحسنة منه اماكان في طاعة ، فالجهاد والترهيب عن التخلف والتقاعد، وأمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به غيراً ن الجمهور على خلافه هنا بالترغيب في الجهاد والترهيب عن التخلف والتقاعد، وأمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به غيراً ن الجمهور على خلافه و

(م ١٢ - ج ٥ - تفسير دوح الماني)

﴿ وَمَن يَشْفَعُ شَفَّحَةً سَيَّةُ ﴾ وهي ما كانت بخلاف الحسنة، ومنها الشفاعة في حد من حدو دالله تعالى ، فني الخبر « من حالت شفاعته دون حد من حدو د الله تعالى فقد ضاد الله تعالى في ملكه ومن أعان على خصومة بغير عمر مة علم كان في سخط الله تعالى حتى ينزع » واستثنى من الحدو د القصاص، فالشفاعة في إسقاطه إلى الدية غير محرمة لا يكُن لَهُ كُفُلُ مَنَّها ﴾ أى نصيب من وزرها ، وبذلك فسره السدى . والربيع . وابن زيد . وكثير من أهل اللغة ، فالتعبير بالنصيب في الشفاعة الحسنة ، وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفن ، وفرق بينهما بعض المحققين بأن النصيب يشمل الزيادة ، والكفل هو المثل المساوى ، فاختيار النصيب أو لا لأن جزاء الحسنة يضاعف ، والكفل ثانياً لأن من جاء بالسيئة لا يجزى إلامثلها ، فني الآية إشارة إلى لطف الله تعالى بعباده ، وقال بعضهم : والكفل وإن كان بمعني النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره كقوله تعالى : ( يؤ تكم كفلين من رحمته ) فلذا خص بالسيئة تطرية وهر با من التكرار ﴿ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْ مُقيناً هم ﴾ أى مقتدراً - فاقاله ابن عباس حين سألة عنه نافع بن الأزرق ، واستشهد عليه بقول أحيحة الإنصارى :

وذىضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته (مقيتاً )

وروى ذلك عن جماعة من التابعين ، وفى رواية أخرى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهماأنه الحفيظ واشتقاقه من القوت ، فانه يقوى البدن ويحفظه ، وعن الجبائى أنه المجازى أى يجازى على كل شئ من الحسنات والسيئات، وأصله مقوت فَسأ رعل كهتم ، والجملة تذييل مقرر لما قبلها على سائر التفاسير ﴿ وَإِذَا حُييّتُم بَتَحيّة ﴾ ترغيب كما قال شيخ الاسلام : فى فرد شائع من الشفاعة الحسنة إثر مارغب فيها على الاطلاق ، وحدر عما يقابلها من الشفاعة السيئة ، فان تحية الاسلام من المسلم شفاعة منه لاخيه عندالله عز وجل ، وهذا أولى فى الارتباط عما قاله الطبرسى: إنه لماكان المراد بالسلام المسالمة التي هي ضد الحرب \_ وقد تقدم ذكر القتال \_ عقبه به للإشارة إلى الدكف عمن ألقى إلى المؤمنين السلم وحياهم بتحية الاسلام ، والتحية مصدر حي أصابها تحيية - كتتمية ، وتركية - وأصل الاصل تحيي بثلاث ياء التولى الإخيرة وعوض عنها هاء التأنيث ونقلت حركة الياء الأولى وكانت العرب إذا لقي بعضهم بعضاً تقول : حياك الله تعالى ، ثم استعملها الشرع فى السلام ، وهو تحية الإسلام وكانت العرب إذا لقى بعضهم بعضاً تقول : حياك الله تعالى ، ثم استعملها الشرع فى السلام ، وهو تحية الإسلام قال الله تعالى : ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) وقال سبحانه : ( فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله ) ، وفيه على الله تعالى الدعاء بطول الحياة ، وربما تستلزم طول الحياة ، وليس على الدعاء بطول الحياة أوبه و بالملك ، وربحياة الموت خير منها ه

ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش مالاخـيرفيه ألارحم المهيمن نفسحر تصدق بالمات على أخيه ﴿ وَقَالَ آخر ﴾

ليس من مات فاستراح بميت إنما الميت ميت الاحياء إنماالميت من يعيش كثيباً كاسفاً باله قليل الرجاء

ولان السلاممن أسمائه تعالى والبداءة بذكره بمالاريب في فضله ومزيته أي إذا سلم عليكم منجمة المؤمنين

عَنها ﴿ فَحَيُّوا بَاحْسَنَ مَهُمَا ﴾ أى بتحية أحسن من التحية التى حييتم بها بأن تقولو اوعليكم السلام ورحم الله عنها ﴿ فَحَيُّوا بَاحْسَنَ مَهُمَا ﴾ أى بتحية أحسن من التحية التى حييتم بها بأن تقولو اوعليكم السلام ورحم الله تعالى إن اقتصر المسلم على الأول ، وبأن تريدوا و بركاته إن جمعها المسلم وهى النهاية ، فقد أخرج البيهقى عن عروة بن الزبير \_ أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقال عروة ماترك لنا فضلا لانتظام تلك التحية لجميع فنون المطالب التى هى السلامة عن المضار، ونيل المنافع ودواه هاو بماتها ، وقيل: يزيدالمي الانتظام تلك التحية لجميع فنون المطالب التى هى السلامة عن المضار، ونيل المنافع ودواه هاو بماتها ، وقيل: يزيدالهي الانتظام تلك التحية الته تعالى وبركاته بفقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى بثم أتيته مرة أخرى فقات: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته ، و لا يتعين ماذ كالزيادة، فقد ورد حبر رواه أبوداود . والبيهقي عن معاذ زيادة : ومغفرته ، فما فى المدر من أن المراد لا يزيد على وبركاته وطيب صلواته ، و لا يتعين ماذ كان الأول هو الافضل فى الجواب ، بل لوزاد المسلم علي السلام عليكم كان أفضل ، فقد أخر جالبيهقى عن سهل النوني الأول هو الافضل فى الجواب ، بل لوزاد المسلم على السلام عليكم كان أفضل ، فقد أخر جالبيهقى عن سهل فان قال: السلام عليكم كتب الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة ، فان قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة ، فان قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة ، فان قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة ، فان قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى عليه مراخبر \*

وقد نصوا على أن جواب \_ السلام \_ المسنون واجب ، ووجوبه على المكفاية ، ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لأن الحق لله تعالى ، ودليل الوجوب الـكفائى خبر أبى داود ،وفى معناه ما أخرجه البيهةى عن زيدبن أسلم ولم يضعفه يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزى عن الجلوس أن يرد أحدهم فبه يسقط الوجوب عن الباقين ويختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثو اب الواجب ، وفى المبتغى يسقط عن الباقين برد صبى يعقل لأنه من أهل إقامة الفرض فى الجملة بدليل حل ذبيحته، وقيل : لا، وظاهر النهاية ترجيحه وعليه الشافعية قالوا: ولورد صبى أو لم يسمع منهم لم يسقط بخلاف نظيره فى الجنازة لأن القصد شم الدعاء، وهو منه أقرب للاجابة ، وهنا الأمن ، وهو ليسمن أهله وقضيته أنه يجزئ تشميت الصبى عن جمع لأن القصد التبرك والدعاء كصلاة الجنازة \_ ويسقط برد العجوز .

وفى رد الشابة قولان :عندنا، وعند الشافعية لوردت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه فلا يختص بالعجوز بل المحرم وأمة الرجل وزوجته كذلك، وفى تحفتهم ويدخل فى المسنون سلام امرأة على المرأة أو نحو محرم أوسيد أو زوج، وكذا على أجنبي وهي عجوز لاتشتهى، ويلزمها في هذه الصورة ردّ سلام الرجل، أما مشتهاة ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها ردّ سلام أجنبي، ومثله ابتداؤه ، ويكره له ردّ سلامها ومثله ابتداؤه أيضا، والفرق أن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده ، والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل فى النظر فكذا هنا، ولوسلم على جمع نسوة وجب ردّ إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ، ومن ثمة حلت الخلوة بامرأتين ، والظاهر أن الامرد هنا كالرجل ابتداءاً وردّاً ، وفى الدر المختار لو قال :

السلام عليك يازيد لم يسقط برد غيره، ولو قال: يافلان أو أشار لمعين سقط ، ولو سلم جمع متر تبون على واحد فرد مرة قاصداً جميعهم، وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه مالم يحصل فصل ضار، ولابد في الابتداء والردمن رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع، نعم إن مر عليه سريعا بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يازمه الرفع وسعه ، ولا يجهر بالرد الجهر الكثير، والمروى عن الإمام رضى الله تعالى عنه لعله مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه، واستظهر أنه لابد من سماع جميع الصيغة ابتداءاً ورداً والفرق بينه وبين إجابة أذان سمع بعضه ظاهر، ولو سلم يهودى أو نصرانى أو مجوسي فلا بأس بالرد ، ولكن لا يزيد في الجواب على قوله : وعليك كما في الحانية ، وروى ذلك مرفوعا في الصحيح ، ولا يسلم ابتداءاً على كافر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبدء واليول والنصاري بالسلام، فاذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه موال البخارى ، وأوجب بعض الشافعية ردّ سلام الذي بعليك فقط ، وهو الذي يقتضيه كلام الروضة لكن ولا يقل رحمة الله تعالى فانها استغفار ، وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه ذلك \_ فقيل له فيه فقال : أليس في رحمة الله تعالى يعيش \*

وأخرج ابن المنذر منطريق يونس بن عبيد عنالحسن أنه قال فى الآية:إن\_حيوا بأحسن منها\_للمسلمين (أو ردوها)لاهلاالكتاب، وورد مثله عن قتادة، ورخص بعض العلماء ابتداءهم به إذا دعت اليه داعية ويؤدي حينتذ بالسلام،فعن اسعباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقولالذي،والظاهر عند الحاجة السلام عليك ويريد ـ كما قال الله تعالى عليك ـ أى هو عدوك ، ولا مانع عندى إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاءله بالسلامة بمعنىالبقاء حياً ليسلم،أو يعطى الجزية ذليلا ، وفي الأشباه النصعلي ذلك في الدعاء له بطول البقاء، بقى الخلاف في الا تيان بالواو عند الردّ له ، وعامة المحدثين ـ كما قال الخطابي ـ باثباتها في الخبر غير سفيان ابن عيينة فانه يرويه بغير واو ، واستصوب لأن الواوتقتضي الاشتراك معه،والدخول فيها قال،وهوقديقول السام عليكم كما يدل عليه خبر عمر رضى الله تعالى عنه ، ووجه العلامة الطيبي إثباتها بأن مدخولها قد يقطع عما عطف عليه لا فادة العموم بحسب اقتضاء المقام فيقدرهنا عليكم اللعنة،أو الغضب،وعليكم ماقلتم،ولايخنى خفاء ذلك ، وإن أيده بما ظنه شيئاً فالأولى ما فىالكشف مزأن رواية الجهور هو الصواب وهما مشتركان في أنهما على سبيل الدعاء . ولـ كن يستجاب دعاء المسلم على الـكافر ولا يستجاب دعاؤه عليه ، فقد جا. في الصحيح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قالت عائشة في رهط اليهود القائلين له عليه الصلاة والسلام: «السام عليك ، بل عليكم السام واللعنة ، أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لاتكونى فاحشة،قالت:أو لم تسمع ماقالوا؟! قال:رددت عليهم فيستجاب لىفيهم ولا يستجاب لهم في. ويجب في الردّ علىالاصم الجمع بين اللفظ والاشارة ليعلم ، بل العلم هو المدار،ولايازمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهما ، وتكنى إشارة الأخرس ابتداءاً ورداً وبجب ردّ جواب كتاب التحية كردّ السلام ،

وعندالشافعية يكنى جوابه كتابة ويجب فيها ـ إن لم يرد لفظاً ـ الفور فيما يظهر ، ويحتمل خلافه ، ولو قال لآخر: أقرئ فلانا السلام يجب عليه أن يبلغه وعلملوه بأن ذلك أمانة ، ويجب أداؤها، ويؤخذ منه أن محله ماإذا رضى نتحمل تلك الامانة أما لو ردها فلا ، وكذا إن سكت أخذاً من قولهم : لاينسب لساكت قول،

ويحتمل التفصيل بين أن تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه ، وإذا قلنا بالوجوب، فالظاهر عند بعض أنه لايلزمه قصد الموصىله بلإذا اجتمع به وذكر بلغه ، وقال بعض المحققين الذي يتجه أنه يلزمه قصد مخله حيث لامشقة شديدة عرفا عليه لان أداء الامانة ماأمكن واجب، وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل : قل له فلان يقول : السلام عليك وبين مالوقال له سلم لى ، والظاهر عدم الفرق وفاقا لمانقل عن النووى فيجب فيهما الرد يسن الردّ على المبلغ والبداءة ، فيقول : وعليك وعليه السلام للخبر المشهور فيه م

وأوجبوا ردّ سلام صبى . أو بجنون بميز ، و كذا سكران بميز لم يعص بسكره ، وقول المجموع : لا يجب ردّ سلام مجنون . وسكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم التنافى ، ولا يجب ردّ سلام فاسق أو مبتدع ذجراً له أو لغيره ، وإن شرع سلامه ، وكذا لا يجب ردّ سلام السائل لانه ليس للتحية بل لا جل أن يعطى ، ولاردّ سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصل ، وإن لم يرد ، وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام والسلام لان المدار فيهها على صدق الاسم لاغير، وقد نص على ذلك علما الشافعية ولم أر لا صحابنا سوى التصريح بالحنث فيمن حلف لا يكلم زيداً فسلم على جماعة هو فيهم ، وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره ، ووصرح في الضياء بعدم وجوب الردّ لوقال المسلم : السلام عليكم يحزم الميم ، وكأنه على مافى تحفتنا لمخالفة السنة ، وكأنه على بالم تعريف كان كجزم الميم في عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضاً ه وجزم غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداءاً وجواباً عليك الملام عليك وعكسه ، واستظهر وابن مسلم عليك ، ونحو ذلك أحذاً عاذكروه أنه يجزى في التشهد صلى الله تعالى على محمد على المنه تعالى على هذه الصيغ ، وقال بعض الجماعة : السلام معرفة تحية الاحياء ، ونكرة تحية الموتى، وروواف ذلك خبراً على هذه الصيغ ، وقال بعض الجماعة : السلام معرفة تحية الاحياء ، ونكرة تحية الموتى، وروواف ذلك خبراً والشيعة يشكرون مطلقاً و يشكرون .

وقد جاء عن ابن عباس. وابن عمر. وأبي هريرة. وأنس وأن السلام في السلام اسم من أسهاء الله تعالى» وهذا يقتضى أولوية التعريف أيضاً فافهم، والأفضل في الرد واو قبله، ويجزئ بدونه على الصحيح، ويضر في الابتداء كالاقتصار في الكشف ما يؤيده، والخبر الذي فيه الاكتفاء وعليك في الجواب لايراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة، بل المراد منه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أجاب بمثل ماسلم به عليه، ولم يزد كما يشعر به آخره، وذكر الطحاوى أن المستحب الرد على طهارة أوتيمم ، فقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي الجهم قال : أقبل رسول الله والمنتخب فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قبل على الحائط فوضع يده عليه تم مسح وجهه فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى قبل على الحائط فوضع يده عليه تم مسح وجهه ويديه ، ثم رد على الرجل السلام » والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في ذلك ، ويسن السدم عيناً للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا اليه ابتداءاً عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح الحسن « إن أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام ، وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منهما في ترك الابتداء ، وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل عن إنظاره ويؤخذ من قولهم : ابتداءاً أنه لو أتى به بعد تمكلم لم بأن الابتداء أفضل - كابراء المعسر أفضل من إنظاره ويؤخذ من قولهم : ابتداءاً أنه لو أتى به بعد تمكلم لم

يعتد به ، نعم يحتمل في تـكلم سهوآ أو جهلا ، وعذر به أنه لايفوت الابتداء فيجب جوابه ، ومثل ذلك بل أولى لمشروعيته المكلام للاستئذان ، فقد صرحوا بأنه إذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ، و يسز إظهار البشر عنده ، فقد أخرج البيهقي عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : إن من الصدقة أن تسلم علىالناس وأنت منطلق الوجه » وعن عمر « إذا التقى المؤمنان فسلم كل واحدمنهما على الآخر وتصافحًا كان أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً لصاحبه، ويسن عليكم في الواحد ، وإنجا. في بعض الآثار بالإفرادنظراً لمن معه من الملائـكة،و يقصدهم ليردوا عليه فينال برئة دعائمهم، ولو دخل بيتاً ولم ير أحداً يقول : السلام علينا وعلى عباد الله تعالى الصالحين ، فان السكنة تردّ عليه ، وفي الآكام إن في كل بيت سكنة من الجن ، ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير ، وماش على واقف أو مضطجع ، وراكب عليهم ، وراكب فرس على راكب حمار، وقايلين على كثيرين لأن نحو الماشي يخاف من نحو الراكب، ولزيادة نحو مرتبة الكبير على نحو الصغير ، وخرج بالتلاقى الجالس والواتفوالمضطجع ، فـكل من ورد على أحدهم يسلم عليهمطلقاً ولو سلم كل علىالآخر فأن ترتباكان الثاني جوابا أي مالم يقصد به الابتداء وحده - فا قيل - وألالزم كلا ، الرد ، وكره أصحابنا السلام في مواضع، وفي النهر عرب صدر الدين الغزى:

سلامك مكروه على من ستسمع ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع خطيب ومن يصغى المهمو يسمغ ومن بحثوا فىالفقه دعهم لينفعوا كذا الاجنبيات الفتيات أمنع ومن هو مع أهــــل له يتمتع ومن هو في حال التغوط أشنع كذلك أستاذ مغـــن مطير فهــــذا ختام والزيادة تنفع

مصل وتال ذا كر ومحدث مكرر فقه جااس لقضائه مؤذن أيضا مع مقيم مدرس ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ودع كافرأ أيضا ومكشوف عورة ودع آكل إلا إذا كنت جائعاً وتعـــلم منه أنه ليـــس يمنع

فلو سلم على هؤلاء لايستحق الردعند بعضهم، وأوجب بعض الرد في بعضها وذكر الشافعية أن مستمع الخطيب يجب عليه الرد، وعندنا يحرم الردكسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على الاصح، وكرهوه لقاضي الحاجة ونحوه كالمجامع ، وسنوه للآكل كسن السلام عليه بعد البلع وقبل وضع اللقمة بالفم ويلزمه الرد حينيَّذ ولمن بالحمام ونحوهما باللفظ.

ورجحوا أنه يسلم على من بمسلخه ولا يمنع كونه مأوى الشياطين فالسوق كذلك والسلام على من فيه مشروع، وإن اشتغل بمساومة . ومعاملة . ومصل. ومؤذن بالاشارة ، وإلافبعد الفراغ إن قرب الفصل ، وحرموا الرد علىمن سلم عليه نحو مرتد وحربى،وندبه بعضهم علىالقارئو إن اشتغل بالتدبر،وأوجبالرد عليه ، ومحله في متدبر لم يستخرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتداءاً ، ولا جواب كالداعي المستغرق\$نه الآن بمنزلة غير المميز، بل ينبغى فيمن استغرقه الهم كذلك أن يكون حكمه ذلك، وصرحواً أيضاً بعدم السلام على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه ، ومرتكب ذنب عظيم لم يتب عنه ، ومبتدع إلا لعذر أو خوف مفسدة ، وعلىملب ، وساجد .ونا عس ، ومتخاصمين بين يدى قاض ، وأفتى بعضهم بكراهة حنى الظهر ، وقال كثيرون: حرام للحديث الحبين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نهى عنه ، وعن التزام الغير، و تقبيله ، وأم بمصافحته مالم يكن ذمياً ، وإلا فيكره للبسلم مصافحته بل يكفر إن قصد التبجيل كما يكفر بالسلام عليه كذلك وأفتى البعض أيضاً بكراهة الانحناء بالرأس و تقبيل نحو الرأس . أو يد . أو رجل لاسيما لنحو غي لحديث «من تواضع لغنى ذهب ثلثا دينه» و ندب ذلك لنحو صلاح . أوعلم . أو شرف لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضى الله تعالى عنهما ، ولا يعتد ـ نحو صبحك الله تعالى بالخير ، أوقواك الله تعالى ـ تحية و لا يستحق مبتدأ به جوابا ، والدعاء له بنظيره حسن إلا أن يقصد باهماله له تأديبه لتركه سنة السلام و نحو مرحبا مثل ذلك ف ذلك ، وذكر أنه لو قال المسلم السلام عليك و رحمة الله تعالى و بركاته ، فقال الراد : عليك السلام فقط أجزأه لحنه خلاف الأولى ، وظاهر الآية خلاف إذ الأمر فيها دائر بين الجواب بالأحسن ، والجواب بالمثل هو ليس ماذكر شيئا منهما ، وحمل التحية على السلام هو ماذهب اليه الاكثرون من المحققين . وأنمة الدين ، وقيل : المراد بها الهدية والعطية ، ، وأوجب القائل العوض او الرد على المتهب وهو قول قديم للشافعي ـ ونسب أيضا لامامنا الاعظم رضى الله تعالى عنه ، وعلل ذلك بعضهم بأن السلام قد وقع فلا يرد بعينه فلذا حمل على الهدية وقد جاء إطلاقها عليها ، وأجيب بأنه مجاز كيقول المتنى :

قنى تغرمالاولى من اللحظ مقلتى بثانية والمتلفف الشئ غارمه

وأخرج ابن أبى حاتم عن ابن عيينة أنه قال فى الآية نأترون هذا فى السلام وحده هذا فى كل شئ من أحسن اليك فأحسن اليه وكافيه ، فان لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه ، ولعل مراده رحمه الله تعالى قياس غير السلام من أنواع الاحسان عليه لآن المراد من التحية ما يعم السلام وغيره لحفاء ذلك، ولعل من أراد الاعم فسرها بما يسدى إلى الشخص بما تطيب به حياته ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَلَى كُلُّ شَيْ حَسيباً ٢٨ ﴾ فيحاسبكم على كل شئ من أعمالكم ؛ و يدخل فى ذلك ما أمروا به من التحية دخو لا أولياً \*

هذا فو ومن باب الاشارة في هذه الآيات ﴾ (الذين آمنو ايقاتلون) أنفسهم (فسديل الله) فيهلكونها بسيوف المجاهدة ليصلوا اليه تعالى شأنه ( والذين كفروا يقاتلون) عقوطم وينازعونها (في سبيل ) طاغوت أنفسهم ليحصلوا اللذات ويغنموا في هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات (فقاتلوا أولياء الشيطان) وهي القوى النفسانية أو النفس وقواها (إن كيد الشيطان كان ضعيفاً ) فوليه ضعيف ع عاذ بقرملة ( ألم تر إلى الذين قيل لهم) أى قال لهم المرصدون (كفوا أيديكم) عن محاربة الآنفس الآن قبل أداء رسوم العبادات ( وأقيموا الصلاة ) والمرادبها إتعاب القلب بأداء العبادة المالية فاذا تم لكم ذلك فتوجهوا إلى محاربة النفس فان محاربتها قبل ذلك بغير سلاح، فان هذه العبادات الرسمية سلاح السالمكين لكم ذلك فتوجهوا إلى محاربة النفس فان محاربتها قبل ذلك بغير سلاح، فان هذه العبادات الرائمة (إذا فريق منهم) لمن للم حد تهذيب الباطن قبل إصلاح الظاهر (فكما كتب عليهم القتال) حين أداء ماأمروا بأدائه (إذا فريق منهم) لفوسهم خشية اعتراضهم عليهم ، أو إعراضهم عنهم ، وقالوا بلسان الحال: (ربنا لم كتب علينا القتال) الآن ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموت الاضطرارى، فالمنية ولا الدنية ، وهذا حال كثير من الناس عليهم الآن ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب )وهو الموت الاضطرارى، فالمنية ولا الدنية ، وهذا حال كثير من الناس عليهم برغبون عن السلوك وتحمل مشاقه بما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفا من الملامة ، واعراض الناس عليهم فيبقون في حجاب أعمالهم - ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولبئس ماكانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل) فيبقون في حجاب أعمالهم - ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولبئس ماكانوا يصنعون - (قل متاع الدنيا قليل)

فلاينبغي أن يلاحظوا الناس فى تركه وعدم الالنفات اليه (والآخرة خير لمن اتقى) فينبغي أن يتحملوا الملامة فى تحصيلها (ولا تظلمون فتيلا) بما كتب لكم فينبغي عدم خشية سوى الله تعالى (أينها تدكونوا يدرككم الموت) وتفارقون ولا بد من تخشون فرافه إن سلكتم ففارقوهم بالسلوك وهو الموت الاختياري قبل أن تفارقوهم بالهلاك وهو الموت الاختياري قبل أن تفارقوهم بالهلاك وهو الموت الاضطراري (ولو كنتم في بروج مشيدة) أي أجساد قوية :

فن يك ذا عظم صليب رجابه ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره

(وإن تصبهم) أي المحجوبين(حسنة) أي شئ يلائم طباعهم (يقولوا هذه من عند الله) فيضيفونها إلى الله تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والمحبة ( وإن تصبهم سيئة) أى شئ تنفر عنه طباعهم وإن كانعلى خلاف ذلك في نفس الأمر (يقولو ا)لضيق أنفسهم (هذه من عندك) فيضيفونها إلى غيره تعالى ويرجمون إلى الأسباب لعدم رسوخ الايمان الحقيقي في قلوبهم (قل كلمن عند الله) وهذا دعاء لهم إلى توحيد الافعال، ونفي التأثيرعن الاغيار، والإقرار بكونه سبحانه خالق الحير والشر (فما لهؤلاء القوم) المحجو بين(لايكادون يققهون حديثاً ) لاحتجابهم بصفات النفوس وارتياج آذان قلوبهم التي هي أوعية السماع والوعي ، ثم زاد سبحانه في البيان بقوله عز وجل: (ماأصابك من حسنةً) صغرت أو عظمت ( فمن الله) تعالى أفاضها حسب الاستعداد الاصلى(وما أصابك منسيئة)حقرت أوجلت(فننفسك) أي من قبلها بسببالاستعداد الحادث بسبب ظهورالنفس بالصفات والافعال الحاجبة للقلب المكدرة لجوهره حتى احتاج إلى الصقل بالرزايا والمصائب والبلايا والنوائب، لامن قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أوغيره ( وأرسلناك للناس رسولا ) فأنت الرَّحَةُ لَهُم فلا يكون منعندك شر عليهم (وَكني بالله شهيداً) على ذلك(من يطع الرسول فقد أطاع الله) لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه للخلق ، وقال بعض العارفين: إن بأطن الآية إشارة إلى عين الجمع ( أَفَلا يَتَدْبُرُونَ القَرْآنُ)ليرشدهم إلى أنكُ رسول الله تعالى،وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على الفرق والجمع، وقيل: ألا يتدبرونه فيتعظون بكريم مواعظه ويتبعون محاسن أوامره ، أو أفلا يتدبرونه ليعلموا أن الله جل شأنه تجلي لهم فيه ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً)أى لوجدوا الكثير منه مختلفا بلاغة وعدمهافيكونمثل كلام المخلوقين فيكون لهم مساغ إلى تكذيبه وعدم قبول شهادته ، أو القول بأنه لا يصلحاًن يكون مجلى لله تعالى ، (وإذا جاءهم أمر من الامنأو الخوف أذاعوا به) إخبار عمن في مبادى السلوك أى إذا ورد عليهم شيء من آثار الجمال أو الجلال أفشوه وأشاعوه (ولو ردوه) أي عرضوه (إلى الرسول) إلىماعلممنأحواله ، وماكان عليه ( وإلى أولى الامر منهم ) وهمالمرشدون الـكاملونالذين بالوا مقام الوراثة المحمدية ( لعلمه ) أي لعلم مآله وأنه بما يذاع أو أنه لايذاع ( الذير. يستنبطونه ) ويتلقونه منهم أى من جهتهم وواسطة فيوضاتهم ، والمراد بالموصول الرادون أنفسهم ، وحاصل ذلك أنه لا ينبغي للمريد إذا عرض له في أثناء سير، وسلوكه شئ من آثار الجمال أو الجلال أن يفشيه لاحد قبل أن يعرضه على شيخه فيوقفه على حقيقة الحال فان في إفشائه قبل ذلك ضرراً كثيراً ( ولو لا فضل الله عليكم ) أيها الناس بالواسطة العظمي رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم ( ورحمته ) بالمرشدين الوارثين ( لا تبعتم الشيطان ) والنفس أعظم جنوده إن لم تكنه ( إلا قليلا ) وهم السالكون بو اسطة نور إلهي أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفترة ، قيل: وهم على قدم الخليل عليه الصلاة والسلام ( فقاتل في سبيل الله لاتكلف إلا نفسك ) أي قاتل من يخالفك

وحدك (وحرض المؤمنين) على أن يقاتلو امن يحول بينهم وبين ربهم (عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا) أى ستروا أوصاف الربوبية (والله أشد) منهم (بأساً) أى نكاية (وأشد) منهم (تنكيلا) أى تعذيباً (من يشفع شفاعة حسنة) أى من يرافق نفسه على الطاعات (يكن له نصيب منها) أى حظ وافر من ثوابها (ومن يشفع شفاعة سيئة) أى من يرافق نفسه على معصية (يكن له كفل منها) أى مثل مساو من عقابها (وكان الله على كل شئ مقيتاً) فيوصل الثواب والعقاب إلى مستحقيهما (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) تعليم لنوع من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، وقيل: المعنى إذا من الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الاحسن من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم (وردوه إلى الله) تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم (وردوه إلى الله) تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم (وردوه إلى الله) تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين من عطاياه أو تصدقوا بما أعطاكم (وردوه إلى الله) تعالى على يد المستحقين، والله تعالى خير الموفقين من

﴿ اللَّهُ لَا إِلَهُ ۚ إِلَّا هُو ﴾ مبتدأ وخبر ، وقولهسبحانه : ﴿ لَيَجْمَعَنَّكُمُ ۚ إِلَى ۚ يُومُ الْقَيَّمَةُ ﴾ جوابقسم محذوف أى والله ليجمعنكم ، والجملة إما مستأنفة لامحل لهامن الاعراب ، أو خبر ثان ، أوهى الحبر ، و( لاإله إلا هو) اعتراض، واحتمال أن تـكون خبراً بعد خبر لـكان ، وجملة ( الله لاإله إلا هو ) معترضة مؤكدة لتهديد قصد بما قبلها ومابعدها\_بعيد، ثم الحنبر وإنكان هو القسم وجوابه لـكنه في الحقيقة الجواب فلا يرد وقوع الا نشاء خبراً ، ولا أن جواب القسم من الجمل التي لامحل لها من الاعراب فـكيف يكون خبراً مع أنه لاامتناع من اعتبار المحل وعدمه باعتبارين ، والجمع بمعنى الحشر ، ولهذا عدى بإلى كاعدى الحشر بها في قوله تعالى : ( لا يل الله تحشرون) ، وقد يقال : إنما عدى بها لتضمينه معنىالافضاء المتعدى بها أىليحشرنكم من قبوركم إلى حساب يومالقيامة ،أو مفضيناليه ، وقيل : إلى بمعنى في كأثبته أهل العربية أى ليجمعنكم في ذلك اليوم ﴿ لَارَيْبَ فيه ﴾ أى في يوم القيامة ، أو في الجمع ، فالجملة إما حال من اليوم ، أوصفة مصدر محذوف أي جمَّاً ( لاريب فيه ) والقيامة بمعنى القيام ، ودخلت التاء فيه للمبالغة - كعلامة ، ونسابة - وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه للحساب مع شدة ما يقع فيه من الهول ، ومناسبة الآية لماقبلها ظاهرة ، وهي أنه تعالى لما ذكر ( إن الله ) تعالى ( كان على كل شئ حسيباً ) تلاه بالاعلام بوحدا نيته سبحانه . والحشر . والبعث من القبور للحساب بين يديه ، وقال الطبرسي: وجه النظم أنه سبحانه لما أمر ونهي فيما قبل بين بعد أنه لايستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب ما أوجبه عليهم ، وأشار إلى أن لهذا العمل جَزاءًا ببيان وقته ، وهو يومالقيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا ﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهَ حَدِيثًا ٨٧ ﴾ الاستفهام إنـكارى ، والتفضيل باعتبار الـكمية فى الاخبار الصادقة لاالـكيفية إذلا يتصور فيها تفاوت لما أنالصدق المطابقة للواقع وهي لاتزيد ، فلا يقال لحديث معين : إنه أصدق من آخر إلا بتأويل وتجوز ، والمعنى لاأحد أكثر صدقًا منه تعالى في وعده وسائر أخباره ويفيد نني المساواة أيضاً كما في قولهم : ليس في البلد أعلم من زيد ، وإنماكان كذلك لاستحالة نسبة الكذب اليه سبحانه بوجه من الوجوه، والايعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام في تلك الاستحالة ، وإن اختلف مأخذهم في الاستدلال .

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب فى كلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى ، والكذب قبيح لذاته والله تعالى لا يفعل القبيح وهو مبنى على قولهم : بالحسن والقبح الذاتيين وإبجابهم رعاية الصلاح والاصلح، وأما الأشاعرة فلهم حكا قال الآمدى فى بيان استحالة الكذب فى كلامه تعالى القديم النفساني مسلمكان :

(م £ 1 – ج ہ – تفسیر روح المعانی )

عقلي . وسمعي ، أما المسلك الأول : فهو أن الصدق والكذب في الخبر من الكلام النفساني القديم ليسلذاته ونفسه بل بالنظر إلى مايتعلق به من المخبر عنه فان كان قد تعلق به على ماهو عليه كان الخبر صدقا ، وإنكان على خلافه كان كذباً ، وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ماهو عليه لم يخل إما أن يكون ذلك مع العلم به أولا لاجائز أن يكون الثاني،وإلا لزم الجهل الممتنع عليه سبحانه منأوجه عديدة، و إن كانالاول فمن كأن عالما بالشيء يستحيل أن لا يقوم به الاخبار عنه علىماهو به وهو معلوم بالضرورة، وعند ذلك فلو قام بنفسه الاخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالماً به مخبراً عنه على ماهو عليه لقام بالنفس الخبر الصادق والـكاذب بالنظر إلى شيء واحد من جهة واحدة ، وبطلانه معلوم بالضرورة • واعترض بأنا نعلم ضرورة من أنفسنا إنا حال مانكون عالمين بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب، ونعلم كونناكاذبين،ولولا إنا عالمون بالشيء المخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا كاذبين،وأجيب بأن الخبر الذي نعلم من أنفسنا كوننا كاذبين فيه إيما هو الخبر اللساني ، وأما النفساني فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حال الحكم به ، وأما المسلك الثانى:فهو أنه قد ثبت صدق الرسول ﴿ اللَّهُ اللَّهُ المعجز ة القاطعةُ فيماهو رسول فيه على ما بين في محله، وقد نقل عنه بالخبر المتواترأن كلام الله تعالى صدق ، وأن الكذب عليه سبحانه محال ، ونظر فيه الآمدى بأن لقائلأن يقول: صحة السمعمتوقفة على صدق الرسول والسيخة وصدقه متوقف على استحالة السكذب على الله تعالى من حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له في دعواه، فلو جاز الكذب عليه جل شأنه لامكن أن يكون كاذباً في تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاً ، وإذا توقف كل منهما علىصاحبه كاندوراً ﴿ لا يقال﴾ إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى ليكون دوراً فأنه لايتوقف إثبات الرسالة على الاخبار بكونه رسولا حتى يدخله الصدق والكذب،بل على إظهار المعجزة على وفق تحديه ، وهو منزل منزلة الانشاء ، وإثبات الرسالة وجعله رسولا في الحال كقول القائل : وكلتك في أشغالي ، واستنبتك فيأموري ، وذلك لا يستدعي تصديقاً ولا تكذيبا إذ يقال حينئذ : فلوظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي بناءًا علىجوازه على أصول الجماعة لم تـكن المعجزة دالةعلى ثبوترسالته إجماعاً ولو كان ظهور المعجزة على يده منزلمنزلة الإنشاء لرسالته لوجب أن يكون رسولا متبعاً بعدظهو رها. وليس كذلك ، وكون الانشاء مشروطاً بالتحدى بعيد بالنظر إلى حـكم الانشاءات ، وبتقدير أن يكون كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الانشاء، ولا يلزم منه أن يكون الرسول صادقًا في كل مايخبر به درن دليل عقلي يدل على صدقه فيما يخبر به ، أو تصديق الله تعالى له فى ذلك ، ولا دليل عقلي يدل على ذلك ، و تصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ماسبق ، فينبغي أن يكون هذا المسلك السمعي في بيان استحالة الـكلام اللساني وهو صحيح فيه ، والسؤال الوارد تُم منقطع هنا فان صدق الـكلام اللساني وإن توقف على صدق الرسول لكن صدق الرسول غير متوقف علىصدق الكلام اللساني بل على الكلام اللساني نفسه فامتنع الدور الممتنع ، وفي المراقف : الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة أوجه : الأول أنه نقص والنقص بمنوع إجماعا ، وأيضا فيلزم أن يكون نحنأ لمل منه سبحانه في بمضالاوقات أعنى وقت صدقنا في كلامنا ، والثاني أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لـكان كذبه قديماً إذ لا يقوم الحادث

ذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه الصدق، فإن ماثبت قدمه استحال عدمه واللَّازَم باطل، فإنا نعلم بالضرورة ن من علم شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على ماهو عليه ، وهذان الوجهان إنما يدلان على أن الكلام النفسى نى هو صْفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقا ، ثم أتى بالوجه الثالث دليلا علىاستحالة الكذب في الكلام للفظى والنفسى على طرز مافى المسلكالثاني ۽ وقد علمت ماللاً مدى فيه فتدبر جميع ذلك ليظهر لك الحق \* ﴿ فَمَا لَـكُمْ ﴾ مبتدأ وخبر ، والاستفهام للانكار ، والنفى والخطاب لجميع المؤمنين،وما فيه منمعنىالتوبيخ بعضهم ، وقوله سبحانه : ﴿ فَى ٱلْمُنْـَلْمُقَيَّنَ ﴾ يحتمل ـ كا قال السمين ـ أن يكون متعلقا بمـا يدل عليه قوله هالى <sub>؛ ﴿ فَتَتَيْنُ ﴾ أى فما لـكم تفترقون فى المنافقين ، وأن يكون حالا من ( فئتين ) أى فئتين ·فترقتين</sub> ، المنافقينَ ، فلما قدم نصب على الحال ، وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أى أى شىء كائن لكم فى أمرهم شأنهم ، فحذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه ، وفى انتصاب ( فئتين) وجهان ـ كما فى الدر المصون ـ أحدهما أنه حالمنضمير (لُكم)المجرور ، والعامل فيه الاستقرار ، أو الظرف لنيابته عنه ، وهـذه الحال إزمة لايتم الكلام بدونها ، وهـندا مذهب البصريين في هذا التركيب وما شابهه ، وثانيهما ـ وهو مذهب لـكوفيين ـ أنه خبر كان مقدرة أى مالكم فى شأنهم كنتم فئتين ، ورد بالتزام تنكيره فى كلامهم نحو ( مالهم عن التذكرة معرضين ) وأما ماقيل على الأول . من أن كُون ذى الحال بعضاً من عامله غريب لا يكاد يصح عند الأكثرين فلا يكون معمولا له ، ولا يجوز اختلاف العامل فى الحال وصاحبها ، فمن فلسفة النحو كما ال الشهاب، والمراد إنكار أن يكون للخاطبين شيء مصحح لاختلافهم في أمر المنافقين، وبيان وجوب طعالقوم بكفرهم وإجرائهم بحرى المجاهرين فيجميع الإحكام . وذكرهم بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق ٠ أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال : هم قوم خرجوا من مكة حتى جاءوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم ارتدواً بعد ذلك فاستأذنوا النبي ﷺ إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيها ، فاختلف فيهم المسلمون نقائل يقول. هم منافقون وقائل يقول: هم مؤمنون ، فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم، وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: «هم ناس تخلفوا عن رسول الله ﷺ وأقاموا بمكة وأعلنو االايمان ولم يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول اللهصلي الله تعالى عليه وسلم فتولَّاهُم يَاس و تبرأ من ولا يتهم آخرون وقالوا: تخلفواعن رسول الله ﷺ ولم يهاجرو أفسهاهم الله تعالى منافقينِ وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم أن لايتولوهم حتى يهاجروا » ، وأخرج الشيخان . والترمذى . والنسائى · وأحمد . وغيرهم عن زيد بن ثابت ر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم(فئتين) فرقة ، تَقُول: نقتلهم ، وَفرقة تقول: لا فأنزل الله تعالى ( فما لكم فى لمنافقين ) الآية كلها » ويشكل على هذا ماسيأتى قريبا إن شاء الله تعالى من جعل هجرتهم غاية للنهى عن نوليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر كماستعلمه ، وقيل ؛ هم العرنيون الذين أغاروا على السرح وأخذوا يساراً راعى رسول الله عليه ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك فى لسانه وعينيه حتى مات ، ويرده يما قال شيخ الاسلام ما سيأتى إن شاء الله تعالى من الآيات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من السلم والحرب وهؤلاءٍ قدُّ أخذوا ؛ وفعل بهم مافعل من المثلة والقتل ولم ينقل في أمرهم اختلاف المسلمين ، وقيل غير ذلك ، ﴿ وَاللَّهُ أَرْكُسَهُم بَمَا كَسَبُواْ ﴾ حال من المنافقين مفيد لتأكيد الانكار السابق ، وقيل : من ضمير المخاطبير والرابط الواو ، وقيل : مستأنفة والباء للسببية ، وما إما مصدرية ، وإما موصولة ، وأركس وركس بمعنى واختلف فى معنى الركس لغة ، فقيل : الرد ـ ﴿ قيل ـ فى قول أمية بن أبى الصلت :

فأركسوا فى جحيم النار أنهم كأنوا عصاة وقالوا الإفك والزورا

وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، والمعنى حينئذ والله تعالى ردهم إلى الـكفر بعد الإيمان بسبب ماكسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين . أو نحو ذلك ، أو بسبب كسبهم ، وقيل : هو قريب من النكس ، وحاصله أنه تعالى رهاهم منكسين فهو أبلغ من التنكيس لأن من يرمى منكسا فى هوة قلما مخلص منها ، والمعنى أنه سبحانه بكسبهم الكفر ، أو بما كسبوه منه قلب حالهم ورماهم فى حفر النيران ، ومنه وأخرج ابن جرير عن السدى أنه فسر (أركسهم) بأضلهم وقد جاء الارئاس بمعنى الاضلال ، ومنه وأخرج ابن جرير عن السدى أنه فسر (أركسهم) بأضلهم وقد جاء الارئاس بمعنى الاضلال ، ومنه وأخرج ابن جرير عن السدى أنه فسر (أركسهم) وصيرتنى مشللا للمدا

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : المعنى حبسهم فى جهنم ، والبخاري عنه أن المعنى بددهم أى فرقهم وفرق شملهم،وابن المنذر عن قتادة أهلـكهم ،ولعلما معان ترجع إلى أصل واحد: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ﴾ توبيخ للفئة القائلة بإيمان أولئك المنافقين على زعمهم ذلك،وإشعار بأن يؤدى إلى محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالى ، وذلك لأن الحـكم بإيمانهم وادعاء اهتدائه. مع أنهم بمعزل من ذلك سعى في هدايتهم وإرادة لها ، فالمراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع موضعضمير هم لتُشديدُ الانـكار ، وتأكيد استحالةالهداية بما ذكر فيحيزالصلة،وحمله علىالعموم،والمذكورُون داخلون فيه دخولا أولياً ـ يما ذعمه أبو حيان ـ ليس بشيء ، وتوجيه الإنكار إلى الارادة دونمتعلقها للمبالغة فيإنـكار. ببيان أن إرادته بما لايمكن فضلا عن إمكان نفسه ، والآية ظاهرة فىمذهب الجماعة،وحمل الهداية والاضلال على الحسكم بها خلافاالطاهر ، ويبعده قوله تعالى ؛ ﴿ وَمَن يُصْلَلْ اللَّهُ فَلَن تَجَدَ لَهُ سَبِيلًا ٨٨ ﴾ فان المتبادر منه الخلق أيمن يخلقفيه الضلال كائنا من نان،و يدخلهنا من تقدم دخو لاأو ليا (فان تجد له سبيلا) من السبل فضلا عن أن تهديه اليه ، والخطاب في (تجد) لغير معين ، أو لكل أحد من المخاطبين.للاشعار بعدمالوجدان.للـكل على سبيل التفصيل ، ونفي وجدان السبيل أبلغ من نفي الهادي،وحمل إضلاله تعالىعلىحكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن المقابلة بين الشرط والجزاء ، وجعل السبيل بمعنى الحجة ، وأنَّ الميعني من يجعله الله تعالى فيحكمه ضالا فلن تجد له فيضلالته حجة ـ كما قال جعفر بن حرب ـ ليس بشئ كمالايخفي ، و الجملة إما اعتراض تذييلي مقرر للانكاد السابق مؤكد لاستحالة الهداية ، أوحال من فاعل (تريدون) أو ( تهدوا) ، والرابط الواو ، ﴿ وَدُّوا لَوْ تَكُفُّرُونَ ﴾ بيان لغلوهم وتماديهم في الكفر و تصديهم لاضلال غيرهم إثربيان كفرهم وضلالتهم فى أنفسهم ، و(لو) مصدرية لاجواب لها أى تمنوا أن تكفروا ؛ وقوله تعالى. ﴿ كُمَّا كَفَرُوا ۗ ﴾ نعت لمصدر

محذوف،و(ما) مصدرية أي كـفرآ مثل كـفرهم ، أو حال من ضمير ذلك المصدر كاهو رأى سيبويه،و لا دلالة

نسبة الكفر اليهم على أنه مخلوق لهم استقلالا لادخل لله تعالى فيه لتكون هذه الآية دليلا على صرف ما تقدم

ن ظاهره كما زعمه ابن حرب لآن أفعال العباد لها نسبة إلى الله تعالى باعتبار الحاق ، ونسبة إلى العباد باعتبار كسب بالمدى الذى حققناه فيا تقدم ، وقوله تعالى : ﴿ فَتَكُونُونَ سَوا مَ ﴾ عطف على ( لو تكفرون ) داخل له فى حكم التمنى أى ( ودوا لو تكفرون ) فتكونون مستوين فى الكفر والضلال ، وجوز أن تكونون طلة و ) على بابها ، وجوابها محذوف كفعول ( ود) أى ودوا كفركم لو تكفرون كا كفروا ( فتكونون سوا ،) مروا بذلك ﴿ فَلَا تَنَّخذُوا منهُ مُ أُولِيا مَ ﴾ الفاء فصيحة ، وجمع ( أولياء ) مراعاة لجمع المخاطبين فان المراد ي كل من المخاطبين عن اتخاذ كل من المنافقين وليا أى إذا كان حالهم ماذكر من الودادة فلا توالوهم • حتى يُحمَّى يُهَاجرُوا في سَبيل ألله ﴾ أى حتى يؤ منواو تحققوا إيمانهم مهجرة هى لله تعالى ورسوله على لالغرض ماغراف الدنيا ، وأصل السبيل الطريق ، واستعمل كثيراً فى الطريق الموصلة اليه تعالى وهي امتثال الأوام جتناب النواهي ، والآية ظاهرة فى وجوب الهجرة ه

وقد نص فى التيسير على أنها كانت فرضاً فى صدر الاسلام ، وللهجرة ثلاث استعالات : أحدها الخروج ، دار السكفر إلى دار الاسلام ، وهو الاستعال المشهور ، وثانيها ترك المنهيات ، وثالثها الخروج للقتال الميه حمل الهجرة من قال : إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ماحكاه خبر الشيخين وجزم به فى الذن ﴿ فَإِن تُولُونُ ﴾ أى أعرضو أعن الهجرة فى سبيل الله تعالى \_ كا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ المؤرث من المراكبة ال

نَحُذُوهُمْ ﴾ إذا قدرتم عليهم ﴿ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدَثَّمُوهُمْ ﴾ من الحل والحرم فان حكمهم حكم سائر المشركين راً وقتلاً ، وقيل : المراد القتل لاغير إلا أن الامر بالآخذ لتقدمه على القتل عادة •

﴿ وَلَا تَتَخذُواْ مُنْهُمْ وَلَيَّا وَلَا نَصِيراً ﴾ أى جانبوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً كما يشعر كالمضارع الدال على الاستمرار أو التكرير المفيد للتأكيد ﴿ الَّا الَّذَينَ يَصُلُونَ إِلَىٰ قَوْمَ مَيْنَاتُهُمْ مَّيثَاتُى ﴾ ثناء من الضمير فى قوله سبحانه: (فخذوهم واقتلوهم) أى إلاالذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم ربوكم وهم بنو مدلج ﴾

أخرج ابن أبى شيبة . وغيره عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال : لما ظهر رسول الله على الحرج ابن أبى شيبة . وغيره عن الحسن أن سراقة : بلغنى أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد قومى من بنى مدلج فأتيته فقلت : أنشدك النعمة ، فقالوا : مه ؛ فقال : دعوه ما تريد ؟ قلت : بلغنى أنك تريد تبعث إلى قومى ، وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا و دخلوا في الاسلام ، وإن لم يسلموا لم يقلوب قومك عليهم ، فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيد خالد فقال : اذهب معه فافعل ما يريد لحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم و من الحهم من الناس كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله تعالى ( ودوا ) حتى بلغ ( إلا الذين يصلون ) ف كان من لل اليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله تعالى ( ودوا ) حتى بلغ ( إلا الذين يصلون ) ف كان من لل اليهم كانوا معهم على عهدهم ، وأخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس رضى تعالى عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمرا الأسلمى . وسراقة بن مالك المدلجى ، وفى بنى جذيمة بن عامر ، تعامر ، وابن أبي عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمرا الأسلمى . وسراقة بن مالك المدلجى ، وفى بنى جذيمة بن عامر ، وابن أبي عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمرا الأسلمى . وسراقة بن مالك المدلجى ، وفى بنى جذيمة بن عامر ، وابن أبي عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمرا الأسلمى . وسراقة بن مالك المدلجى ، وفى بنى جذيمة بن عامر ، وابن أبي عنهما أن الآية بناء .

ولايجوز أن يكون استثناء من الضمير في ( لاتتخذوا ) وإن كان أقرب لأن اتخاذ الولى منهم حرام مطلقاً ﴿ أَوْ جَا ۚ ءِوْكُمْ ﴾ عَطف على الصلة أي والذين ( جاءوكم ) كافين من قتالـكم وقتال قومهم ، فقداستثني م المأمور بأخذهموقتلهم فريقان : منترك المحاربين،ولحق بالمعاهدين ؛ ومن أتى المؤمنينوكف عن قتال الفريقيز أو دعاف علىصفة قوم كأنه قيل : ( إلا الذين يصلون إلى قوم)معاهدين، أو إلى قوم كافين عن القتال لـ كم. وعليكم والأولـأرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمنع القتال سببان : الاتصال بالمعاهدين ، والاتصال بالـكمافا وعلى الثانى يكونالسببان الاتصال بالمعاهدينوآلاتصال بالكافين لـكن قوله تعالىالآتى : ( فان اعتزلوكم ) ا يقررأنأحدالسببينهوالكفعنالقتاللان الجزاء مسببعن الشرط فيكون مقتضيا للعطفعلي الصلة إذلوعطه على الصفة كان أحد السببين الاتصال بالكافين لاالكف عن القتال،فان قيل: لو عطف على الصفة تحقَّقت المناسبة أيع لآن سبب منع التعرض-ينئذالاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين،والاتصال بهؤلاءوهؤلاء سببللدخو في حكمهم، وقوله سبحانه : (فان اعتزلوكم) يبين حكم الـكانين لسبق حكم المتصاين بهم، أجيب: بأن ذلك جائز إلاأ الأولأظهروأجرىعلىأسلوب كلامالعرب لآنهم إذا استثنوا بينوا حكمالمستثنَّى تقريراًو توكيداً ، وقال الاما جعل الكفعن القتال سببآ لترك التعرض أولى منجعل الاتصال بمن يكفعن القتال سببآ لترك التعرض لأ سبب بعيد علىأنالمتصلين بالمعاهدين ليسوا معاهدين لـكن لهم حكمهم بخلاف المتصلين بالـكافين فإنهم إن كـف فهم هم وإلا فلا أثر له ، وقرأ أبي ( جاموكم ) بغير أو على أنه استثناف وقع جوابا لسؤال كأنه قيل : كية كان الميثاق بينكم و بينهم ؟ فقيل : ( جاموكم ) الخ ، وقيل : يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين ، ومنأ علم ذلك ، وايس بشيء ، أو على أنه صفة بعد صفة لقوم ، أو بيان ليصلون ، أوبدل منه ، وضعف أبو حي البيّان بأنه لا يكون في الافعال ، والبدل بأنه ليس إياه و لا بعضه و لامشتملا عليه ، و أجيب بأن الانتهاء إلى المعاهد والاتصال بهم حاصله الـكف عن القتال فصح جعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفة ، وعلىهذه العزيمة ب لاتصالهم بالمعاهدين ، أو بدلا منه كلا أو بعضاً أو اشتمالاً وكون ذلك لايحرى في الأفعال لايقول به أ المعانى ، وقيل : هو معطوف على حذف العاطف ، وقوله تعالى ؛ ﴿ حَصَرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ حال باضمار ق و يؤيده قراءة الحسن ـ حصرة صدورهم ـ وكذا قراءة ـ حصرات،وحاصرات ـ واحتمال الوصفية السببية لق لاستواء النصب والجربعيده

وقيل: هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل (جاءوا) أى جاءوكم قوما (حصرت صدوره ولا حاجة حينئذ إلى تقدير قد، وماقيل: إن المقصود بالحالية هو الوصف لآنها حال موطئة فلا بد من قد م عند حذف الموصوف فما ذكر التزام لو يادة الاضهار من غير ضرورة غير مسلم، وقيل: بيان لجاءوكم وذلك كاقال الطلان بحيثهم غير مقاتلين و (حصرت صدورهم) أن يقاتلوكم بمعنى واحد، وقال العلامة الثانى: من جهة أن المربالجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لاحقيقة المجيء، أو من جهة أنه بيان لكيفية المجيء، وقيل: بالشمال من (جاءوكم) لآن المجيء مشتمل على الحصر وغيره، وقيل: إنها جملة دعائية، ورد بأنه لامعنى للدعلى الكفار بأن لايقا تلوا قومهم، بل بأن يقع بينهم اختلاف وقتل، والحصر بفتحتين الضيق و الانقباء على الكفار بأن لايقا تلوا قومهم، بل بأن يقع بينهم اختلاف وقتل، والحصر بفتحتين الضيق و الانقباء في أن يُقاتلُوكم أو يُقاتلُوا قَوْمَهُم كَانَى عن أن يقاتلوكم ، أو لان، أو كراهة أن في وكو شَاء الله لسَلَطَهُم عَلَيكم

بأن قوى قلوبهم وبسط صدورهم وأزال الرعب عنهم ﴿ فَلَقَاتَلُوكُمْ ﴾ عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم ، واللام جوابية لعطفه على الجواب ، ولا حاجة لتقدير لو ، وسهاها مكى . وأبو البقاء لام الججازاة والازدواج ، وهى تسمية غريبة ، وفى الاعادة إشارة إلى أنه جواب مستقل والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين ، وقرئ . فلقتلوكم . بالتخفيف والتشديد ﴿ فَأَن اعْتَزَلُوكُمْ ﴾ ولم يتعرضوا لكم ﴿ فَلَمْ يُفَاتَلُوكُمْ ﴾ مع ماعلمتم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى ﴿ وَٱلْقُواْ الَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ أى الصلح فانقادوا واستسلموا ، وكان إلقاء السلم استعارة لان من سلم شيئا ألقاء وطرحه عند المسلم له ، وقرىء بسكون اللام مع فتح السين وكسرها ﴿ فَا اَذِن لَكُمْ فَا أَذِن لَكُمْ فَا فَدُهُمُ وقتلهم ، وفي \_ نفي جعل السبيل \_ مبالغة في عدم التعرض لهم لان من لا يمر بشيء كيف يتعرض له ه

وهذه الآيات منسوخة الحكم با ية براءة (فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث و جدتموهم) وقد روى ذلك عن ابن عباسرضى الله تعالى عنهما وغيره ﴿ سَتَجدُونَ آخَرينَ يُربِدُونَ أَنَ عَلَمُوا وَوَمَهُم ﴾ هم أناس كانوا يأتون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فير تسكسون في الاوثان يبتغون بذلك أن يأمنوا نبى الله تعالى صلى الله تعالى عليه وسلم ويأمنوا قومهم فأبى الله تعالى ذلك عليهم - قاله ابن عباس. ومجاهد - وقيل: الآية فى حق المنافقين ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا إلى الْفَتْنَةَ ﴾ أى دعوا إلى الشرك عباس ومجاهد - وقيل: الآية فى حق المنافقين ﴿ كُلَّ مَا رُدُّوا إلى الْفَتْنَةَ ﴾ أى دعوا إلى الشرك عباس أنه كان الرجل يقول له قومه : بماذا آمنت ؟ فيقول : آمنت بهذا القرد . والعقرب . يروى عن ابن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه : بماذا آمنت ؟ فيقول : آمنت بهذا القرد . والعقرب . والحنفساء ﴿ فَانَ لَمْ يَعْتَرُلُو كُمْ ﴾ بالسكف عن التمرض لكم بوجه تما ﴿ وَيلُقُو اَ إلَيْكُمُ السَّلَمَ ﴾ أى ولم يلقوا اليكم الصلح والمهادنة ﴿ وَيَكُفُو اَ أَيْدَيَهُمُ ﴾ أى ولم يكفوا أنفسهم عن قناله كم

﴿ فَخَذُوهُمْ وَأَقْتَلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ ﴾ أى وجدتمو همو أصبتمو همأو حيث تمكنتم منهم ، وعن بعض المحققين إن هذه الآية مقابلة للآية الاولى ، وبينهما تقابل إما بالايجاب والسلب ، وإما بالعدم والملكة لأن إحداهما عدمية والاخرى وجودية وليس بينهما نقابل التضاد ولاتقابل التضايف لأنهما على ماقرر والايو جدان إلا بين أمرين وجوديين فقوله سبحانه : ( فان لم يعتزلوكم ) مقابل لقوله تعالى : ( فان اعتزلوكم ) وقوله جلوعلا: ( ويلقوا ) مقابل لقوله عز شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ويكفوا ) مقابل لقوله عز شأنه : ( وألقوا ) وقوله جل جلاله : ( ويكفوا ) مقابل لقوله عزمن قائل : ( فلم يقاتلوكم ) والواولا تقتضى الترتيب ، فالمقدم مركب من ثلاثة أجزاء فى الآيتين ، وهى فى الآية الاولى الاعتزال . وعدم القتال في فهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط ، وجزاؤه عدم الاعتزال . وعدم إلقاء السلم . يشير اليه قوله تعالى : ( فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ) وفى الآية الثانية عدم الاعتزال . وعدم إلقاء السلم . وعدم الدكف عن القتال ، فهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط ، وجزاؤه الآخذ والقتل المصر به بقوله سبحانه : ( فخذوهم واقتلوهم ) .

ومنهذا يعلمأن(ويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطفعلى المنفى لاعلى النفى بقرينة سقوط النون الذي هو علامة الجزم، وعطفه على النفى والجزم بأن الشرطية لايصح لآنه يستلزم التناقض لآن معنى (فان لم يعتزلوكم) إن لم

يكفوا، وإذا عطف (ويكفوا) على النفى يلزم اجتماع عدم الكف والـكف، وكلام الله تعالى منزه عنه ، وكذا لا يصح كون قوله سبحانه: (ويكفوا) جملة حالية ، أو استثنافية بيانية ، أو نحوية لاستلزامكل منهما التناقض مع أنه يقتضى ثبوت النون فى (يكفوا) على ماهو المعهود فى مثله ، وأبوحيان جعل الجزاء فى الأول مرتباً على شيئين ، وفى الثانية على ثلاثة ، والسر فى ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الآخرين ، وكلام العلامة البيضاوى ـ بيض الله تعالى غرة أحواله ـ فى هذا المقام لا يخلو عن تعقيد ، وربما لا يوجد له محمل صحيح إلا بعد عناية و تسكلف فتأمل جداً ﴿ وَأُولَتُكُمُ ﴾ الموصوفون بما ذكر من الصفات الشنيعة ،

﴿ جَعَلْنَا لَـ كُمْ عَلَيْهِمُ سُلْطَــنَا مُبِينَا ﴿ ﴾ أى حجة واضحة فيا أمرنا كم به فى حقهم لظهور عداوتهم ووضوح كفرهم وخبائتهم ، أو تسلطا لاخفاء فيه حيث أذنا لـ كم فى أخذهم و قتلهم ﴿ وَمَا كَانَ لَمُوْمِنَ ﴾ شروع فى بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الحكافرين والمنافقين ، وقيل: لما رغب سبحانه فى قتال الحكفار ذكر إثره ما يتعلق بالمحاربة فى الجملة أى ماصح له وليس من شأنه ﴿ أَن يَقَتَلَ ﴾ بغير حق ﴿ مُوْمِناً ﴾ فان الآيمان زاجر عن ذلك ﴿ إلّا خَطَنًا ﴾ فانه مما لا يكاد يحترز عنه بالكلية ، وقلما يخلو المقاتل عنه ، وانتصابه إماعلى أنه حال أى ما كان له أن يقتل مؤمنا فى حال من الاحوال إلا فى حال الخطأ ، أو على أنه مفعول له أى ما كان له أن يقتل مؤمنا فى حال أن عضة للبصدر أى إلا قتلا خطأ فالاستثناء فى جميع ذلك مفرغ وهو استثناء متصل على ما يفهمه كلام بعض المحققين ، ولا يلزم جواز القتل خطأ شرعا حيث كان المعنى أن من شأن المؤمن أن لا يقتل إلا خطأ .

وقال بعضهم: الاستثناء في الآية منقطع أي لمكن إن قتله خطأ فجزاؤه مايذكر، وقيل: إلا بمعنى ولا، والتقدير وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا عمداً ولا خطأ، وقيل: الاستثناء من مؤمن أي إلاخاطئا، والمختار مع الفصل المكثير في مثل ذلك النصب، والخطأ مالا يقارنه القصد إلى الفعل، أو الشخص، أو لا يقصد به عظور كرمى مسلم في صف المكفار مع الجهل باسلامه، وقرئ - خطاء بالمد - وخطا - بوزن عمى بتخفيف الهمزة، أخرج ابن جرير. وابن المنذر عن السدى أن عياش بن أبى ربيعة المخزومي - وكان أخا أبى جهل. والحرث بن هشام لامهما - أسلم وهاجر إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أحب ولد أمه اليها فشق ذلك عليها فحلفت أن لا يظلها سقف بيت حتى تراه، فأقبل أبو جهل، والحرث حتى قدما المدينة فأخبرا عياشا بمالقيت أمه ، وسألاه أن يرجع معهما فتنظر اليه ولا يمنعاه أن يرجع وأعطياه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا اليه فشداه وثاقا وجلداه نحوا من من مائة جلدة ، وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة فحلف عياش ليقتلن المكناني إن قدر عليه فقدما به مكة فرج عياش فلقى الكناني وقد أسلم ، وعياش لا يعلم باسلامه فضر به حتى قتله فأخبر بعد بذلك فأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره الخبر فنزلت، فروى مثل ذلك عن مجاهد . وعكرمة ه

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد وأنها نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء كان فى سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب وأخرج ابن جرير عن ابن زيد وأنها نزلت فى رجل قتل عليه بالسيف ، فقال : لا إله إلا الله فبدر فضربه ،

ثمجاء بغنمه إلى القوم ثم وجد فى نفسهَ شيئاً فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر ذلك له فقال رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه فلم تصدقه ؟! فقال: كيف بى يارسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف بلا إله إلا الله ؟! و تكرر ذلك ـ قال أبو الدرداء ـ فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ إسلامي ثم نزلالقرآن» ﴿ وَمَن قَتَلَ مُوْمِناً خَطَتاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَة ﴾ أي فعليه ـ أي فواجبه تحرير رقبة -والتحرير الاعتاق،وأصل،معناه جعله حراً أي كريمالانه يقال لكل مكرم حر،ومنه حرالوجه اللخد وأحرار الطير، وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاً ، والمراد بالرقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء ، قال الراغب : إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب، فيقال: فلان يربط كذا رأسا وكذا ظهراً ﴿ مَوْمَنَة ﴾ محكوم بإيمانها وإن نانت صغيرة ، وإلى ذلك ذهب عطاء ، وعن ابن عباس . والشعبي . وإبراهيم. والحسن\ايجزى. في كفارة القتل الطفل ولاالـكافر،وأخرج عبد الرزاق عن قنادة قالـفحـرف أبي:فتحرير رقبة مؤمنة لايجزئ فيها صبي ، وفى الآية رد علىمن زعم جواز عتق كِتابى صغير أومجوسى كبير أوصغير، واستدل بها على عدم إجزاء نصف رقبة،ونصف أخرى ﴿ وَدَيَّةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهُلُهُ ﴾ أىمؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على حسب الميراث ، فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابى قال: كتب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يأمرنى أن أورث امرأة أشيم الضيابي من عقل زوجها ويقضى منها الدينوتنفذ الوصية ولافرق بينها وبين سائرًا التركة ، وعن شريك لايقضَّىٰ من الدية دينولاتنفذ وصية وعنربيعة الغرة لأم لمجنين وحدها ۽ وذلك خلاف قول الجماعة ، وتجب الرقبة في مال القاتل، والدية تتحملها عنه العاقلة ، فان لم تكن فهي في بيت المال،فان لم يكن فني ماله ﴿ إِلَّا أَن يَصَّدُّتُواْ ﴾ أي يتصدق أهله عليه،وسمي العفو عنها صدقة حثا عليه ، وقد أخرج الشيخان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم « كل معروف صدقة » وهو متعلق بعليه المقدر قبل،أو \_بمسلمة ـ أي فعليه الدية أو يسلمها في جميع الاحيان إلا حين أن يتصدق أهله بها فحينئذ تسقط ولايلزم تسليمها ، وليس فيه - كما قيل دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليه آخر قبل قوله: (ودية مسلمة) فألمنسبك في محل نصب على الاستثناء، وقال الزمخشري: إن المنسبك في محل النصب على الحال من القاتل. أو الآهل. أوالظرف، وتعقبه أبو حيان بأن كلا التخريجين خطأ لأن (أن) والفعل لا يجوز وقوعهما حالا ، ولا منصوبا على الظرفية إنا نصعليه النحاة وذكر أن بعضهم اشتشهد على وقوع (أن) وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله:

فقلت لها لاتنكحيه فانه لأولسهم(أن)يلاق، معا

أى لأول سهم زمان ملاقاته ، و ابن مالك - كما قال السفاقسي \_ يقدر في الآية والبيت حرف الجرأى بأن يصدقوا ، و بأن يلاقى ، وقرأ أب \_ إلاأن يتصدقوا \_ ﴿ فَان كَانَ ﴾ أى المقتول خطأ ﴿ مِن قَوْم عَدُو لَكُمْ ﴾ أى كفار يناصبونكم الحرب ﴿ وَهُو مُوْمَنَ ﴾ ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أتاهم بعد أن أسلم لهم ، أو بأن أسلم فيما بينهم ولم يفارقهم ، والآية نزلت \_ كما قال ابن جبير \_ في مرداس بن عمر و لما قتله خطأ أسامة بن زيد ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٌ مُوْمَنَةً ﴾ أى فعلى قاتله الـكفارة دون الدية إذ لاوراثة بينه و بين أهله ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ أسامة بن زيد ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةً مُوْمَنَةً ﴾ أى فعلى قاتله الـكفارة دون الدية إذ لاوراثة بينه و بين أهله ﴿ وَإِن كَانَ ﴾ أسامة بن زيد ﴿ وَان كَانَ ﴾

أى المقتول المؤمن على المورد عن جابر بن زيد في من قوم كفار ﴿ بَيْنَكُمْ وَبَيْبُهُمْ مَيِّمَنَ ﴾ أى عه بد مؤقت أو مؤبد ﴿ فَدَيَةٌ ﴾ أى فعلى قاتله دية ﴿ مُسلَّبَةٌ إِلَىٰ أَهُله ﴾ من أهل الإسلام إن وجدوا ، ولا تدفع إلى ذوى قرابته من الكفار ، وإن كانو المعاهدين إذ لا يرث الكافر المسلم ، ولعل تقديم هذا الحديم عن أخير نظيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى تسليم الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ﴿ وَتَحْريرُ رَقَبَة مُوْمنَة ﴾ كما هو حكم سائر المسلمين ، ولعل إفراده بالذكر عنا قيل - أيضاً مع اندراجه في حكم ماسبق في قوله سبحانه : و من قتل مؤمناً خطأ ) المخ لبيان أن كونه فيا بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه بين المحاربين و قيل : المراد بالمقتول هنا أحد أو لئك القوم المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة ، وأداء الدية إلى أهله المشركين و قيل : المراد بالمقتول هنا أحد أو لئك عن ابن عباس . والشعبي . وأبي مالك ، واستدل بها على أن دية المسلم. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في خر الزمان وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال : بلغنا أن دية المعلمين وبذلك أخذ مالك ه

وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه دية اليهودي . والنصراني نصف دية المسلم . ودية المجوسي ثلثا عشرها ، وزعم بعضهم وجوب الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدولنا وهو مؤمن لعموم الآية الأولى ، وأن السكوت عن الدية في آيته لا ينفيها ، وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهله لا نهم كفار بل تكون لبيت المال ، فأراد أن يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاً ، وقال آخرون إن الدية تجب في المؤمن إذا كان من قوم معاهدين ، وتدفع إلى أهله اله الكفار وهم أحق بديته لعهدهم ، ولعل هؤلاء لا يعدون ذلك إرثاً إذ لا يرث الكافر \_ ولو معاهداً \_ المسلم كما برهن عليه ﴿ فَنَ لَمْ يَحَدْ ﴾ رقبة يحررها بأن لم يملكها ولاما يتوصل به اليهامن الثمن ﴿ فَصَيَامُ ﴾ أي فعليه صيام ﴿ شَهْرَيْن مُتَناً بَعَيْن ﴾ قال مجاهد : لا يفطر فيها ولا يقطع صيامهما ، فان فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامهما جيعاً ، فان عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهما ، فان مات ولم يصم أطعم عنه ستين مسكيناً لكل مسكين مد ، دواه ابن أبي حاتم ه

وأخرج عنه أيضاً أنه قال: فن لم يجد دية ، أو عتاقة فعليه الصوم ، وبه أخذ من قال: إن الصوم لفاقد الدية والرقبة يجزيه عنهما ، والاقتصار على تقدير الرقبة مفعولا \_ هو المروى عن الجمهور \_ وأخرج ابن جربر عن الضحاك أنه قال ؛ الصيام لمن لم يجدرقبة ، وأما الدية فو اجبة لا يبطلهاشي ، ثم قال \_ وهو الصواب لأن الدية في الخطأ على العاقلة والكفارة على القاتل ، فلا يجزى ، صوم صائم عما لزم غيره في ماله ، واستدل بالآية من قال : إنه لا إطعام في هذه الكفارة ، ومن قال : ينتقل اليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله تعالى ، وبذكر الكفارة في الخطأ دون العمد ، من قال : أن لا كفارة في العمد ، والشافعي يقول : هو أولى بها من الخطأ ﴿ تَوْبَةً ﴾ نصب على أنه مفعول له أي شرع لكم ذلك توبة أي قبولا لها من تاب الله تعالى عليه إذا قبل توبته ، وفيه إشارة إلى التقصير بترك الاحتياط ،

وروى عن السكائي أنه سكن التاء و كأنه فر من توالى الحركات ﴿فَجَزَاوُهُ ﴾ الذي يستحقه بجنايته ﴿ جَهَنَّهُ خَالداً فيها ﴾ أى ماكثـا الى الابد ، أو مكثا طويلا إلى حيث شاء الله تعالى ، وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل : فجزاؤه أن يدخل جهنم خالداً ه

وقال أبو البقاء: هو حال من الضمير المرفوع ، أو المنصوب في ليجزاها المقدر ، وقيل : هو من المنصوب لا غير و يقدر جازاه ، وأيد بأنه أنسب بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة ، ومنع جعله حالا من الضمير المجرور في ( فجزاؤه ) لوجهين . أحدهما أنه حال من المضاف اليه ، وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيها بخبر المجرور في ( فجزاؤه ) لوجهين . أحدهما أنه حال من المضاف اليه ، وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيها بخبر بطريق الاستئناف تقريراً لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاء وذلك وغضب عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: بواريق الاستئناف تقريراً لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاء وذلك وغضب عليه على الخبر بتقدير أن وحمل الماضي على معنى المستقبل أى فجزاؤه جهم وأن يغضب الله تعالى عليه الخر و أعدً له عَذَابًا عَظيًا ٣ ٩ ﴾ لا يقادر قدره هو الآية - كا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير - نزلت في مقيس بن ضبابة الدكناني (١) أنه أسلم هو وأخوه هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في الانصار في بني النجار فانطلق إلى النبي تالية في النجار ومنازلهم يومئذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس أخاه هشاما ذات يوم قتيلا في الا فادفعوا اليه الدية فلما جام الرسول قالوا: يومئذ بقباء - أن ادفعوا إلى مقيس أن أخيه إن علم ذلك وإلا فادفعوا اليه الدية فلما جام الرسول قالوا: من الأبل دية أخيه ، فلما انصرف مقيس ، والفهرى راجعين من قباء إلى المدينة ، وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهرى رسول رسول الله تيتيان فقتله وارتد عن الاسلام ، وفي رواية أنه ضرب به الأرض وفضخ رأسه بين حجرين وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق بمكة ، وهو يقول في شعر له :

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بـــنى النجار أربابقارع وأدركت الرى واضجعت موسداً وكنت إلى الاوثان أول راجع

فنزلت هذه الآيةمشتملة على إبراق و إرعاد و تهديد شديد و إبعاد ، وقد تأيدت بغير ماخبر ورد عنسيد البشر صلى الله تعالى عليه و النسائى عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه و سلم يقول : كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً، وأخرج ابن المنذر

عن أبى الدردا. مثله ، وأخرج ابن عدى . والبهقى عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله تعلى عليه وسلم و من أعان على دم امرى مسلم بشطر كلمه كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة الله تعالى » ، وأخرجا عن البراء بن عازب « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال : لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لادخلهم الله تعالى النار » ، وفي رواية الاصهاني عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام قالى : « لوأن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لاكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار ، وأنالله تعالى حرم الجنة على القال والآمر » ، واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود مر قتل مؤمناً متعمداً في النار ، وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر لاسيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله تعالى : ( ومن كفر ) في آية الحج ، وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم المقداد ابن الاسود - كما في الصحيحين حين سأله عن قتل من أسلم من المكفار بعد أن قطع يده في الحرب - « لا تقتله فانه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول الكلمة التي قال » ، وعلى ذلك يحمل مأخرجه عن الحسن قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : نازلت ربى في قاتل المؤمن أن عمل له من توبة ؟ فقال : لاو الذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة تعالى عنه إذ أناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لاو الذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة تعالى عنه إذ أناه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة ؟ فقال : لاو الذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة تعلى عليه جالحل في سم الحياط » •

وشاع القول بنني التوبة عن ابن عباس، وأخرجه غير واحد عنه وهو محمول على ماذكرنا، ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حميد. والنحاس عن سعيد بن عبيدة أن ابن عباس كان يقول: لمن قتل مؤمناً توبة؟ قال: لا إلا النار فلما قام الرجل قالله جلساؤه: ما كنت هكذا تفتينا كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة فما شأن هذا اليوم؟! قال: إلى أظنه رجلا مغضباً يريد أن يقتل مؤمنا فبعثوا في أثره فوجدوه كذلك، وكان هذا أيضا شأن غيره من الإكابر فقد قال سفيان :كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا؛ لا توبة له فاذا ابنلي رجل قالوا له. تب ، وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل الالدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا يدوم عذا بهم، وأخرج ان المنذر عن عون بن عبدالله أنه قال: (فجزاؤه جهنم) إن هو جازاه، وروى مثله بسند ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى الذي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل: وهذا كا يقول الانسان لمن يزجره عن أمر: إن فعلته فجزاؤ كالقتل والضرب، ثم إن لم يجازه لم يكن ذلك منه كذبا، والأصل في هذا على ماقال الواحدى: إن الله عزوجل بجوز أن يخلف الوعد، ومهذا وردت السنة فني حديث أنس رضي الله تعالى عنه «أن يناف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: من وعده الله تعالى عنه م وابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمله ثوابا فهو منجزه له، ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار » ومن أدعية الآئمة الصادقين رضي الله تعالى عنهم: يامن إذا وعد وفا ، وإذا توعد عفا ، وقد فله والخيرت العرب بخلف الوعيد ، ولم تعده نقصا كما يدل عليه قوله ؛

وإنى إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومنجز موعدى

واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الحبر ، وإذا جاز الحلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم ، فلم لا يجوز في القصص والاخبار لغرض من الاغراض ، وفتح ذلك الباب يفضى إلى الطعن فى الشرائع كلها ه

والقائلون بالعفو عن بعض المتوعدين منهم من زعم أن آيات الوعيد إنشاه ، و منهم من قال إنها إخبار إلا أن هناك شرطاً محذو فا للترهيب فلا خلف بالعفو فيها ، وقال شيخ الاسلام ، والتحقيق أنه لاضرورة إلى تفريع مانحن فيه على الأصل لانه إخبار منه تعالى بأن جراء ، ذلك لا بأنه يجزيه كيف لاوقد قال عزوجل (وجزاء سيئة سيئة مثلها) ولو كان هذا إخباراً بأنه سبحانه يجزى كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه (ويعفو عن كثير) وهذا مأخوذ من كلام أبى صالح . و بكر بن عبد الله ، واعترضه أبو على الجبائي بأن مالا يفعل لا يسمى جزاءاً ألا ترى أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي عند مستأجره لا تسمى جزاءاً مالم تعطله و تصل إليه ؟ ه

وتعقبه الطبرسي بأن هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعل، ولهذا يقال: جزاء المحسن الاحسان ، وجزاء المسئ الاساءة ، وإن لم يتعين المحسن والمسئ حتى يقال. فعل ذلك معهما أولم يفعل و يقال لمن قتل غيره : جزاء هذا أن يقتل وهو كلام صادق و إرب لم يفعل القتل وإنما لا يقال للدراهم: إنها جزاء الاجير لان الاجير إنما يستحق الاجرة في الذمة لافي الدراهم المعينة ، فللمستأجر أن يعطيه منها و من غيرها و واعترض بأنا سلمنا أنه لا يلزم في الجزاء أن يفعل إلاأن كثيراً من الآيات كقوله تعالى : ( من يعمل سوءاً يجز به ) ( ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) يدل على أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين البتة ، وفي الآية مايشير اليه ، ولا يخفي مافيه لأن الآيات التي فيها أنه تعالى يوصل الجزاء إلى مستحقه كلها في حكم آيات الوعيد والعفو فيه جائز ، فلا معني للقول بالبت ، ومن هنا قيل : إن الآية لا تصلح دليلا للمعتزلة مع قوله تعالى : ( و يغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ه

وقد أخرج البيهقي عن قريش بن أنس قال « كنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول : يؤتى بي يوم القيامة فأقام بين يدى الله تعالى فيقول لى بالم قلت : إنالقاتل فىالنار ؟فأقول أنتقلته ثم تلا هذه الآية (ومن يقتل مؤمناً) النح فقلت له : ومافى البيت أصغر منى أرأيت إن قال لك فإنى قدقلت : ( إن الله لا ينفر أَن يشرك به ويغفّر مَادون ذلك لمن يشاء ﴿ فَمَن أَين علمت أَنّى لاأشاء أَن أَعْمَر ۚ لهَذَا ؟ قال : فما استطاع أن يرد على شيئًا» ، و يؤيد هذا ماأخرجه ابن المنذر عن إسمعيل بن ثو بانقال : «جالست الناس قبل الداء الأعظم فى المسجد الأكبر فسمعتهم يقولون لما نزلت (ومن يقتل مؤمناً) الآية:قال المهاجرون. والانصار.وجبت لمن فعل هذا النار حتى نزلت (إن الله لايغفر أن يشرك به) النخ م فقال المهاجرون . والانصار يصنع الله تعالى ماشاء » وبا ية المغفرة ردّ ابن سيرين على من تمسك با ية الخلود وغضب عليه وأخرجه من عنده وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولا بستة أشهر ، أو بأربعة أشهر - كما روى عن زيد بن ثابت ـ لا يفيد شيئًا ، ودعوى النسخ فى مثل ذلك بما لايكاد يصح كما لا يخنى ، وأجاب بعض الناس بأرب حكم الآية إنما هو للقاتل المستحل وكفره بما لاشك فيه فليس ذلك محلا للنزاع ، ويدل عليه أنها نزلت في الكناني حسما مرت حكايته ، وقد روى عن عكرمة وابن جريج، وجماعة أنهم فسروا (متعمداً) بمستحلا؛ واعترض بأن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب، وبأن تفسير المتعمد بالمستحل مما لايكاد يقبل إذ ليس هو معناه لغة ولا شرعا فان التزم المجاز فلا دليل عليه وسبب النزول لايصلح أن يكون دليلا لما علمت الآن على أنه يفوت التقابل بين هـذا الِقتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية السابقة وهو الخطأ الصرف ، وقيل : إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لأنه مشتق ؛ وتعليق الحـكم بالمشتق يفيد علية مبدأ الاشتقاق ، فكأنه قيل . ومن يقتل ،ؤمناً لاجل إيمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لايكون إلا مستحلاً فلا يكون إلا كافراً فيخرج هذا القاتل عن محل النزاع وإن لم يعتبر سبب النزول ، واعترض بأن المؤون وإرب كان مشتقاً في الاصل إلا أنه عومل معاملة الجوامد ، ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً مثلاً لايفهم منه أنك كلمته لأجل إيمانه ؟ ولو أفاد تعلَّيق الحـكم بالمؤمن العلية لـكان ضرب المؤمن وترك السلام عليه والقيام له كفتله كفراً ولا قائل به ، واعتبار الاشتقاق تارة وعدم اعتباره أخرى خارج عن حيز الاعتبار فليفهم ، ثم أنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخروى؛ولم يذكر حكمه الدنيوى اكتفاءاً بما تقدم في آيه البقرة ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُواْ ﴾ شروع في التحذير عما يوجب الندم من قتل من لاينبغي قتله ه ﴿إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلَالَةَ ﴾ أي سافرتم للغزو على ما يدل عليه السباق والسياق ﴿فَتَبَيَّنُواْ﴾ أي فاطلبوا بيان الأمر في كل ما تأتون و تذرون و لا تعملوا فيه من غير تدبر وروية ، وقرأ حمزة . وعلى . وخلف ـ فتثبتوا ـ أى فاطلبوا ثبات الامر ولا تعجلوا فيــه ، والمعنيان متقاربان ، وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال ، ودخلت الفاء لما في (إذا) من معنى الشرط كأنه قيل : إنغزوتم ( فتبينوا ) ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لَمَنُ ٱلْقَيْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ ﴾ أي حياكم بتحيه الاسلام و مقا الهاتحية الجاهلية \_ كأنعم صباحا ، وحياك آلله تعالى ـ وقرأ حمزة . وخلف. وأهل الشام \_ السلم \_ بغير ألف ، وفى بعض الروايات عن عاصم أنه قرأ \_ السلم \_ بكسر السين و فتح اللام ، ومعنّاه فى القرائتين الاستسلام والانقياد ، وبه فسر بعضهم ( السلام )أيضاً فى القراءةالمشهورة ، واللام على ماقال السمين : للتبليغ، والماضي بمعنى المضارع، (ومن ) موصولة ، أو موصوفة ، والمراد النهي عما هو نتيجة لترك الما مور به ، وتعيين مادة مهمة من المواد التي يجب فيهـا التبيين والتثبيت ، وتقييد ذلك بالسفر لأن عدم التبيين كان فيه لا لأنه لا يجب إلا فيه، والمعنى لا تقولوا لمن أظهر لـكم مايدل على إسلامه :

و لسّت مؤمناً كه وإيما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه موروى عن على كرم الله تعالى وجهه . ومحد بن على الباقر رضى الله تعالى عنهما . وأبي جعفر القارى أنهم قرموا ( مؤمناً ) بفتح الميم الثانية أى مبذولا لك الأمان في تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْخَيَوة الدُّنيا كه أى تطلبون ماله الذى هو حطام سريع الزوال وشيك الانتقال ، والجملة فى موضع الحال من فاعل ( تقولوا ) مشعراً بما هو الحامل لهم على العجلة ، والنهى راجع إلى القيدو المقيد ، وقوله تعالى : ﴿ فَعَندَ الله مَغانَمُ كَثيرَةٌ ﴾ تعليل النهى عن القيد بمافيه من الوعد الضمنى كأنه قيل : لا تبتغوا ذلك العرض القليل الزائل فان عنده سبحانه وفي مقدوره (مغانم كثيرة ) يغنمكم وها فيغنيكم عن ذلك ، وقوله سبحانه ؛ ﴿ كَذَلكَ كُنتُم مِّن قَدُ اللهُ عَلَيكُم ﴾ تعليل النهى عن المقيد باعتبار أن المراد منه رد إيمان الملقى لظ م أن الإيمان العاصم ماظهرت على صاحبه دلائل تواطئ الباطن والظاهر ولم تظهر فيه ، واسم الإشارة إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيزالصلة ، والفاء في ( فتن ) للعطف على ( كنتم ) وقدم خبرها للقصر المفيد لتأكيد المشابهة كأنه قيل : لا تردوا إيمان من حياكم بتحية الإسلام ( و تقولوا ) إنه ليس با يمان عاصم و لا يعد المتصف به مؤمنا معصوما لظنكم استراط في العصمة ومجرد التحية لايدل عليه ، فانكم كنتم أنتم فى مبادى إسلامكم مثل هذا الملقى فى عدم ظهور من عير ماظهر منه لكم من التحية و تحوها ، ولم يظهر منكم ما تظنونه شرطاً مما يدل على التواطؤ ،

ومجرد أنالدخول فى الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف لايدل على ذلك فمن الله تعالى عليكم بأن قبل ذلك منكم ولم يأمر بالفحص عن تواطؤ ألسنتكم وقلوبكم، وعصم بذلك دمامكم وأموالكم، فاذا كان الأمركذلك ﴿ فَتَمَيُّنُواْ ﴾ هذا الامرولاتعجلوا وتدبروا ليظهر لـكم أن ظاهر الحالكاف في الايمان العاصم حيث كني فيكم من قبل ، وأخر هذا التعليل على ماقيل: لما فيه من نوع تفصيل ربما يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الـكريم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابق و بين ما غلل به ، أو لأن فى تقديم الأول إشارة مّا إلى ميل القوم نحو ذلك العرض ، وأنسرورهم به أقوى ، فني تقديمه تعجيل لمسرتهم ، وفيه نوع حط عليهم ـ رفع الله تعالى قدرهم ورضى المولى عز شأنه عنهم ـ أو لأنه أوضح فىالتعليل من التعليل الأخير وأسبق للذهن منه ، ولعله لم يعطف أحد التعليلين على الآخر لئلا يتوهم أنهما تعليلا شئ واحد ، أو أن مجموعها علة ، وقيل : موافقه لَمَا عَلَلَ بِهِمَا مِنَ القَيْدُ وَالْمُقَيْدُحِيثُمْ يَتَهَا يُزَا بِالْعَطْفُ، وقَيل : إنَّمَا لم يعطف لأن الأول تعليل للنهى الثانى بالوعد بأمر أخروى لأن المعنى لاتبتغوا عرض الحياة الدنيالان عنده سبحانه ثواباً كثيراً في الآخرة أعده لمن لم يبتغ ذلك ، وعبر عن الثواب \_ بالمغانم \_ مناسبة للمقام ، والتعليل الثانى للنهى الأول ليس كذلك ، وذكر الزمخشرى. وغيره فىالآية مارده شيخ الاسلام بما يلوح عليه مخايل التحقيق، وقال بعض الناس فيها : إنَّ المعنى فما كان هذا الذي قتلتموه مستخفياً بدينه في قومه خوفا على نفسه منهم كنتم أنتم مستخفين بدينكم حذراً من قومكم على أنفسكم ، فمن الله تعالى عليكم بإظهار دينه وإعزآز أهله حتى أظهرتم الاسلام بعد ما كُنتم تـكتمونه من أهل الشرك ( فتبينوا ) نعمة الله تعالى عليكم ، أو تبينوا أمر من تقتلونه ، ولا يخفى أن هذا ـ وإن نان بعضه مروياً عن ابن جبير \_ غير واف بالمقصود على أن القول: بأن المخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم في حيز المنع اللهم إلا أن يقال : إن كون البعض كان مستخفياً كاف في الخطاب ، وقيل : إن قوله سبحانه : ( فمنَّ الله عَليكم ) منقطع عما قبله ، وذلك أنه تعالى لمانهي القوم عن قتل من ذكر أخبرهم بعد بأنه من عليهم بأن قبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكر ، ثم أعاد الامر بالتبيين مبالغة في التحذير ، أو أمر بتبيين نعمته سبحانه شکراً لما من علیهم به \_ وهو کما تری \_ ه

واختلف فى سبب الآية ، فأخرج أحمد . والترمذى وحسنه . وابن حميد وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: «مر رجل من بنى سليم بنفر من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يسوق غنماله فسلم عليهم فقالوا: ماسلم علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النبي التي فنزلت، \*

وأخرج ان جرير عن السدى قال: وبعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سرية عليها أسامة بن زيد إلى بنى ضمرة فلقوا رجلا منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر فا وي إلى كهف جبل واتبعه أسامة فلما بلغ مرداس الكهف وضع فيه غنمه ثم أقبل عليهم فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلاالله وأن محداً رسول الله فشد عليه أسامة فقتله من أجل جمله وغنيمته ، وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بعث أسامة أحب أن يثنى عليه خيراً ويسأل عنه أصحابه ، فلما رجعوا لم يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون النبي عليه ويقولون: يارسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل: لا إله إلا الله محمد رسول الله فشد عليه فقتله وهو معرض عنهم فلما أكثرو اعليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت و لا إله إلا الله ؟ افعال يارسول الله فقتله وهو معرض عنهم فلما أكثرو اعليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: كيف أنت و لا إله إلا الله ؟ افعال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت اليه ؟ اله الآية »

وأخرج عنابن زيدائها نزلت فى رجل قتله أبو الدرداء، وذكر من قصته مثل ماذكر من قصة أسامة، والاقتصار على ذكر تُحية الإسلام على هذا \_ مع أنها كانت،قرونة بكلمة الشهادة \_ للمبالغة فىالنهى والزجر،والتنبيه على كمال ظهور خطئهم ببيان أن التحية كانت كافية في المكافة والانجزار عن التعرض اصاحبها.فكيف وهيمقرونة بتلك الكلمة الطيبة ، واستدل بالآية وسياقها على صحة إيمانالمكره، وإن المجتهدقد يخطى. وإنخطأه مغتفر، وجه الدلالة على الأول أنه مع ظن القاتاين أن إسلام من ذكر لحوف القتل وهو إكراه معنى أنكر عليهم قتله فلولا صحة إسلامه لم ينكر ، ووجه الدلالة على الثاني أنه أمر فيها بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ ، ووجه الدلالة على الثالث مأخوذ من السياق وعدم الوعيد على ترك التبيين، وذهب بعضهم إلى أنه لاعذر في ترك التثبت في مثل هذه الأمور، وأن المخطى. آثم ، واحتبج على ذلك بما أخرجه ابن أبي حاتم . والبيهةي عن الحسن وأنْ ناسامن أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذهبوا يتطرقون فلقوا ناسامن العدو فحملوا عليهم فهر موهم.فشد رجلمنهم فتبعه رجل يريد متاعه فلماغشيه بالسنان قال إنى مسلم إنى مسلم فأوجر والسنان فقتله وأخذ متيعه، فرفع ذلك إلى رسول الله ﷺ فقال عليه الصلاة والسلام للقاتل؛ أقتلته بعد ماقال : إنى • سلم ؟ إ قال: يارسُول الله إنما قالها متعودًا قال: أفلا شققت عن قلبه ١٤ قال: لم يارسُول الله ؟ قال: لتعلم أصادق هو أو كاذب؟قال ؛ كنت عالم ذلك يارسولالله قال عايه الصلاة والسلام : إنَّما كان يبين عنه لسانه إنماكان يعبر عنه لسانه ، قال: فما لبث القاتل أن مات فحفرله أصحابه فأصبح وقد وضعته الارض ، ثم عادوا فحفروا له ، فأصبح وقدوضعته الأرض إلى جنب قبره ، قال الحسن فلا أدرى كم قال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دفناه مرتين ، أو ثلاثاً كل ذلك لا تقبله الارض فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجله فألقيناه في بعض تلك الشعاب » فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: ( ياأيها الذين آمنوا) الآية ، وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة « أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن الأرض أبت أن تقبله فالقوه في غار من الغيران » ووجه الدلالة في هذاً على الا ثم ظاهر ، وأجيب بأن هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الاسلام عنده بل لأمر آخر ، واعتذر بما اعتذركاذباً بينيدى رسول الله ﷺ ، ويؤيدذلك ماأخرجه أحمد . وابن المنذر. والطبراني . وجماعة عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: «بعثنا رسولالله ﷺ إلى إضم فيخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحرث بن ربعي. ومحلم بنجثامة بن قيس اللبثي فخرجنا حتى إذا كنا بيطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الاشجعي على قعود معه متيع له ووطب من أبن فلما مربناسلم علينابتحية الاسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقتله وأخذ متبعه فلماقدمنا رسول الله عليه وأخبرناه الخبرنزلفينا القرآن (ياأيها الذين آمنوا)الخهو الظاهر أن الرجل المبهم في خبر الحسن هو هذا الرجل المصرح به فى هذا الخبر ، وهو يدل على أن القتلكان لشىء كان فى القلب من ضغائن قديمة ، وإيما قلنا : إن هذاهو الظاهر لما في خبر ابن عمر أن محلما بن جثامة لما رجع جاء النبي ﴿ النَّبِي السَّالَةِ فَي بردين فجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليستغفر له فقال: لاغفر الله تعالى لك،فقام وهو يتلقّى دموعه ببرديه فمامضت ساعة حتى مات و دفنوه فلفظته الارض فجاءوا الني ﷺ فذكروا ذلك له ، فقال: إن الارض تقبل من هو شرمن صاحبكم ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم ، ثم طرحوه بين صدفى جبل وألقوا عليه الحجارة ، فان الذى يميل القلب اليه اتحاد القصة ، واعترض على القول بعدم الوعيد بأن قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً \$ ٩ ﴾

يستفادمنه الوعيد أىأنه سبخانه لم يزلولا يزال بكلما تعملونه من الاعمال الظاهرة والخفية و بكيفياتها ،ويدخل فى ذلك التثبيت و تركه دخولا أولياً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم بحسب ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، والجملة تعايل بطريق الاستثناف ، وقرئ بفتح (أن) على أنه معمول لتبينوا ـ أو على حذف لام التعليل. ﴿ لَّا يَسْتَوَى ٱلْقَاعِدُونَ ﴾ شروع في الحث على الجهاد ليأنفوا عن تركه وليرغبوا عمايوجبخللا فيه،والمراد بالقاعدين الذين أذنَّ لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءاً بغيرهم،وروىُ البخاري عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهما هم القاعدونـ عن بدر ؛ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ماقيل ، وقال أبوحمزة: إنهم المتخلفون عن تبوك ، وروى أن الآية نزلت في كعب بن ما لك من بني سلَّة . ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف . والربيع . وهلالبن أمية من بني واقف ، حين تخلفوا عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في تلك الغزوة، ﴿ مَنَ ٱلْمُؤْمَنِينَ ﴾ حال منالقاعدين ، وجوز أن يكون من الضمير المستتر فيه ، وفائدة ذلك الإيذان منأول الآمر بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم عن الايمان ، والاشعار بعلة استحقاقهم لما سيأتى من الحسني أي لا يعتدل المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين ﴿ غَيْرُ أُولَى الْضَّرَر ﴾ بالرفع على أنه صفة ـ للقاعدونــ وهو إنْ يَان معرفة ، و (غير) لاتتعرف في مثل هــذا الموضع لـكنه غير مقصود منهــقاعدونــ بعينهم بل الجنس ، فأشبه الجنس فصح وصفه بها ، وزعم عصام الدين إنَّ (غير) هنا معرفة ، و ( غير أولى الضرر ) بمعنى من لاضرر له : و نقل عن الرضى \_ و به ضعف ما تقدم \_ أن المعرف باللام المبهم و إن كان في حكم النكرة لكنه لايوصف بما توصف به النكرة ، بل يتعين أن تكون صفته جملةفعلية فعلها مضارع كافى قوله: ولقد أمرعلي اللئم يسبني فأصد ثم أقول مايعنيني

إشعاراً بأن القعود كان عنه ولـكن ترك التصريح به هنـاك رعاية لهم في الجملة ، وقدم ( القاعـدون ) على \_ المجاهدين \_ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بهم ، وقيل : للايذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبي. عنه عدم الاستواء من جهة القاعدين لا منجهة مقابليهم ، فانمفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإنجاز اعتباره بحسبزيادة الزائد، لـكنالمتبادر اعتباره بحسبقصور القاصر، وعليه قوله تُعالى:(هليستوى الاعمىوالبصير أمهلتستوىالظلماتوالنور) إلى غير ذلك،وأما قوله تعالى : (.هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون) فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صلته ملكة لصلة المفضول. وأنت تعلم أنه لاتزاحم فىالنكات وأنه قد يكون فى شىء واحد جهة تقديم وجهة تأخير ، فتعتبر هذه تارة و تلك أخرى، و إنما قدمسحانه و تعالى هنا ذكر الاموال على الانفس وعكس في قوله عز شأنه : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم) لأن النفس أشرف من المال فقدم المشترى النفس تنبيها على أن الرغبة فيها أشدو أخر البائع تنبيها على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا في فائدة ، وعلى ذلك النمط جاء أيضاً قوله تعالى : ﴿ فَضَّلَ اللَّهُ ٱلْجُلُّهُ مِنْ فَصِيلِهِ ﴿ بِأُمُو الهُمُواَ نَفُسِهُمْ عَلَى الْقَلَّعِدِينَ ﴾ من المؤمنين (غير أولى الضرر) ﴿ دَرَجَةً ﴾ لايقادر قدرها ولا يبلغ كنهها،وهذا تصريح، ما أفهمه نني المساوأة فانه يستلزم التفضيل إلى أنه لم يكتف بما فهم اعتناءًا به وليتمكن أشدّ تمكن،ولكون الجملة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه ، وجوز أن تكونجواب سؤ الينساق اليه المقال كأنه قيل: كيفوقع ذلك التفضيل؟ فقيل: (فضل الله) الخ، واللامكاأشرنا اليه في الجمعين للعهدولاياً باه كونمدخولها وصفاً ـ كما قيل ـ إذ كثيراً ما ترد أل فيهللتعريفكا صرح به النحاة ، (ودرجة) منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لأنها المنزلة والمرتبة وهي تكون في الترقي والفضل، فوقعت موقع المصدر كأنه قيل ؛ فضلهم تفضيلة ، وذلكمثل قولهم : ضربته سوطاً أى ضربة ، وقيل : على الحال أى ذوى درجة ، وقيل ؛ على التمييز ، وقيل : على تقدير حذَّف الجارأي بدرجة ، وقيل ؛ هو واقع موقع الظرف أي فىدرجة ومنزلة ، وقوله تعالى : ﴿وَكُلَّا﴾ مفعولأول لما يعقبه قدمعليه لافادة القصر تأكيداً للوعد ، وتنوينه عوض عن المضاف اليمه أى كل واحد من الفرية بن المجاهدين والقاعدين ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ﴾ المنوبة ﴿ الْحُسْنَى ﴾ وهي الجنة \_ كما قال قتــادة . وغيره \_ لا أحدهما فقط ، وقرأ الحسن - وكل ـ بالرفع على الابتداء ، فالمفعول الأول وهو العائد في جملة الخبر \_ محذوف أي وعده ، وكأن التزام النصب في المتوَّاترة لأن قبله جملة فعلية وبذلكخالف مافى \_ الحديد \_ و (الحسنى) على القراءتين هو المفعول الثانى ، والجملة اعتراض جي. به تداركا لما عسى يوهمه تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول ۽ وقوله سبحانه :

﴿ وَفَضَّلَ اللهُ ٱلْجَالِمِهِ عَلَى الْقُلَعدينَ ﴾ عطف على ماقبله ، وأغنت أل عن ذكر ماترك على سبيل التدريج من القيود ، وإنما لم يعتبر التدريج فى ترك ماذكر مع القاعدين أولا بأن يترك من المؤمنين فقط ، ويذكر (غير أولى الضر) فى الآية الأولى ويتركهما مما فى الآية الثانية ، بل تركهما دفعة واحدة عند أول قصد التدريج قيل: لأن قيد (غير أولى الضرر) كان بعد السؤال كما يشير اليه سبب النزول ه

وفى بعض أخباره أنابنام مكتوم لما نزلت الآية جعلية ول: أى رب أين عذرى . أى رب أين عذرى؟؟ فنزلذلك فانسدت باب الحاجة اليه ، وقنع السائل بذكره مرة فأسقط مع مامعه الساقط لذلك القصد دفعة ، ولاكذلك

ماذكر مع المجاهدين ، فان الإتيان به كان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سؤال فلما فتحت باب الإسقاط اعتبر فيهالتدر يجفرقا بين المقامين ، وقوله تعالى : ﴿ أَجْراً عَظيماً ٥ ٩ ﴾ مصدر مؤكد \_ لفضل وهو وإن كان بمعنى أعطى الفضل وهو أعم منالاً بجر لانه ما يكون في مقابلة أمر لـكن أريد به هنا الاخص لانه في مقابلة الجهاد ، ويجوزأن يبقى على معناه ، و ( أجراً ) مفعول به ولتضمنه معنى الإعطاء نصب المفعول أى أعطاهم زيادة ( على القاعدين أجراً عظيما ) ، وقبل : هو منصوب بنزع الخافض أى فعنلهم بأجر ه

وجعله \_ صفة لقوله تعالى : ﴿ دَرَجُت ﴾ قدم عليها فانتصب على الحال، ولكونه مصدراً فى الأصل يستوى فيه الواحدوغير مجاز نعت الجمع به بميد ، وجوز فى (درجات) أن يكون بدلا من (أجراً) بدل الكل مبينالكية التفضيل ، وأن يكون حالا أى ذوى درحات ، وأن يكون واقعاً موقع الظرف أى فى درجات ، وقوله سبحانه : ﴿ منه كُ هُ متعلق بمحذوف وقع صفة \_ لدرجات \_ دالة على فخامتها وعلو شأنها ، أخرج عبد بن حميد عن ابن محيرز أنه قال : هى سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة ، وأخرج مسلم ، وأبو داود . والنسائى عن ابى سعيد «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : من رضى بالله تعالى ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولا وجبت له الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال : أعدها على يارسول الله فأعادها عليه ، ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم : وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة فى يارسول الله فأعادها عليه ، ثم قال صلى الله تعالى عليه وسلم : وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد مائة درجة فى الجنة ما بين كل درجتين كم بين السياء والارض قال : وماهى يارسول الله ؟ قال : الجهاد فى سبيل الله تعالى » وعن السدى أنها سبعائة ، وجوزان يكون انتصاب درجات على المصدرية كما في قولك : ضربته أسواطاً أى ضربات ، كانه قيل : فضلهم تفضيلات ، وجع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ، وقيل : إنه على بابه ه ضربات ، كانه قيل : فضلهم تفضيلات ، وجع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة ، وقيل : إنه على بابه ه

والمراد بالدرجات ماذكر في آية براءة (ماكان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسولاته و لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولانصب و لا يخمصة في سبيل الله و لا يطأون موطئاً يغيظ الكفار و لا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح) إلى قوله سبحانه: (ليجزيهم الله أحسن ماكانوا يعملون) ونسب إلى عبد الله بن زيد، وقوله عز شأنه: ﴿ وَمَغْفَرَةً ﴾ عطف على ذرجات الواقع بدلا من (أجراً) بدل المكل إلا أن هذا بدل البعض منه لآن بعض الآجر ليس من باب المغفرة، أي ومغفرة عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي يأتي بها القاعدون، فينتذ أي ومغفرة عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي يأتي بها القاعدون، فينتذ تعدّ من خصائصهم، وقوله تعالى: ﴿ وَرَحْمَةً ﴾ عطف عليه أيضاً وهو بدل الكل من (أجراً)، وجوزان يكون انتصابهما بفعل مقدر أي غفر لهم مغفرة ورحهم رحمة «

هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنئ عن المغايرة ، وتقييده ـ تارة بدرجة ، وأخرى بدرجات مع اتحاد المفضل والمفضل عليه حسبا يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين و بين الدرجة و الدرجات منزلة الاختلاف الذاتي تمهيداً لسلوك طريق الابهام ثم التفسيرر و ما لمزيد التحقيق والتقرير المؤذن بأن فضل المجاهدين بمحل لاتستطيع طير الافكار الحضر أن تصل إليه ، و لما كان هذا بما يكاد أن يتوهم منه حرمان القاعدين اعتنى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلا: ( وكلا وعد الله الحسنى ) ثم أراد جل شأنه تفسير ما أفاده التنكير بطريق الابهام بحيث ية علم إحتمال كونه الوحدة ، فقال ماقال وسدباب الاحتمال،

ولا يخفى ما فى الابهام والتفسير من اللطف ، وأما ماقيل من إفراد الدرجة أولا لأن المراد هناك تفضيل كل مجاهد ، والجمع ثانيا لأن المراد فيه تفضيل الجمع فنى المرجات مقابلة الجمع بالجمع ، فله كل مجاهد درجة وما ل العبار تين واحد والاختلاف تفنن ، فن الكلام الملفوظ لامن اللوح المحفوظ، وإما للاختلاف بالذات بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات ، وفي هذا ـ رغب الراغب ، واستطيبه الطبي ـ على أن المراد بالتفضيل الأول ماخولهم الله تعالى عاجلا في الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر الجميل الحقيقي بكونه درجة واحدة ، وبالتفضيل الثاني ما ادخره سبحانه لهم من الدرجات العالية و المنازل الرفيعة المتعالية عن الحصر كا ينبي عنه تقديم الأول و تأخير الثاني وتوسيط الوعد بالجنة بينهما كأنه قبل : فضلهم عليهم في الدنيادرجة واحدة ، وفي الآخرى درجات لا تحصى ، وقد وسط بينهما في الذكر ماهو متوسط بينهما في الوجود أعني الوعد بالجنة توضيحا لحالهما ومسارعة إلى تسلية المفضول كذا قرره الفاضل ، ولانا شيخ الاسلام ، وقيل : المراد من التفضيل الثاني نعيم الجنة المحسوس ، وفيه أن عطف المغفرة والرحة يبعد هذا التخصيص ، وقيل : المراد من الجاهدين الأولين من جاهد الكفار ، ومن المجاهدين الآخرين من جاهد الكفار ، ومن المجاهدين الآخرين من جاهد الكفار ، ومن المنافق وسبب النزول يأبيان ذلك ، والحديث الذي ذكره من الجهاد الأصغر إلى الجهاد ألا كر » وفيه أن السياق وسبب النزول يأبيان ذلك ، والحديث الذي ذكره الأصل له ، كما قال المحدثون •

وقيل المراد من ( القاعدين ) في الأول الأضراء ، وفي الشاني غيرهم كما قال ابن جريج ، وأخرجه عنه

ابن جرير ، وفيه من تفكيك النظم مالا يخفي \*

بقى أن الآية لاتدل نصاً على حكم أولى الضرر بناءاً على التفسير المقبول عندنا ، نعم في بعض الاحاديث ما يؤذن بمساواتهم للجاهدين ، فقد صح من حديث أنس رضى الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال : « إن فى المدينة لاقواما ماسرتم من سير ولاقطعتم منواد إلا كانوا معكم فيه قالوا : يارسول الله وهم بالمدينة؟قال : نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر» وعليه دلالة مفهوم الصفة والاستثناء في (غير أولى الضرر) ، وعن الزجاج أنه قال : إلا أولوا الضرر فانهم يساوون المجاهدين ، وعن بعضهم إن هذه المساواة مشروطة بشريطة أخرى غير الضرر قد ذكرت في قوله تعالى : (ليس على الضعفاء ولا على المرضى) إلى قوله سبحانه : (إذا نصحوا لله ورسوله) والذي يشهدله النقل والعقل أن الإضراء أفضل من غيرهم درجة فاأنهم دون المجاهدين في الدرجة الدنيوية ، وأما إنهم مساوون لهم في الدرجة الاخروية فلا قطع به ، والآية ـ على ماقالة أن جربح ـ تدل على أنهم دونهم في ذلك أيضاً ه

الاخروية فلا قطع به ، والاية - على مافلة ابن جريج - هذا على المجام دومهم كان بعد نزول الآية وقد أخرج ابن المنذر منطريق ابت عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن ابن أم مكتوم كان بعد نزول الآية يغزو ، ويقول : ادفعوا إلى اللواء وأقيمونى بين الصفين فانى لن أفر ، وأخرج ابن منصور عن أنس بن مالك أنه قال : لقد رأيت ابن أم مكتوم بعد ذلك في بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء ، ويعلم من ننى المساواة في صدر الآية المستلزم التفضيل المصرح به بعد بين المجاهد بالمال والنفس والقاعد نفيها بين المجاهد بأحدهما والقاعد واحتمال أن يراد من الآية ننى المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمال والمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس والمجاهد به أموالهم وانفسهم المجاهدين فيه بأموالهم ، والمجاهدين فيه بأموالهم ، والمجاهد به ويون الموالهم وانفسهم المجاهد بالموالهم والمجاهد به ويون الموالهم ، والمجاهد بالموالهم وانفسهم المجاهد بالموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد به ويون الموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد بالموالهم والمحاهد بالمحاهد بالمحاه

فيه بأنفسهم وبالقاعدين أيضاً قسمي القاعد ، ويكون المراد نني المساواة بين كل قسم من القاعد ومقابله بعيد جداً ، واحتج بها كاقال ابن الغرس : من فضل الغني على الفقر بنَّاءاً على أنه سبحانه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله ، ولاشك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله إنما هي من جهة المال ، واستدلوا بها أيضاً على تفضيل المجاهد بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديو ان ونحوه ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًارَّحياً ٦ ٩ ﴾ تذييل مقرر لماوعدسبحانهمن قبل ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَو فُّنُّهُمُ ٱلْمَلَدَ عِنَا لَحَالَ القاعدين عن الهجرة إثربيان القاعدين عن الجهاد، أو بيان لحال القاعدين عن نصرة رسولالله صلى الله تعالى عليه وسلم والجهادمعه من المنافقين عقب بيان حال القاعدين من المؤمنين ، و ( تو فاهم ) يحتمل أن يكون ماضياً ، وتركت علامة التأنيث للفصل ولأن الفاعل غير مؤنث حقيقي ، ويحتمل أن يكون مضارعا ، وأصله \_ تتوفاهم \_ فحذفت إحدى النا.ين تخفيفا ،و هو لحكاية الحال الماضية ، ويؤيد الاول قراءة من قرأ توفتهم ، والثاني قراءة إبراهيم (أوفاهم ) بضم التاء على أنه مضارع وفيت بمنى أن الله تعالى يو فى الملائـكة أنفسهم ، فيتوفونها أى يمكنهم من استيفائها فيستوفونها، وإلى ذلك أشار ابن جني ، والمرادمن التوفى قبض الروح ، وهو الظاهر الذي ذهب اليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ي وعن الحسن أن المراد به الحشر إلى النار ، و المراد من الملائكة ملك الموت و أعرافه ، وهم - كما في البحر - ستة : ثلاثة لادواح المؤمنين ، وثلاثة لادواح الـكافرين ، وعن الجهور أن المراد بهم ملك الموت فقط وهو من إطلاق الجمم اداً به الواحد تفخيها له و تعظيماً لشأنه ،و لا يخنىأن إطلاق الجم على الواحد لإيخلو عن بعد، والتحقيقُ اله لآمانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى، و إلى ملك الموت ، و إلى أعوانه ، و الرجه في ذلك أن الله تعالى هو الآمربل هوالفاعل الحقيقي ، والاعوان هم المزاولون لإخراج الروح من نحو العروق والشرايين والعصب، والقاطعون لتعلقها بذلك، والملك هو القابض المباشرلُّاخذها بعد تهيئتها ، وفي القرآن ( الله يتوفى الآنفس) ( ويتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) (وتوفته رسلنـــا) ومثله ( توفاهم الملائكة ) ﴿ ظَالَمَى أَنفُسُهم ﴾ بترك • الهجرة ، واختيار مجاورة الـكمفار الموجبة للاخلال بأمور الدين ، أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسولالله . وإعانتهم الـكفرة ، فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس ﴿ أَنَّهُ كَانُ قُومُ بَمَكُمْ قَدْ أَسْلُمُوا فَلَمَّا هَاجر رسول الله عِيْمَالِيُّهُ كُرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله تمالى فيهم هـذه الآية ،

وأخرج أبن جرير عن الضحاك « إن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله يتلج بمكة فلم يخرجوا معه إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزل الله فيهم هذه الآية ، وروى عن عكرمة أن الآية نزلت في قيس بن الفياكه بن المغيرة . والحرث بن زمعة بن الآسود . وقيس بن لوليدة بن المغيرة . وأبي العاص بن منه بن الحجاج ، وعلى بن أمية بن خلف كانوا قد أسلموا واجتمعوا بيدر مع المشركين من قريش فقتلوا هناك كفاراً ، ورواه أبو الجارود عن أبي جمعر رضي الله تعالى عنه ، و (ظالى) منصوب على الحالية من ضمير المفعول في (توفاهم) وإضافته لفظية فلا تفيده تعريفاً ، والأصل ظالمين أنفسهم منصوب على الحالية من ضمير المفعول في (توفاهم) وإضافته لفظية فلا تفيده تعريفاً ، والأصل ظالمين أنفسهم أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخا عامو فين توبيخاً لهم بتقصيرهم في إظهار إسلامهم وإقامة أحكامه وشعائره أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخا عانوا فيه من مساعدة الكفرة و تكثير سوادهم وانتظامهم في عسكرهم تقاعدهم عن نصرة رسول التوبي في فيم كنتم كاني في أي في أي شيء كنتم من أمور دينكم وحذف الف ما الاستفهامية المجرورة وفاءاً بالقاعدة به وتكتب متصلة تنزيلا لهامع اقبلها مثر لة السكلمة الواحدة ولهذا تكتب إلى وعلى وحق المجرورة وفاءاً بالقاعدة به وتكتب متصلة تنزيلا لهامع اقبلها مثر لة السكلمة الواحدة ولهذا تكتب إلى وعلى وحق -

فى إلام . وعلام . وحتى م بالآلف ما لم يوقف على - م - بالهاء ، ولكن السؤال كما علمت طابقه الجواب بقوله تعالى : ﴿ قَالُواْ كُنّاً مُسْتَضَعَفِينَ فَى اللَّارْضَ ﴾ وإلا فالظاهر فى الجواب كنا فى كذا ، أو لم نكن فى شىء ، والجملة استثناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة كأنه قيل : فماذا قال أولئك المتوفون ؟ فى الجواب ، فقيل :قالوا فى جوابهم : كنامستضعفين في أرض مكة بين ظهر انى المشركين الاقرباء \*

والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرهم فى إظهار الإســلام وإدخالهم الحلل فيــه بالاستضعاف والعجز عن القيام بمواجب الدين بين أهل مكة . فلذا قعدوا وناموا ، أو تعللوا عن الخروج معهم ؛ والانتظام في ذلك الجمع المكسر بأمهم كانوا مقهورين تحت أيديهم ، وأنهم فعلوا ذلك كارهين ، وعلى التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم كما يشير اليمه قوله سبحانه : ﴿ قَالُواْ ﴾ أى الملائكة ﴿ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهَ وَاسْعَةً فَتُهَاجُرُواْ فيهَـا ﴾ أى إن عذركم عنذلك التقصير بحلولكم بين أهل تلك الأرضُ أبرد من الزمهرير إذ يمكنكم حل عقدة هذا الامر الذي أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر آخر من الارض تقدرون فيــه على إقامة أمور الدين كما فعل من هاجر إلى الحبشة . و إلى المدينة ، أو إن تعللكم عن الخروج مع أعداء الله تعالى لما يغيظ رسوله على بأنكم مقهورون بين أولئك الاقوام غير مقبول لأنكم بسبيل من الخلاص عن قهرهم متمكنون من المهاجرة عن مجاورتهم والحزوج من تحت أيديهم ﴿فَأُولَنَكَ ﴾ الذين شرحت حالهم الفظيعة ﴿مَأُواهُم ﴾ أى مسكنهم في الآخرة ﴿ جَمَّتُمْ ﴾ لتركهم الفريضة المحتومة ، فقد كانت الهجرة واجبة في صدر الاسلام ، وعن السدى كان يقول: من أسلم ولم يهاجر فهو نافر حتى يهاجر ، والاصح الاول . أو لنفاقهم وكفرهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام، وعدم التقييد بالتأييد ليس نصا في العصيان بما دون الكفر، و إنما النص التقييد بعدمه ، واسم الاشارة مبتـداً أول ، و (مأواهم) مبتدأ ثان ، و (جهنم ) خبر الثانى وهما خبر الأول ، والرابط الضمير المجرور ، والمجموع خبر إن ، والفاء لتضمن اسمها معنى الشرط ، وقوله سبحانه : (قالوا فيم كنتم) في موضع الحـال من الملائكة ، وقد معـه مقدرة في المشهور ، وجعله حالاً ـ من الضمير المفعول بتقدير قد أولا ، ولهم آخراً ـ بعيـد ، أو هو الحبر والعائد فيه محذوف أى لهم، والجملة المصدرة بالفاء معطوفة عليـه مستنتجة منه وبما في خبره ، ولا يصح جمل شيء من قالوا الثاني ، والثالث خبراً لأنه جواب ، ومراجعة ـ فمن قال : لو جعل قالوا : الثانى خـ براً لم يحتج إلى تقدير عائد فقد ـ وهم ، وقيل: الحبر محذوف تقديره هلـكوا ونحوه ، و ( تهاجروا )منصوب في جوَّاب الاستفهام وقوله تعالى :

واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه ، وهو مذهب واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه ، وهو مذهب الإمام مالك ، ونقل ابن العربي وجوب الهجرة من البلاد الوبيئة أيضا ، وفي كتاب الناسخ والمنسوخ أنها كانت فرضا في صدر الاسلام فنسخت وبقى ندبها ، وأخرج الثعلبي من حديث الحسن مرسلا من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الارض استوجبت له الجنة ، وكان رفيق أبيه إبراهيم و نبيه محمد عليه وقد قدمنا لك ما ينفه ك ها فتذكر ﴿ إِلَّا المُسْتَضَّةُ مِنَ ﴾ استثناء هنقطع لان الموصول وضهائره ، والإشارة وقد قدمنا لك ما ينفه ك ها فتذكر ﴿ إِلَّا الْمُسْتَضَّةُ مِنَ ﴾ استثناء هنقطع لان الموصول وضهائره ، والإشارة

اليه بأولئك لمن توفته الملائدكة ظالما لنفسه ، فلم يندرج فيهم المستضعفون المذ كورون ، وقيل : إنه متصل ، والمستثنى منه (أولئك مأواهم جهنم) وليس بشيء أي إلا الذين عجزوا عن الهجرة وضعفوا (من الرجال) كعياش بن أبيي ربيعة . وسلمة بن هشام . والوليد بن الوليد (وَالنَّسَاء) كأم الفضل لبابة بنت الحرث أم عبد الله بن عباس . وغيرها (والولد ن كعبد الله المذكور . وغيره رضى الله تعالى عنهم ، والجاد حال من المستضعفين ، أو من الضمير المستتر فيه أي كائنين من هؤلاء ، وذكر الولدان للقصد إلى المبالغة في وجوب الهجرة والأمر بها حتى كأنها بما كلف بها الصغار ، أو يقال : إن تكليفهم عبارة عن تمكليف أوليائهم باخراجهم من ديار الكفر ، وأن المراد بهم المراهقون ، أو من قرب عهده بالصغر مجازاً كما مر في اليتامي أو أن المراد التسوية بين هؤلا في عدم الإثم والتكليف ، أو أن العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان ، أو المراد بهم العبيد والاهاه .

﴿ لَا يَسْتَطيعُونَ حَيْلَةً ﴾ أى لا يجدون أسباب الهجرة ومباديها ﴿ وَلَا يَشْتَدُونَ سَبِيلًا ٩٨ ﴾ أى ولا يعرفون طريق الموضع المهاجر اليه بأنفسهم أو بدليل، والجملة صفة لما بعد من ، أو للمستضعمين لأن المراد به الجنس سواء كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو فى المعنى كالنكرة ، أو حال منه ، أو من الصمير المستتر فيه ، وجوز أن تكون مستأنفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا ﴿ فَأُولَدِيكَ ﴾ أى المستضعفون ﴿ عَسَى اللّهُ أَن يَعْفُو عَنْهِم ﴾ فيه إيذان بأن ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر الذى تحقق عدم وجوجها عليه ينبغى أن يعد تركها ذنباً، ولا يأمن ، و يترصدالفرصة و يعلق قلبه بها ،

﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُوراً ٩٩ ﴾ تذييل مقرر لما قبله بأتم وجه

﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فَى سَبِيلِ اللّهَ يَجِدُ فَى الْأَرْضِ مُرَاغَماً كَثيراً ﴾ ترغيب فى المهاجرة وتأنيس لها ، والمراد من المراغم ، المتحول والمهاجر \_ فا روى ذلك عن ابن عباس · والضحاك . وقتادة ، وغيرهم فهو اسم مكان، وعبر عنه بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الاشعار بكون ذلك المتحول الذي يجده يصل فيه المهاجر إلى ما يكون سببا لرغم أنف قومه الذين هاجرهم ، وعن مجاهد : إن المعنى يجد فيها متز حزحا عما يكره ، وقيل : من سببا لرغم أنف قومه الذين ، وقيل : طريقا يراغم بسلوكه قومه ـ أى يفارقهم على رغم أنوفهم متسعا مماكان فيه من ضيق المشركين ، وقيل : طريقا يراغم بسلوكه قومه ـ أى يفارقهم على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان ، وأصله لصوق الآنف بالرغام وهو التراب ، وقرئ مرغما ﴿ وَسَعَةً ﴾ أى من الرزق ، وعليه الجهور ، وعن مالك سعة من البلاد

﴿ وَمَن يَخْرُجُ مِن بَيْتِه مُهَاجِراً إِلَى اللّهَ ورَسُوله ثُمَّ يُدْرُكُهُ الْمُوْتُ ﴾ أى يحل به قبل أن يصل إلى المقصد ويحط رحال التسيار ، بل وإن كان ذلك خارج بابه كما يشعر به إيثار الحروج من بيته على المهاجرة ، وشمَّ لا تأبى ذلك كما ستعرفه قريبا إن شاء الله تعالى ، وهو معطوف على فعل الشرط ، وقرئ (يدركه) بالرفع ، وخرجه ابن جنى منا قال السمين ، على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم ، والموت فاعله، والجلة خبر لمبتدأ محذوف أى \_ شم هو يدركه الموت \_ وتكون الجملة الإسمية معطوفة على الفعلية الشرطية وعلى ذلك حمل يونس قول الاعشى :

إن تركبوا فركوب الحيل عادتنا ( أو تنزلون فانا معشر نزل )

أى أو أتتم تنزلون و تكون الاسمية حينئذ كما قال بعض المحققين: فى محـل جزم وإن لم يصح وقوعها شرطا لانهم يتسامحون فى التابع ، وإيما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع ، وقال عصام الملة : ينبغى أن يعلم أنه على تقدير المبتدأ بجب جعل ( من ) موصولة لان الشرط لا يكون جملة اسمية ويكون ( يخرج ) أيضاً مرفوعا ، ويرد عليه حينئذ أنه لاحاجة إلى تقدير المبتدأ ، فالأولى أن الرفع بناءاً على توهم رفع ( يخرج ) لان المقام من مظان الموصول ، ولا يخنى أنه خبط وغفلة عما ذكروا ، وقيل : إن ضم الدكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف عليها ، ثم نقل حركتها إلى الكاف كقوله :

عجبت والدهر كثير عجبه من عنزى يسبني لم أضربه

وهو كما فى الكشف ضعيف جداً لا جراء الوصل مجرى الوقف والنقل أيضاً ، ثم تحريك الهاء بعدالنقل بالضم وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة ، والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى الجزء ، وقرأ الحسن (يدركه) بالنصب، وخرجه غير واجد على أنه باضمار إن نظير ماأنشده سيبويه من قوله : سأترك منزلي لبنى تميم وألحق بالحجاز فأستريحا

ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فجرى مجرى الأمر ونحوه ، والآية \_ لكون المقصود منها الحث على الخروج وتقدم الشرط الذى هوشديد الشبه بغير الموجب \_ كانت أقوى من البيت، وذكر بعض المحققين أن النصب في الآية جوزه الكوفيون لما أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم عندهم إذا وقع بعد الواو والفاء كقوله :

ومن لايقدم رجله مطمئنة فيثبتها في مستوى القاع يزلق

وقاسوا عليهما شم، فليس ماذكر في البيت نظير الآية ، وقيل: من عطف المصدر المتوهم على المصدر المتوهم على المصدر المتوهم مثل ـ أكر مني وأكر مك ـ أي ليكن منك إكرام ومني ، والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت له في فقد وققد وققد وققد وقود جواب الشرط، وفي مقارنة هذا الشرط مع الشرط السابق الدلالة على أن المهاجرله إحدى الحسنيين إما أن يرغم أنف أعداءاته ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصالهم بالخير والسعة ، وإما أن يدركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم ، وفي الآية مالايخني من المبالغة في الترغيب فقد قيل: كان مقتضى الظاهر ـ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت يثبه ـ إلا أنه اختير ( ومن يخرج مهاجراً من بيته ) على ـ ومن يهاجر \_ ما أشرنا إليه آنفاً ، ووضع ( يدركه الموت ) موضع ـ يمت ـ إشعاراً بمزيد الرضا من الله تعالى ، وأن الموت كالهدية منه سبحانه له لانه سبب للوصول إلى موضع ـ يمت ـ إشعاراً بمزيد الرضا من الله تعالى ، وأن الموت كالهدية منه سبحانه له لانه سبب للوصول إلى النميم المقيم الذي لا ينال إلا بالموت ، وجيء - بهم ـ بدل الواو تنميا لهذه الدقيقة ، وأن مرتبة الحزوج دون هذه المرتبة ، وأنيم (فقد وقع أجره على الله) مقام ـ يثبه ـ لما أنه مؤذن باللزوم والثبوت ، وأن الآجر عظيم لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه لانه على الذات الاقدس المسمى بذلك الاسم الجامع ؛ وعن الزمخسرى : إن هائدة (ثم يدركه ) بيان أن الآجر إنما يستقر إذالم يحبط العمل الموت، واختلف فيمن نزلت؛ فأخرج ان جرير عن بعث بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى مسليها فقال لبنه : احملونى فاني لست

من المستضعفين، وإنى لأهتدى الطريق ، وإنى لاأبيت الليلة بمكة فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة وكان شيخا كبيراً فات بالتنعيم ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله ، ويقول: اللهم هذه لك، وهذه لرسولك ولمل الله تعالى عليه وسلم أبايعك على ما بايع عليه رسولك ، ولما بلغ خبر موته الصحابة رضى الله تعالى عنهم قالوا ليته مات بالمدينة فنزلت ، وروى الشعبي عن ان عباس رضى الله تعالى عنهم لما أسلم ومات وهو مهاجر ، وأخرج ابن أبى حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت فى حالد بن حزام وقد كان هاجر إلى الحبشة فنهشته حية فى الطريق فات ، وروى غير ذلك ، وعلى العلات فلم حالد المنظ لاخصوص السبب ، وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لامر فيه ثواب كطلب علم وحج وكسب حلالوزيارة صديق وصالح ومات قبل الوصول إلى المقصد فحكمه كذلك ، وقد أخرج أبويعلى والبهقي عن أبى هريرة قال : « قال رسول الله صلى الله تمالى عليه وسلم : من خرج حاجا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ، ومن خرج غازياً في سبيل الحاج إلى يوم القيامة ، ومن خرج غازياً في سبيل الطريق وجب سهمه فى الغنيمة ، والصحيح ثبوت الأجر الاخروى فقط ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ مبالغاً فى الطريق وجب سهمه فى الغنيمة ، والصحيح ثبوت الأجر الاخروى فقط ﴿ وَكَانَ اللهُ غَفُوراً ﴾ مبالغاً فى المغفرة فيغفر له مافرط منه من الدنوب التي من جماتها القمود عن الهجرة إلى وقت الخروج ﴿ رّحيماً • • ١ ﴾ مالغاً فى الرحمة فيرحمه سبحانه بإكال ثواب هجرته ونيته ،

﴿ وَمَنَ بَابِ الْاشَارَةُ فَى بِعَضَ مَاتَقَدَمُ مِنَ الْآيَاتُ ﴾ ﴿ وَمَا كَانَلْمُؤْمِنَ أَى وَمَا يَنْبَغَى لمؤمنَ الروح ﴿ أَن يقتل مَوْمناً ﴾ وهو مؤمن القلب إلا أن يكون قتلا خطأً ، وذلك إنما يكون إذا خلصت الروح من حجب الصفَّات البشرية فاذا أرادت أن تتوجه إلى النفس أنوارها لتميتها وقع تجليها علىالقلب فخر صعقاً من ذلك التجلي ودك جبل النفس دكاً فـكان قتله خطأ لانه لم يكن مقصوداً ( ومن قتل ) قلباً ( مؤمناً ) خطأ (فتحرير رقبة مؤمنة ) وهي رقبة السر الروحانيوتحريرها إخراجها عن رقَ المخلوقاتُ (وديةُ مسلمةُ إلىأهله )تسلمها العاقلة وهي الالطافالالهُــيّة إلى القوى الروحانية فيكون لـكل منهما من حظ الاخلاق الربانية(إلا أن يصدقوا) وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى ( فان كان ) المقتول بالتجلي ( من قوم عدولـكم ) بأن كان من قوى النفس الأمارة ( وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) وهي رقبة القلب فيطلقه من وثاق رقحب الدنياوالميل اليها ، ولادية في هذه الصورة لاهل القتيل ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) بأن كان من قوى النفس القابلة للاحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب ( فدية مسلمة ) واجبة على عاقلة الرحمة ( إلى أهله ) أىأهل تلك النفس من الصفات الآخر ( وتحرير رقبة مؤمنة ) وهي رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن سائر القيود ( فمن لم يجد ) رقبة كذلك بأن كانت روخه محررة قبل ( فصيام شهرين متتابعين )أى فعليه الإمساك عن العادياتُ وتركُ المألوفات ستين يوما ، وهي مقدار مدة الميقات الموسوى ونصفها رجاء أن يحصل له البقاء بعد الفناء ( ومن يقتل مؤمنامتعمداً فجزاؤه جهنم ) إشارة إلى أن النفس إذا قتلت القلب واستولت عليه بقيت معذبة في نيران الطبيعة مبعدة عرب الرحمة مظهراً لغضب الله تعالى ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذا ضربتم في سبيل الله ) لارشاد عباده ( فتبينوا ) حال المريد في الرد والقبول ( ولا تقولوا لمن ألقي البكم السلام لست (م ١٧ – ج ٥ – تفسير روح المعانى )

مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا ) أي لاتنفروا من استسلم لكم وأسلم نفسه بأيديكم لترشدوه فتقولوا لهلست مؤمناً صادقا لتعلق قلبك بالدنيا فسلم ماعندك من حطامها ليُخلو قلبك لربك و تصلح لسلوك الطريق (فعندالله مغانم كثيرة ) للسالمكين اليه فاذا حظى بها السالك ترك لها مافى يده من الدنيا وأعرض قلبه عن ذلك ( كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ) أى مثل هذا المريد كنتم أنتم في مبادى طلبكم و تسليم أنفسكم للمشايخ حيث كان لكم تعلق بالدنيا فمن الله عليكم بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التي عنده فأنساكم جميع مافىأ يديكم وفطم قلو بكم عن الدنيا بأسر هافقيسوا حأل من يسلم نفسه اليكم بحالكم لتعلموا أنالةسبحانه بمقتضى ماعو دالمتوجهين اليه الطالبين لهسيمن على هؤلاء بما من به عليكم ، ويخرج حب الدنيا من قلوبهم بأحسن وجه كاأخرجه من قلو بكمه والحاصل أنه لاينبغي أن يقال لمن أراد التوجه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا في مبادى الأمر : اترك دنياك واسلك لأن ذلك بما ينفره ويسد باب التوجه عليه لشدة ترك المحبوب دفعة واحدة ، ولكن يؤمر بالسلوك ويكلف من الأعمال مايخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) بمنعها عن حقوقها التي اقتضتها استعداداتهم من الكمالات المودعة فيها ( قالوا فيم كنتم ) حيث قعدتم عن السعى و فرطتم فى جنب الله تعالى وقصرتُم عن بلوغ الكمال الذي ندبُتُم إليَّه ( قَالُوا كُنْأ مستضعفين في الأرض ) أي أرض الاستعداد باستيلاء قوى النفس الأمارة وغلبة سلطان الهوى وشيطان الوهم قالوا : (ألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ) أى ألم تكن سعة استعدادكم بحيث تهاجروا فيها من مبدأ فطرتكم إلى نهاية كالكم ، وذلك مجال واسع فلو تحركتم وسرتم بنور فطرتكم خطوات يسيرة مجيث ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أسر القوىوتخلصتم عن قيود الهوى وخرجتم عن القرية الظالم أهلها التيهي مكة النفسالامارة إلى البلدة الطيبة التيهي مدينة القلب ، وإنمانسب سبحانه و تعالىهنا التوفى إلى الملائكة لأن التوفى وهو استيفاء الروح مِن البدن بقبضها عنه على ثلاثة أوجه : توفى الملائكة .وتوفى ملك الموت. و توفى الله تعالى ، فأما توفى الملائكة فهو لار بابالنفوس،وهم إما سُعداء . وإما أشقياء،وأما توفى ملك الموت فهو لأرباب القلوب الذين برزواً عن حجاب النفس إلى مقـام القلب ، وأما توفى الله تعالى فهو للموحدين الذين عرج بهم عن مقــام القلب إلى محل الشهود فلم يبق بينهم وبين ربهم حجاب فهو سبحانه يتولى قبض أرواحهم بنفسه و يحشرهم إلى نفسه عز وجل ، ولما لم يكن هؤلًا. الظالمين من أحد الصنفين الآخيرين نسب سبحانه توفيهم إلى الملائكة ، وقيد ذلك بحال ظلمهم أنفسهم (فأولئك مأواهم جهنم) الطبيعة (وساءت مصيراً) لما أرب نار البعد والحجاب بهـا موقدة (إلا المستضعفينَ من الرجال) وهم يما قال بعض العارفين: أقوياً-الاستعداد الذينقويت قواهمالشهوية والغضبية مع قوةاستعدادهم فلم يقدروا على قمعها فىسلوك طريق الحق ولم يذعنوا لقواهم الوهبيــة والخيالية فيبطل استعدادهم بالعقائد الفاسدة فبقوا فى أسر قواهم البدنية مع تنور استعدادهم بنور العلم وعجزهم عن السلوك برفع القيود (والنساء) أى القاصرين الاستعداد عن درك الكمال العلمي وسلوك طريق التحقيق الضعفاء القوى ، قبل . وهم البله المذكورون في خبر «أكثر أهل الجنة البله» (والولدان) أى القاصرين عن بلوغ درجة الـكمال لفترة تلحقهم من قبل صفات النفس (لايستطيعون حيلة) لعدم قدرتهم وعجزهم عن كسرالنفس وقمع الهوى (ولا يهتدون سبيلا) لعدم علمهم بكيفية السلوك (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) بمحو تلك الهيئات المظلمة لعدم رسوخها وسلامة عقائدهم ( وكان الله عفواً) عن

الذنوب مالم تتغير الفطرة (غفوراً) يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلةلذلك(ومن يهاجر في سبيل الله) عن مقار النفس المألوفة ( يجد في الارض ) أي أرض استعداده ( مراغماً كثيراً ) أي منازلا كثيرة برغم فيها أنوف قوى نفسه (وسعة) أى انشراحا في الصدر لسبب الخلاص من مضايق صفات النفس وأسر الهوي (ومن يخرج من بيته ) أىمقامه الذى هو فيه مهاجراً إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات ( ورسوله) بالتوجه إلى طلب الاستقامة فى توحيـد الصفات (ثم يدركه الموت) أى الانقطاع (فقد وقع أجره على الله ) حسبما توجه اليه ( وكان اللهغفوراً رحيها ) فيستر بصفاته صفات من توجه اليه و يرحم من انقطع دون الوصول بما هو أهله ، والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل ، ثم إنه سبحانه بعــد أن أمر بالجهاد ورغب فى الهجرة أردفذلك ببيان كيفية الصلاة عندالضرورات من تخفيف المؤنة ما يؤكد العزيمة على ذلك ، فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَ إِذَا ۚ ضَرَ بُهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾ أى سافر تم أى سفر كان، ولذا لم يقيد بما قيد به المهاجرة ، والشافعي رضي الله تعالى عنه يخصالسفر بألمباح كسفر التجارة والطاعة كسفر الحج ويخرج سفر المعصية - كقطع الطريق والا باق ـ فلا يثبت فيه الحُكم الآتي لأنه رخصة ، وهي إنما تثبت تخفيفا . وما كان كذلك لايتعلق بما يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضى خلافه فساد فى الوضع ، ولنا إطلاق النصوص مع وجودقرينة فى بعضها تشعر بارادة المطلق وزيادة قيد عــدم المعصية نسخ على ماعرف فى موضعه ، ولأن نفس السفر ليس بمعصية إذ هو عبارة عنخروج مديد وليس في هذا شيء من المعصية ، وإنما المعصية ما يكون بعده كما في السرقة ، أو مجاوره كما في الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لامكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا غصبخفاً ولبسه فانه يجوز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدمه ولامحظور فيه،وإنما هو فى مجاوره وهو صفة كونه مغصوباً وتمامه في الأصول.

والمراد من الارض مايشمل البر والبحر، والمقصود التعميم أى إذا سافرتم فى أى مكان يسافر فيه من بر أو بحر ﴿ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاتُ ﴾ أى حرج وإثم ﴿ أَن تَقْصرُوا ﴾ أى فى أن تقصروا، والقصر خلاف المد يقال: قصرت الشئ إذا جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه أو أوصافه، فتعلق القصر إنما هو ذلك الشئ لا بعضه فانه متعلق الحذف دون القصر، فقوله تعالى: ﴿ مَنَ الصَّلُوة ﴾ ينبغى على هذا أن يكون مفعو لا لتقصر وا و رمن ) ذائدة حسبا نقله أبو البقاء عن الاخفش القائل بزيادتها فى الاثبات، وأما على تقدير أن تكون تبعيضية و يكون المفعول محذوفا والجار والمجرور فى موضع الصفة \_ على مانقله الفاضل المذكور عن سيبويه أى شيئاً من الصلاة فينبغى أن يصار إلى وصف الجزء بوصف السكل، أو يراد بالقصر الحبس كا فى قوله تعالى: (حور مقصورات فى الخيام) أو يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضا منهاوهى الرباعية أى فايس عليكم جناح مقصورات فى الحيام الصلاة بتنصيفها، وقرى و ( تقصروا ) من أقصر ومصدره الاقصار ه

وقرأ الزهرى (تقصروا) بالتشديد ومصدره التقصير والبكل بمعنى،وأدنى مدة السفر الذي يتعلق به القصر في المشهور ـ عن الامام أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ـ مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الابل،ومشى الاقدام بالاقتصاد في البر، وجرى السفينة والريح معتدلة في البحر،ويعتبر في الجبل كون هذه المسافة من طريق الجبل بالسير الوسط أيضاً ، وفي رواية عنه رضى الله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور ه

وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث،والشافعي رحمه الله تعالى فيقول: بيوم وليلة ، وقدر عامة المشايخ ذلك بالفراسخ ، ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فرسخا ،ه

وقال آخرون ثمَّانية عشر ، وآخرون خمسة عشر ، والصحيح عدم التقدير بذلك ، ولعل كل من قدر بقدر ماذكر اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليها ، والدليل على هذه المدة ماصح من قوله صلىالله تعالى عليه وسلم : « يمسح المقم كمال يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليها » لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم عممالرخصة الجنس، ومن ضرورته عموم التقدير ، والقول بكون «ثلاثة أيام» ظرفا للمسافر لاليمسح يأباه أن السوق ليس إلالبيان كمية مسح المسافر لالاطلاقه ، وعلى تقدير كونه ظرفاللمسافريكون يمسح مطلقاً وليس بمقصود ، وأيضاً يبطل كونه ظرفا لذلك أن المقيم يمسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه اتحاد حكم السفروالاقامة فى بعضالصور وهي صورة مسافريوم وليلة لأنه إنما يمسح يوما وليلة وهو معلوم البطلان للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم على أن ظرفية «ثلاثه» للسافر تستدعى ظرفية اليوم للمقيم ليتفق طرفا الحديث ، وحيائذ - يكون لا يكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وربما يستدل للقصر فى أقل من ثلاثة بماروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ﴿ يَاأُهُلِ مَكَ لَا تَقْصَرُوا فَي أَدْنَى مِنْ أَدْبِعَة بَرْدُ مِنْ مَكَة إلى عسفان » فانه يفيد القصّر في الاربعة برد وهي تقطع في أقل من ثلاثة ، وأجيبُ بأن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد ، و"هو ضعيف عند النقلة جداً حتى كانسفيان يزريه بالكذب فليفهم،واحتج الامام الشافعيرضي الله تعالى عنه بظاهر الآية الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الاتمام ، وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة.والبزاد. والدار قطني عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله منطانية كان يقصر في السفر ويتم» وما أخرجه النسائي. والدارقطني . وحسنه البيهقي وصححه وأن عائشة رضيالله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسُولالله ﷺ وقالت: يارسولالله قصرت وأتممت وصمت وأفطرت؟فقال: أحسنت ياعائشة، وبما روى عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يتم ويقصر،وعندنا يجب القصر لامحالة خلا أن بعض مشايخنا سهاه غزيمة،وبعضهم رخصة إسقاط يحيث لامساغ للاتمام لادخصة توفية إذ لامعني للتخيير بين الاخف والاثقل، وهو قول عمر. وعلى. وابن عباس. وابن عمر . وجابر . وجميع أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ، وبه قال الحسن وعمر بنَّ عبد العزيز . وقتادة، وهوقول مالك، وأخرج النسائي. وابن ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غيرقصرعلى لسان نبيكم عليه الصلاةو السلام» ودوى الشيخان عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها قالت. «أولمافرض الله تعالى الصلاة ركمتين ركعتين فأقرت فى السفر وزيدت فى الحضر » وأما ماروى عنهامن الاتمام فقد أعتذرت عنه؛وقالت: أنا أم المؤمنين فحيث حللت فهي داري يا اعتذر عثمان رضيالله تعالى عنه عن إتمامه بأنه تأهل بمكة وأزمع الاقامة بها كاروى عرب الزهرى فلا يرد أنها رضى الله تعالى عنهاخالف رأيها روايتها ، وإذا خالف الراوَّى روايته في أمر لايعمل بروايته فيه ، والقول : بأن ْحديثها غير مرفوع لانها لم تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجواز أنها سمعته من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، نعم ذكر بعض الشافعية أن الحبر مؤلبأن الفرض في قولها : «فرضت ركعتين» بمعنى البيان ، وقد ورد بهذا المعنى كـ (فرض الله لكم تحلة أيمانكم) «

وقال الطبرى : معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين ، وهذا كما قيل فى الحاج : إنه مخير فىالنفر

في اليوم الثانى والثالث ، وأياً فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا ، وقال النووى : المعنى فرض ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما فزيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتم ، وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام وحيث ثبتت دلائل الاتمام وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الادلة ، وقال ابن حجر عليه الرحمة ؛ والذى يظهرلى في جمع الادلة أن الصلاة فرضت ليلة الاسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب ، ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كا رواه ابن خزيمة ، و ابن حبان ، والبيه قى عائشة ، وفيه ؛ وتركت الفجر لطول القراءة ، والمغرب لأنهاوتر النهار ، ثم بعد مااستقر فرض الرباعية خفض منها فى السفر عند نزول الآية ، ويؤيده قول ابن الأثير ؛ إن القصر كان فى السنة الرابعة من الهجرة ، وهو مأخوذ من قول غيره ؛ إن نزول آية الخوف فيها ، وقيل ؛ القصر كان فى ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابى ، وقال السهيلى ؛ إنه بعد الهجرة بعام أو نحوه ، وقيل ؛ بعد الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضى الله تعالى عنها فأقرت صلاة السفر أى باعتبار ما آل اليه الأمر من التخفيف لاأنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر عزيمة انتهى ه

واستبعد هذا الجمعُ بأنها لو كانت قبل الهجرة ركعتين لاشتهر ذلك ، وقال آخرون منهم : إن الآية صريحة في عدم وجوب الاتمام ، وما ذكر خبر واحــد فلا يعارض النص الصريح على أنه مخصوص بغير الصبح والمغرب، وحجية العام المخصوص مختلف فيها، وذكر أصحابنـا أن كثرة الاخبار، وعمـل الجم الغفير من الصحابة والتابعين وجميع العترة رضى الله تعالى عنهم أجمعين بهـا يقوى القول بالوجوب ووروده بنفي الجناح لأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في القصرفصرح بنني الجناح عليهم لتطيبُ به نفوسهم وتطمئن اليه كما في قوله تعالى : ( فمن حج البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوف بهما) مع أن ذلك الطواف وأجب عندنا ، ركن عند الشافعي رحمه الله تعالى ، وعن أبى جعفر رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنني الجناح ﴿ إِنْ خَفْتُمْ أَن يَفْتَنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ جوابه محـذرف لدلالة ماقبل عليه أي إن خفتم أن يتعرضوا لَـكم بَمَا تكرِهُونُه من القتال أو غيره ( فُليس عليكم جناح ) الخ، وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على الخوف، وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها ، والذي عليه الائمة أن القصر مشروع في الامن أيضاً ۽ وقد تظاهرت الاخبار على ذلك فقد أخرج النسائى ، والترمذي وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: وصلينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين مكة والمدينة ونحن آمنون لانخاف شيئاً ركعتين » وأخرج الشيخان ، وغيرهما من أصحابالمان عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال : • صليت مع النبي صلىالله تعالى عليه وسلم الظهر والعصر بمنى أكثر ماكان الناس وآمنه ركعتين » إلى غير ذلك ، ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لأن التقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحـكم عند وجود الشرط ، وأما عدمه عند عدمه فساكت عنه فان وجد له دليل ثبت عتده أيضا ، وإلا يبقى على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه \*

و ناهيك ماسمعت من الادلة الواضحة ، وأما عند القاتلين بالمفهوم فلانه إنما يدل على نني الحـكم عند عدم الشرط إذا لم يكن فيـه فائدة أخرى ، وقد خرج الشرط ههنا مخرج الاغلب كما قيل في قوله تعالى : ( فان خفتم أن لا يقيها حدود الله فلا جناح عليهما فيها افتدت به ) بل قد يقال إن الآية الكريمة مجملة

فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من الصلوات وفى مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكايا ورد منه صلى الله تعالى عليه وسلم من القصر فى حال الأمن وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب فى المدة المعينة بيان لاجمال الـكتاب كما قاله شيخ الاسلام ،وقال بعضهم: إن القصر فى الآية محمول على قصر الاحوال من الايماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى أى وجهو حينئذ يبقى الشرط على ظاهر مقتضاه المتبادر إلى الاذهان،ونسبذلك إلى طاوس والضحاك .

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال فى الآية : قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت الصلاة أن تـكبر الله تعالى وتخفض رأسك إيماءاً راكبا كنت أو ماشيا ، وقيل : إن قوله تعالى: (إن خفتم) النح متعلق بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله ه

فقد أخرج ابن جرير عن على كرم الله تعالى وجهه قال : « سأل قوم من التجار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوًا : يارسول الله إنا نضرب في الأرض فـكيف نصلي ؟ فأنزل الله تعالى : ﴿ وَإَذَا ضَرَبْتُم في الارضُ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) ثم أنقطع الوحى فلما كان بعد ذلك بُحُولُ غزا الَّذِي صلى الله تعالى عليه وسلم نصلي الظهر فقال المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهم إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله تعالى بين الصلا تين (إن خفتم أن يفتنكم الدين كفروا) إلى قوله سبحانه وتعالى :(إنالله أعد للـكافرين عذا بامهينا) فنزلت صلاة الخوف» ولعلجواب الشرط على هـ ذا محذوف أيضاً على طرز ما تقدم، ونقل الطبرسي عن بعضهم أن القصر في الآية بمعنى الجمع بين الصلاتين وليس بشي. أصلا . وقرأ أبيٌّ كما قال ابن المنذر : فأقصروا من الصلاة أن يفتنكم ، و المشهور أنه كعبد الله أسقط (إنخفتم) فقط ، وأيامًا كانفاز (أن يفتنكم) في موضع المفعول له لما دل عليه الـكلام بتقدير مضاف كأنه قيل: شرع لَـكم ذلك كراهة(أن يفتنكم)الخ فان أستمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لاقتدار الـكافرين على إيقاع الفتنة، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّالُـكَا فُرِينَكَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مَّبِينًا ١٠١﴾ إهاتعليل لذلك باعتبار تعاله بما ذكر،أو تعليل لما يفهم من الكلام من كون فتنتهم متوقعة فأن كال العداوة من موجبات التعرض بالسوء، و (عدواً) كما قال أبو البقاء: في موضع أعداء ، وقيل:هو مصدر على فعول مثل الولوع والقبول ، و(لكم) حال منه ، أو متعلق؛(كمان) • ﴿ وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمْ ﴾ بيان لما قبله من النص المجمل في مشروعية القصر بطريق التفريع و تصوير لكيفيته عند الضرورة التامة،والخطاب للنبي عَلِيْنَا بطريق التجريد،و تعلق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته عليه الصلاة والسلام كالحسن بن زيده و نسب ذلك أيضاً لا بي يوسف، و نقله عنه الجصاص في كتاب الأحكام، والنووى في المهذب،وعامة الفقها، علىخلافه فان الأثمة بعده ﷺ نوابه وقوام بما كان يقوم به فيتناولهم حكم الخطاب الوارد له عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: ( خذ من أمو الهم صدقة ) وقد أخرج أبو داود. و النسائي. وابن حبان. وغيرهم عن ثعلبة بن زهدم قال: «كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله عليه الخوف؟فقال حذيفة: أنا ، ثم وصف له ذلك فصلوا كما وصف و لم يقضو ا، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضى الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وهم الذين لا تأخذهم فيالله تعالى لومة لائم، وهذا يحل محل الإجماع،ويردما زعمه المزنى من دعوى النسخ أيضاً ﴿ وَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَوٰةَ ﴾ أى أردتأن تقيم بهم الصلاة ﴿ فَلْتَقُمْ طَاتْفَةٌ مِّنْهُمْ مُّعَكَ ﴾ بعد أنجعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الاخرى تجاه العدو للحراسة

ولظهور ذلك ترك ﴿وَلْيَأْخُـذُواْ﴾ أى الطائفة المذكورة القائمة معك ﴿ أَسْلَحَتَهُمْ ﴾ بمــا لايشغل عن الصلاة كالسيف والخنجر . وعنابن عباس أن الآخذةهي الطائفة الحارسةفلا يحتاج حينئذ الى التقييد إلا أنه خلإف الظاهر، والمراد من الأخذ عدم الوضع وإنما عبر بدَّلك عنه للايذان بالاعتناء باستصحاب الأسلحة حتى كأنهم يأخذونها ابتداءاً ﴿ فَاذَا سَجَدُواْ ﴾ أى القائمون معك أى إذا فرغوا من السجود وأتموا الركعة \_ كما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما ـ ﴿ فَلْيَـكُونُواْ من وَرَائكُمْ ﴾ أى فلينصر فوا للحراسة من العدو ه ﴿ وَلْتَأْتَ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰكُمْ يُصَلُّوا ﴾ بعد وهي التي كانت تحرس، ونكرها لأنها لم تذكر قبل ﴿ فَلْيُصَلُّو الْمَعَكَ ﴾ الركعة الباقية من صلاتُك ، والتأنيث والتذكير مراعاة للفظ ، والمعنى ـ ولم يبين في الآية الـكريمة ـ حال الركعة الباقية لـكل من الطائفتين ، وقد بين ذلك بالسنة ، فقد أخرج الشيخان . وأبو داود . والترمذي . والنسائي . وابن ماجه . وغيرهم عن سالم عن أبيه فىقوله سبحابه : ( فأقمت لهم الصلاة ) هي صلاة الخوف صلى رسول الله ﷺ ياحدى الطائفتين ركعة ، والطائفة الأخرى مقبلة على العدو ، ثم انصرفت التيصلت مع النبي ﷺ فقاموا مقام أولئك مقبلين على العـدو ، وأقبلت الطائفة الآخرى التي كأنت مقبلة على العدو فصلی بهم رَسُول الله ﷺ ركعة أخرى ، ثم سلم بهم ، ثم قامت كل طائفة فصلوا ركعة ركعة فتم لرسول الله عِنْ الله عَمْدُ ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله عَمْدُ وركعة بعد سلامه ، وعنّا بنمسعود أن النبيصليالله تعالىعليه وسلم حينصلّى صلاة الخوفُّصْلىبالطائفةالأولىركعةوبالطائفة الأخرى ركعة كافى الآية فجاءت الطائفة الاولى وذهبت هذه إلى مقابلة العدو حتى قضت الاولى الركعة الاخرى بلا قرآءةوسلموا يثمجاءت الطائفة الاخرى وقضوا الركعة الاولى بقراءة حتىصار لـكل طائفةركعتان،وهذا ماذهب اليه الامام أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه،و إنما سقطت القراءة عن الطائفة الأولى فىصلاتهم الركعة الثانية بعد سلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لانهموإن كانوا فى ثانيته عليه الصلاة والسلام فى مقَّابلة العدو إلا أنهم فىالصلاةوفى حكم المتابعة فـكانتـقراءة الامامقائمة مقام قراءتهم كما هو حكم الاقتداء ولاكذلك الطائفةُ الاخرى لانهم اقتدوا بالامام في الركعة الثانية وأتم الامام صلاته فلابد لهم من القراءة في ركعتهم الثانية إذ لم يكونو امقتدين بالامام حينتذ،وذهب بعضهم إلى أن صلاة الخوف هي مافي هذه الآية ركعة واحدة ي ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره ، فقد أخرج ابن جرير . وابن أبي شيبة.والنحاس عنه رضي الله تعالى عنه آيه قال: « فرض الله تعالى على لسان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحضر أربعا وفى السفر ركمتين و في الحوف ركعة» وأخرجالاولان.وابنأبي حاتمعنٰ يزيدالفقير «قالسألتٰ جابر بنعبد الله عنالركعتين في السفر أقصرهما فقال: الركعتان في السفر تمام إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله ﷺ في قتال إذ أقيمت الصلاة فقام رسولاللهصلى الله تعالى عليه وسلم فصفت طائفة رطائفة وجوهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجدبهم سجدتين ثم انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله صلى الله تعالى عليموسلم فصلى بهم ركعة وسجدبهم سجدتين، ثم إن رسول الله ﷺ جلسفسلم وسلم الذين خلفه وسلم الاولون فكانت لرسولالله بينائية ركعتان وللقوم ركعة ركعة ثم قرأ الآية» ، وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن كيفية صلاة الخوفأن يصلى الامام بطائفة ركعةفانا قام للثانية فارقته وأتمت وذهبت إلى وجه العدو وجاء الواقفون

فى وجهه والامام ينتظرهم فاقتدوا به وصلى بهم الركعة الثانية فاذاجلس للتشهدقاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهمى

﴿ وَلْيَاْخُذُواْ ﴾ أى الطائفة الآخرى ﴿ حَذْرَهُمْ ﴾ أى احترازهم وشبهه بما يتحصن به من الآلات ولذا أثبت له الآخذ تخييلا وإلا فهو أمر معنوى لايتصف بالآخذ ، ولايضر عطف قوله سبحانه :

﴿ وَأَسْلَحَتُهُمْ ﴾ عليه للجمع بين الحقيقة والمجازلان التجوز في التخييل في الاثبات والنسبة لافي الطرف على الصحيح ، ومثله لابأس فيه بالجمع كما في قوله تعالى : ( تبوءوا الدار والايمان ) ، وقال بعض المحققين : إن هذا وأمثاله من المشاكلة لما يلزم على السكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من المذكور ، وإن فسر الحذر بما يدفع به فلا كلام ، ولعل زيادة الأمر بالحذر - كما قال شيخ الاسلام - في هذه المرة لكونها مظنة لوقوف السكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في شغل شاغل، وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين للحراب .

﴿ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ السُّحَتُكُواْ مُتَعَتَكُمْ فَيَمِلُونَ عَلَيْكُمْ مِّلِلَةً وَاحَدَةً ﴾ بيان لما لاجله أمروا بأخذ السلاح، والخطاب للفريقين بطريق الالنفاف أى تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلات كم فيحملون عليكم جملة واحدة ، والمراد بالامتعة ما يمتع به فى الحرب لا مطلقا وقرئ - أمتعاتكم - والامر للوجوب لقوله تعالى : ﴿ وَلا بُخنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بَكُمْ أَذًى مِّن مَظر أَوْ كُنتُمَ مُرضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلَحَتَكُمْ ﴾ حيث رخص لهم فى وضعها إذا ثقل عليهم حملها واستصحابها بسبب مطر أو مرض ، وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقال سبحانه : ﴿ وَخُذُواْ حَذْرَكُمْ ﴾ أى بعد إلقاء السلاح للعذر لئلا يهجم عليكم العدو غيلة ، واختار بعض أثمة الشافعية أن الامر للندب ، وقيدوه بما إذا لم يخف ضرراً يبيح التيمم بترك الحمل ، أما لوخاف وجب الحمل على الاوجه ولوكان السلاح نجساً ومانعا للسجود و وفى شرح المنهاج للعلامة ان حجر ولو انتنى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف الضرر بأن احتمل عادة ، وإلا حرم ، وبه يحمع بين إطلاق خوف الضرر وأخراه وإطلاق حرمته ، والآية كما أخرجه البخارى ، وغيره عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما نزلت في عبد الرحن بن عوف وكان جريحا ، وذكر أبو ضمرة ، ورواه السكلي عن أبي صالح أن رسول الله في عبد الرحن بن عوف وكان جريحا ، وذكر أبو ضمرة ، ورواه السكلي عن أبي صالح أن رسول الله في عبد الرحن بن عوف وكان جريحا ، وذكر أبو ضمرة ، ورواه السكلي عن أبي صالح أن رسول الله

﴿ إِنَّ اللّهَ أَعَدَّ للْكُفرِينَ عَذَابًا مُهينًا ٣ • ٢ ﴾ تعليل للامر بأخذ الحذر أى أعد لهم عذاباً مذلا وهو عذاب المغلوبية لكم ونصرته عليهم فاهتموا بأموركم ولاتهملوا مباشرة الاسباب في يعذبهم بأيديكم ، وقيل : لما كان الامر بالحذر من العدو موهما لغلبته واعتزازه نني ذلك الايهام بالوعد بالنصر وخذلان العدو لتقوى قلوب المأمورين ويعلموا أن التحرز في نفسه عبادة كما أن النهى عن إلقاء النفس في التهلكة لذلك لاللمنع عن الإقدام على الحرب، وقيل : لا يبعد أن يراد بالعذاب المهين شرع صلاة الخوف فيكون لحتم الآية به مناسبة تامة ، ولا يخفى بعده ﴿ فَاذَا قَضَيْتُمُ أُلُسَلُوهَ ﴾ أى فاذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منها ه

( فَأَذَكُرُوا اللّهَ قَيِياماً وَقُدُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم ﴾ أى فداوموا على ذكره سبحانه في جميع الأحوال حتى في حال المسابقة والمقارعة والمراماة ، وروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال عقب تفسيرها : لم يعذر الله تعالى أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله ، وقيل : المعنى وإذا أردتم أداء الصلاة واشتد الحوف أو التحم القتال فصلوا كيفها كان ، وهو الموافق لمذهب الشافعي من وجوب الصلاة حال المحاربة وعدم جواز تأخيرها عن الوقت ، ويعذر المصلى حينئذ في ترك القبلة لحاجة القتال لالنحو جماح دابة وطال الفصل ، وكذا الاعمال الدثيرة لحاجة في الاصح لا الصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة اليه كتنبيه من خشى وقوع مهلك به. أو زجر الحيل . أو الاعلام بأنه فلان المشهور بالشجاعة لندرة الحاجة ولاقضاء بعد الآمن فيه ، نعم لو صلوا كذلك لسواد ظنوه ولو باخبار عدل عدواً فبان أن لاعدو وأن بينهم وبينه ما يمنع وصوله اليم كخندق ، أوأن بقربهم عرفا حصناً يمكنهم التحصن بهمن غير أن يحاصرهم فيه قضوا في الاظهر ، ولا يخني أن حل الآية على ذلك في غاية البعد ﴿ فَاذَا أَطْمَأْنَاتُمُ ﴾ أى أقتم - كاقال قتادة . ومجاهد - وهور اجم إلى قوله تعالى : (وإذا ضربتم ذلك في غاية البعد ﴿ فَاذَا أَطْمَأْنَاتُمُ ﴾ أى أقتم - كاقال قتادة . ومجاهد - وهور اجم إلى قوله تعالى : (وإذا ضربتم ذلك في غاية البعد ﴿ فَاذَا أَطْمَأُنَاتُمُ ﴾ أى أقتم - كاقال قتادة . ومجاهد - وهور اجم إلى قوله تعالى : (وإذا ضربتم

في الآرض) و لما كان الضرب اضطرابا وكني به عن السفر ناسب أن يكني بالاطمئنان عن الاقامة ، وأصله السكون و الاستقرار أي إذا استقرارتم وسكنتم من السير والسفر في أمصاركم ﴿ فَأَقَيمُواْ الصَّلَوة ﴾ أي أدوا السكون و الاستقرار أي إذا استقرارتم وسكنتم من السير والسفر في أمصاركم ﴿ فَأَقيمُواْ الصَّلَوة ) أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها و آتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطها وحافظوا على حدودها ، وقيل : المعنى فاذا أمنتم فأتموا الصلاة أي جنسها معدلة الاركان و لاتصلوها ماشين . أورا كبين . أو قاعدين ، وهو المروى عن النزيد ، وقيل : المعنى ( فاذا اطمأنتم ) في الجملة فاقضوا ماصليتم في تلك الاحوال التي هي حال القلق و الانزعاج ، ونسب إلى الشافعي رضى الله تعالى عنه وليس بالصحيح لما علمت من مذهبه (ولا ينبئك مثل خبير) \* ( إنَّ الصَّلَو ةَ كَانَتُ عَلَى الْدُوقَ منينَ كُنبًا ﴾ أي مكتو با مفروضا ﴿ مَوْقُو تَا ٣٠ ١ ﴾ كه محدود الأوقات لا يجوذ إخراجها عن أوقاتها في شي من الآحوال فلا بقد من إقامتها سفراً أيضاً ، وقيل المفي كانت عليهم أمراً مفروضاً مقدراً في الحضر بأربع ركمات وفي السفر بركمتين فلا بقد أن تؤدى في كل وقت حسبها قدر فيه ، واستدل بلاية من حل الذكر فيها تقدم على الصلاة وأوجبها في حال القتال على خلاف ماذهب اليه الإمام أبو حنيفة رضى الله تمالك عنه ﴿ وَلا تَهُوهُ أَن أَلَمُونَ فَا تَهُمُوهُ أَن الْتُمُونَ فَا تَهُمُونَ مَن الله مَالاً يَرْجُونَ ﴾ تعليل النهي و تشجيع لهم أي ليس ما منالك من الآلام مختصاً بكرياً الآمر مشترك منذك ومنهم ثم إنهم يصرون على ذلك في الكما أي لكم المنالك من الآلام عنها شكو دينهم شم إنهم يصرون على ذلك فيا لكما المالك من الآلام عنها نالك من الآلام عنها في ذلك فيا لكما المنالك من الآلام عنها شكو دينهم شمة لك منذك ومنهم شمة الكيم من الله من الآلام على خلاف ما ذلك فيا لكما الكون الآلام عنها في الله على خلاف ما ذلك فيا لكما الكون الكون الكون على ذلك فيا لكما الكون الآلوم عنها في الكون الآلام عنها الكون الآلوم عنها في الكون الكون

﴿ إِن تَدَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَآتُهُم يَأَلَمُونَ فَآتَالُمُونَ وَتَرْجُونَ مَنَ اللّهَ مَالَا يَرْجُونَ ﴾ تعليل للنهى وتشجيع لهم أى ليس ما ينالكم من الآلام مختصاً بكم بل الآمر مشترك بينكم وبينهم ثم إنهم يصبرون على ذلك فما لكم أنتم لاتصبرون مع أنكم أولى بالصبر منهم حيث أنكم ترجون وتطمعون من الله تعالى ما لا يخطر لهم ببال من ظهور دينكم الحق على سائر الاديان الباطلة ، ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة \*

وجوزأن يحمل الرجاء على الخوف فالمعنى إن الألم لا ينبغى أن يمنعكم لأن لكم خوفامن ألله تعالى ينبغى أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألم وليس لهم خوف يلجئهم إلى الألم وهم يختارونه لاعلاء دينهم الباطل فما لسكم والوهن ولا يخلو عن بعد ، وأبعد منه ماقيل: إن المعنى إن الألم قدر مشترك وأنكم تعبدون الاله العالم القادر السميع البصير الذي يصح أن يرجى منه ، وأنهم يعبدون الأصنام التي لاخيرهن يرجى ولا شرهن يخشى \*

وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج (أن تكونوا) بفتح الهمزة أى لاتهنوا لأن تكونواتألمون؛ وقوله تعالى: (فانهم) تعليل للنهى عن الوهن لأجله، وقرئ \_ تثلبون كا يثلبون \_ بكسر حرف المضارعة، والآية قيل: نزلت فى الذهاب إلى بدر الصغرى لموعد أبى سفيان يوم أحد، وقيل: نزلت يوم أحد فى الذهاب خلف أبى سفيان وعسكره إلى حراء الأسد، وروى ذلك عن عكرمة ﴿ وَكَانَ اللهُ عَليا ﴾ مبالغا فى العلم فيعلم مصالحـ كم وأعمالكم ما تظهرون منها و ما تسرون ﴿ حكيًا ٤٠٢ ﴾ فيها يأمر وينهى فجدوا فى الامتثال لذلك فان فيه عواقب حميدة و فوزاً بالمطلوب ﴿ إِنَّا أَرْكُنَا إِلَيْكَ الْكَتَابَ بَالْحُقّ ﴾ أخرج غير واحد عن قتادة بن النعمان رضى الله تعالى عنه أنه قال : كان أهل بيت منا يقال لهم : بنو أبيرق بشر . وبشير . ومبشر ، وكان بشر رجلا منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب ، ويقول:قال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، وقال فلان كذا ، وقال فلان كذا فاذا سمع أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الشعر قالوا : والله ما يقول هذا

الشعر إلا هذا الخبيث فقال:

أو كلما قال الرجال قصيدة أضموا(١) فقالوا: ابن الأبير قالها

وكانوا أهل حاجة وفاقة فى الجاهلية والاسلام وكان طعام الناس بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك ( ٧) ابتاع منها فحص بها نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجمله فى مشربة له وفى المشربة سلاح له درعان وسيفاهما ومايصلحهما فعدا عدى من تحت الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: ياابن أخي تعلم أنه قد عدى علينا في ليلتناهذهفنقيت مشربةنافذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا : قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا في هذه الليلة ولانرى فيها نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله مانري صاحبكم إلا لبيد بنسهل رجلًا منا له صلاح وإسلام فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه شمأتى بني أبيرق ، وقال : أنا أسرق فو الله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبين هذه السرقة قالوا : اليك عَنا أيها الرجل فُوالله مَا أنت بصاحبها فسألنَّا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها ، فقال لي عمى: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله ﷺ فذكرت له ذلك فأتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت : يارسول الله إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه ، فقال رسول الله عليه الله عليه عنو أيرق أتوا رجلامنهم يقال له أسير بن عروة فمكلموه في ذلك واجتمع اليه ناسمن أهل الدار فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: يادسول الله إن فتأدة بنالنمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة : فأتيت رسول الله ﷺ فَـكلمته فقال ؛ عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة و لا ثبت فرجعت ولو ددت أنى خرجت من بعض مالى ولم أكلم رسو لـ الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى ذلك فأتانى عمى رفاعة فقال : يااس أخىماصنحت ؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله ﴿ لَا الله تَعَالَى المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن ( إنا أنزلنا اليك المكتاب ) الخ فلما نزل أتى رسول الله عَيْنَاتُهُ بالسلاح فرده إلى رفاعة فلمأتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً قد عسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولًا قال : ياابن أخي هو في سييلالله فعر فتأن إسلامه كان صحيحا ثم لحق بشير بالمشركين فنزل على سلاقة بنت سعد فأنزل الله تعالى (ومن يشاقق الرسول) الآية ، ثم إن حسان بن ثابت رضى الله تعالى عنه هجا سلافة فقال :

> فقد أنزلته بنت سعدو أصبحت ينازعها جلد أستها وتنازعه ظننتم بأن يخفي الذي قدصنعتم وفينا نبي عنده الوحى واضعه

فلماسمعتذلك حملت رحله على رأسها فألقته بالأبطح فقالت و أهديت إلى شعر حسان ماكنت تأتيني بخير ، وأخرج ابن جرير عن السدى \_ واختاره الطبرى \_ آن يهو ديا استودع طعمة بن أبيرق درعا فانطلق بها إلى داره فحفر لها اليهو دى و دفنها فخالف اليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها فلما جاء اليهو دى يطلب درعه كافره عنها فانطلق إلى أناس من اليهو د من عشيرته فقال : انطلقوا معى فانى أعرف موضع الدرع فلما علم به طعمة أخذ الدرع فألقاها فى دار أبى مليك الانصارى فلما جاء اليهو د تطلب الدرع فلم تقدر عليها وقع به طعمة وأناس

<sup>(</sup>۱) أضم - كفرح - غضب اه منه (۲) الدرمك - كجعفر - دقيق الحوارى اه منه

من قومه فسبوه ، وقال طعمة : أتخونونى فانطلقوا يطلبونها فى داره فأشرفواعلى دار أبى مليك فإذا هم بالدرع فقال طعمة : أخذها أبو مليك وجادلت الانصار دون طعمة ، وقال لهم : انطلقوا معى إلى رسول الله على فقولوا له : ينضح عنى و يكذب حجة اليهود ، فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهم أن يفعل فأنول الله تعالى الآية فلما فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حتى أتى مكة فكفر بعد إسلامه ونول على الحجاج بن علاط السلمى فنقب بيته وأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة فى بيته وقمقعة جاود كانت عنده فنظر فاذا هو بطعمة فقال : صنينى وابن عمى أردت أن تسرقنى ؟! فأخرجه فمات بحرة بنى سليم كافراً وأنول الله تعالى فيه (ومن يشاقق) النه وعن عكرمة أن طعمه لما نول فيه القرآن و لحق بقريش ورجع عن دينه وعدا على مشر به للحجاج سقط عليه حجر فلحج فلما أصبح أخرجوه من مكة فخرج فلقى ركبا من قضاعة فعرض لهم فقالوا : ان سبيل منقطع به فحملوه حتى إذا جن عليه الليل عدا عليم فسرقهم ثم انطلق فرجعوا فى طلبه فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات ، وعن ابن زيد أنه بعد أن لحق بمكة نقب بيئاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله ، وقيل : إنه أخرج مؤكب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ وألقى فى البحر ،

هذا وفي تأكيد الحكم إيذان بالاعتناء بشأنه كما أن في إسناد الانزال إلىضمير العظمة تعظما لامرالمسند، وتقديم المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق ، وقوله سبحانه: ( بالحق ) في موضع الحاّل أي إنا أنزلنا إليك القرآن متلبساً بالحق ﴿ لتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ برهم وفاجرهم ﴿ بَمَا أَرَاكَ اللَّهُ ﴾ أى بما عرفك وأوحى به إليك ، و(ما) موصولة والعاتَّد محذوفوهو المفعولالأول-لأريُّ- وهيمنرأي بمعنى عرف المتعدية لواحد وقِد تعدت لاثنين بالهمزة ، وقيل : إنها منالرأى منقولهم : رأى الشافعي كذا وجعلها علمية يقتضي التعدى إلى ثلاثة مفاعيل وحذف اثنين منها أي بما أراكه الله تعالىحقاً وهوبعيد،وإماجعلها ـ من رأىالبصرية مجازاً ـ فلا حاجة اليه ﴿ وَلَا تَكُن لِّلْخَاتَنينَ ﴾ وهم بنوأبيرق، أو طعمة ومن يعينه ،أو هوومنيسير بسيرته،واللام للتعليل،وقيل: بمعنى عن أي لاتكن لاجلهم أو عنهم ﴿ خَصياً ٥٠١ ﴾ أي مخاصها للبرآء، والنهيمعطوف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل؛ إنا أنزلناً إليك الكتاب فاحكم به (ولاتكن) الخ، وقيل: عطف على أنزلنا بتقدير قلنا، وجوز عطفه على الكتاب لكونه منزلا ولا يخنى أنه خلاف الظاهر جدا ﴿ وَأَسْتَغْفُر اُلَّهَ ﴾ يميا قلت لقتادة ، أوبما هممت به في أمرت طعمة وبراءته لظاهر الحال،وماقاله صلى الله تعالى عليه وسلم لقتادة ، وكذا الهم بالشيخصوصاً إذ يظن أنه الحق ليسبذنب حتى يستغفر منه لكن لعظم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهمالنقص وحاشاه أمره بالاستغفار لزيادةالثواب وإرشاده إلىالتثبت وأن ماليس بذنب بمايكاد يعدّ حسنة من غيره إذاصدرمنه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامهالمحمود يوشك أن يكون كالذنب فلا متمسك بالامر بالاستغفار في عدم العصمة كما زعمه البعض، وقيل: يحتملأن يكون المراد (واستغفر) لأولئك الدين برءواذلك الحائن ﴿ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ٢٠٦ ﴾ مبالغافى المغفرة والرحمة لمر استغفره، وقيل: لمن استغفرله ﴿وَلَاتُجَادِلْ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم ﴾ أي يخونونها رجعلت خيانة الغيرخيانة لانفسهم لأن و بالهاو ضررها عائد عليهم، و يحتمل أنه جعلت المعصية خيانة فمعني (يختانون أنفسهم)

يظلمونها باكتساب المعاصي وارتسكاب الآثام،وقيل: الخيانة مجاز عن المضرة ولابعد فيه،والمراد بالموصول إما السارق أوالمودع المسكافر وأمثاله،و إما هو ومن عاونه فانه شريك له فى الإثم والخيانة،والحطاب للنبي السيخية وهو عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهى ، والنهى عن الشئ لايقتضى كون المنهى مرتكباً للمنهى عنه،وقديقال: إن ذلك من قبيل (لئن أشركت ليحبطن عملك) ومن هنا قيل : المعنى لاتجادل أيها الإنسان .

(إِنَّ أَلَنَهُ لَا يُحبُّ مَن كَانَ خَوَّاناً ﴾ كثير الحيانة مفرطاً فيها (أُدُيهاً ١٠٠٧) منهمكا في الاثم، و تعليق عدم المحبة المرادمنه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل ببيان إفراط بني أبير ق و قومهم في الحيانة و الاثم وقال أبو حيان: أنى بصيغة المبالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه الاثم والحيانة مرة ومن صدر منه ذلك على سبيل الغفلة وعدم القصد، وليس بشيء، ورإداف الحوان بالاثم قيل: للبالغة ، وقيل : إن الأول باعتبار السرقة أو إنكار الوديعة ، والثانى باعتبار تهمة البرئ ، وروى ذلك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وقدمت صفة الحيانة على صفة الاثم لانها سبب له، أو لان وقوعهما كان كذلك، أو لتواخى الفواصل على ماقيل: (يَسْتَخَفُونَ مَنَ النَّاسَ ﴾ أى يستترون منهم حياءً وخوفا من ضررهم ، وأصل ذلك طلب الحفاء وضمير الجمع عائد على الذين (يختانون) على الاظهر ، والجملة مستأنفة لا وضع لها من الاعراب . وقيل: هى فى الجمع عائد على الذين (وَلَّ يَسْتَخَفُونَ مَنَ الله بالاستحياء لان الاستخاء وهو احق بأن يستحى منه ويخاف من عقابه، وإنما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحياء الان الاستخفاء منه تعالى فلافائدة في نفيه ولامعنى للذم فى عدمه ، وذكر بعض المحققين أن التعبر بذلك من باب المشاكلة ﴿ وَهُومُ مَهُمُ ﴾ على اللاثق بذاته سبحانه وقيل: المراد إنه تعالى عالم بهم وبأحوالهم فلاطريق إلى الاستخفاء منه تعالى سوى ترك اللاثق بذاته سبحانه وقيل: المراد إنه تعالى عالم بهم وبأحوالهم فلاطريق إلى الاستخفاء منه تعالىسوى ترك ما يؤاخذ عليه ؛ والجلة فى موضع الحال من ضمير يستخفون ﴿ إِذْ يُبَيِّونَ ﴾ أى يدبرون و لما كان أكثر الديب عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ماقبله ، وقيل: متعلق بما يبيت عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ماقبله ، وقيل: متعلق المبه عاقبله ، وقيل: متعلق به ماقبله ، وقيل المتحفون ﴾ والمؤرف متعلق بما تعلق به ماقبله ، وقيل: متعلق بما ويباء معلى ويباء عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ماقبله ، وقيل: متعلق به عنه والظرف متعلق بما تعلق به الميانة وقيل بمتعلق به العرب المنافرة بمنافر بالميات عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به المقبلة بالميت عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق بما تعلق به المقالة به الميان الاستخدى المنافرة بالميان الميان المنافرة بالميان الميان المي

﴿ مَا لَا يَرْضَىٰ مَنَ الْقُولَ ﴾ من رمى البرئ وشهادة الزور . قال النيسابورى: وتسمية الندبير وهو معنى فى النفس قولا لاإشكال فيها عند القائلين بالكلام النفسى؛ وأما عند غيرهم فمجاز، أو لعلهم اجتمعوا فى الليل ورتبوا كيفية المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذى لا يرضاه سبحانه ، وقد تقدم لك فى المقدمات ما ينفعك ههنا فتذكر ﴿ وَكَانَ اللهُ بَمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أى بعملهم أو بالذى يعملونه من الأعمال الظاهرة والخافية ﴿ مُعَيِظاً حَمَالًا الحسن وعلى العن المتسابه ، الاحاطة هنا مجاز و نظمها البعض فى سلك المتسابه ،

( هَــَاأَنتُمْ هَــُوُلَا ، ﴾ خطاب للذابين مؤذن بأن تعديد جناياتهم يوجب مشافهتهم بالتوبيخ والتقريع ، والجملة مبتدأ وخبر ، وقوله سبحانه : ﴿ جَـدَلتُمْ عَنْهُ مُ فَى ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْكَ ﴾ جملة مبينة لوقوع أولا ، خبراً فهو بمعنى المجادلين وبه تتم الفائدة ، ويجوز أن يكون أولا ، اسما موصولا يا هو مذهب بعض النحاة فى كل اسم إشارة ، و( جادلتم ) صلته ، فالحمل حينئذ ظاهر ، والمجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل ، ومنه قبل للصقر : أجدل والمعنى هبوا أنكم بذلتم الجهد فى المخاصمة عمن أشارت اليه الاخبار فى الدنيا ،

﴿ فَمَن يُجَدُّلُ اللَّهُ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةَ ﴾ أى فن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لايكتمون حديثاً ولايغنى عنهم من عذاب الله تعالى شيّ ﴿ أَم مِّنَ يَكُونُ عَلْيُمْ ﴾ يومئذ ﴿ وَكَيْلًا ٥٠٩ ﴾ أى حافظاً ومحامياً من بأس الله تعالى وعقابه ، وأصل معنى الوكيل الشخص الذي توكل الامور له وتسند اليه، وتفسيره بالحافظ المحامي مجاز من باب استعالىالشيّ فىلازم معناه ، و( أم ) هذه منقطعة كما قال السمين ، وقيل ؛ عاطفة كما نقله فى الدر المصون، والاستقهام يا قال الكرخي : في الموضعين للنني أي لاأحد يجادل عنهم ولاأحد يكون عليهم وكيلا ه ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُو مَا ﴾ أي شيئاً يسوء به غيره كافعل بشير برفاعة . أو طعمة بالبهودي ﴿ أَوْ يَظْلُمْ نَفْسَـهُ ﴾ بما يختص به كالانكار، وقيل:السوء مادونالشرك، والظلمالشرك، وقيل:السوء الصغيرة، والظلمال كبيرة، ﴿ ثُمَّ يُسْتَغْفُرُ ٱللَّهَ ﴾ بالتوبة الصادقة ولوقبل الموت بيسير ﴿ يَجِد اللَّهَ غَفُوراً ﴾ لمااستغفره منه كائناً مماكان ﴿ رَحِيماً ١١٠ ﴾ متفضلاعليه ، وفيه حث لمن فيهم نزلت الآية من المذنبين على التوبة والاستغفار ، قيل : وتخويف لمن لميستغفر ولم يتببحسب المفهومفانه يفيدأن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلى بغضبه ﴿ وَمَن يَكُسُبُ ﴾ أَى يَفْعِل ﴿ إِنَّمَا ﴾ ذَنباً من الذنوب ﴿ فَانَّمَا يَـكُسُبُهُ عَلَى نَفْسُه ﴾ بحيث لا يتعدى ضرره إلىغيرهافليحترزعن تعريضهاللمقابوالوبال ﴿ وَكَانَالَةٌ عَلَيًّا ﴾ بـكلشئ ومنه الـكسب ﴿ حَكيمًا ١١١ ﴾ فى كل ماقدر وقضى ، ومن ذلك لاتحمل وازرةً وزر أخرى ، وقيل ؛ ( عليما ) بالسارق ( َحكيما ) في إيجاب القطع عليه ، والأول أولى ﴿ وَمَن يَدَّكُسُ خَطَ مَيْنَةً ﴾ أي صغيرة ، أومالا عمد فيه من الذنوب \* وقرأ معاذ بنجل (يكسب) بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسب ﴿ أَوْ إِنْمًا ﴾ أى كبيرة ، أو ماكان عن عمد موقيل: الخطيئة الشرك و الاثم مادونه ، وفي الكشاف: الإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب، والهمزة فيه بدلمن الواو كأنه يَـثُمُ الاعمال أي يكسرها بإحباطه، وفي الكشف كأن هذا أصله، ثم استعمل في مطلق الذنب في نحو قوله تعالى: ﴿ كِاثْرُ الامْمَ ﴾، ومن هذا يعلم ضعف ماذكره صاحب القيل ﴿ ثُمَّ يَرُّم به ﴾ أى يقذف بهويسنده، وتوحيد الضمير لانه عائد على أحد الامرين لاعلى التعيين كأنه قيل: ( شميرم ) بأحد الأمرين، وقيل: إنه عائد على ( إثما ) فإن المتعاطفين - بأو - يجوز عود الضمير فيما بعدهما على المعطوف عليه نحو ( إذا رأو ا تجارة أو لهوآ انفضوا اليها ) وعلى المعطوف نحو ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها ) ، وقيل : إنه عائد على الكسب على حُدّ ( أعدلوا هو أقرب ُللتقوى) ، وقيل : في الكلام حذف أي ـ يرم بها وبه ـ و( ثم ) للتراخي في الرتبة ، وقرئ بهما ﴿ بَرِيتَمَا ﴾ بما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة كافعل من عنده الدرع **بلبيد بن سهل ، أو بأبي مليك ﴿ فَقَد أُحْتَمَلَ ﴾** بما فعل من رمى البرئ ، وقصده تحميل جريرته عليهوهو أبلغ من حمل ، وقيل : افتعل بمعنى فعل فاقتدرو قدر ﴿ بُهْتُـنَّا ﴾ وهو الـكذب على الغير بما يبهت منهو يتحير عند سماعه لفظاعته، وقيل : هو الـكذب الذي يتحير فَي عظمهْ ، والماضي ـ بهت ـ كذم ، ويقال في المصدر : بهتأ وبهتاً وبهتاً ﴿ وَإِثْمًا مَّبِينًا ١١٣ ﴾ أي بينالامرية فيه ولا خفاء وهو صفة ـ لإثما ـ وقد اكتنى في يان عظم البهتان بالتنكير التفخيمي على أن وصف الاثم بما ذكر بمنزلة وصف البهتان به لانهما عبارة عن أمر واحد

هو رمى البرئ بحناية نفسه 🏿

وعبر عنه بهما تهويلا لأمره وتفظيعاً لحاله فمدار العظم والفخامة كون المرمى به للرامى فان رمى البرئ بجناية مَا خطيئة كانت أو إثما بهتان وإثم في نفسه، أما كونه بهتاناً فظاهر ، وأما كونه إثما فلا أن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لايلزم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلى البرئ منه أيضا كذلك ، بللايجوز ذلك قطعا كيف لاوهو كذب محرم في سائر الاديان؛ فهو في نفسه بهتان وإثم لامحالة،وبكون تلك الجناية للرامي يتضاعف ذلكشدة ويزداد قبحا لكن لالانضهام جنايته المكسوبة إلى رمى البرئ وإلالكان الرمىبغير جنايته مثله فىالعظم ، ولالمجرد اشتماله على تبرئة نفسه الحاطئة وإلا لـكان الرمى بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله فى العظم بللاشتماله على قصد تحميل جنايته على البرى و إجراء عقو بتهاعليه كاينبي عنه إيثار الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من الايذان بانعكاس تقديره مع مافيه من الاشعار بثقل ألوذر وصعوبة الامر على مايقتضيه ظاهر صيغة الافتعال،نعم بمــا ذكرمن انضهام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمى البرئتزداد الجناية قبحا لكن تلك الزيادة وصف للجموع لا للائم فقط -كذا قاله شيخ الاسلام- ولايخني أنه أولى بما يفهم من ظاهر كلام الـكشاف من أن فىالتَّذ يل لفاً ونشراً غير مرتب حيث قال إثر قوله تعالى: (فقد احتمل) الح: لأنه بكسبه الاثم آثم، وبرميه البرىء باهت فهو جامع بين الأمرين لخلوه عما يلزمه ، وأن أجيب عنه فأفهم ه ﴿ وَلَوْ لَا فَصْلُ اللَّهَ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ﴾ باعلامك بما هم عليه بالوحى وتنبيهك على الحق،وقيل: لولا فضله بالنبوة ورحمته بالعصمة،وقيل: لولافضله بالنبوة ورحمته بالوحى،وقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته لمياك م ﴿ لَمُمَّت طَّا ثَفَةً مُّهُم ﴾ أي من الذين يختانون، والمراد بهم أسير بن عروة وأصحابه ، أوالذابون عن طعمة المطلعون على كنه القصة العالمون بحقيقتها ،ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناس، ِالمراد بالطائفة الذين انتصروا للسارق أو المودع الخائن ، وقيل: المراد بهم وفد ثقيف ، فقد روى عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: يامحمد جثناك نبايعك على أن لانكسر أصنامنا بأيدينا وعلىأن تتمتع بالعزى سنة ، فلم يجبهم ﴿ وَعَصْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ ذَلَكُ فَنُرلت ، هُ وعن أبى مسلم أنهم المنافقون هموا بما لم ينالوا من إهلاك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فحفظه الله تعالى منهم وحرسه بعين عنايته ﴿ أَن يُضَّلُوكَ ﴾ أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق ، أو عن اتباع ماجامك في أمر الاَصنام، أو بأن يهلكوك، وقد جاء الآضلال بهذا المعنى، ومنه على ماقيل: قوله تعالى: (وقالوا أثذا ضللنا في الارض) والجملة جواب(لولا) وإنما تني همهم مع أن المنني إنما هو تأثيره فقط إيداما بانتفاء تأثيره بالكلية، وقيل: المرادهو الهم المؤثر ولاريب فيانتفائه حقيقة ،

وقال الراغب: إن القوم كانوا مسلمين ولم يهموا باضلاله صلى الله تعالى عليه وسلم أصلا وإنماكان ذلك صوابا عندهم وفى ظنهم ، وجوز أبو البقاء أن يكون الجواب محذوفا والتقدير - ولو لا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك - ثم استأنف بقوله سبحانه: (لهمت) أى لقد همت بذلك ﴿ وَمَا يُضلُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُم ﴾ أى مايزيلون عن الحق إلا أنفسهم ، أو ما يهلكون إلا إياها لعود و بال ذلك وضرره عليهم ، والجملة اعتراضية ، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا يَضُرُونَكُ مِن شَيْ ﴾ عطف عليه وعطفه على (أن يضلوك) وهم محض ؛ و(من) صلة ، والمجرور

فى على النصب على المصدرية أى وما يضرونك شيئا من الضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ فى الحـكم ، وأما ماخطر ببالك فـكان عملا منك بظاهر الحال ثقة بأقو ال القائلين من غير أن يخطر لك أن الحقيقة على خلاف ذلك، أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة والميل إلى آراء الملحدين والامر بخلاف ماأنز لراته تعالى عليك ، أو لما أنه جل شأنه وعدك العصمة من الناس وحجبهم عن التمكن منك ﴿ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْـكتَـٰبَ وَٱلْحُـكُمُهُ ﴾ أى القرآن الجامع بين العنوانين ، وقيل : المراد بالحـكمة السنة ، وقد تقدم الـكلام في تحقيق ذلك ، والجملة على ماقال الاجهوري: في موضع التعليل لماقبلها ، وإلى ذلك أشار الطبرسي وهو غير مسلم على ماذهب اليه أبو مسلم ه ﴿ وَعَلَّمَكَ ﴾ بأنواعالوحي ﴿ مَالَمْ تَـكُن تَعْلَمُ ﴾ أي الذي لم تـكن تعلمه منخفيات الامور وضهائر الصدور، وَمَن جَمْلَتُهَاوِجُوهُ إِبْطَالَ كَيْدَالُـكَانُدِين ، أومن أمور الدين وأحكام الشرع ـ كا روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما \_ أو من الخير والشر \_ كما قال الضحاك \_ أومن أخبار الاولـين والآخرين \_ كما قيل \_ أومن جميع ماذكر - كايقال - ،

ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة أى أنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على أسراره وأوقفك على حقائقه فتكون الجملة الثانية كالتتمة للجملة الأولى ، واستظهر فىالبحر العموم ه ﴿ وَكَانَ فَضْلُ اُلَّهَ عَلَيْكَ عَظيماً ١١٣ ﴾ لاتحويه عبارة ولاتحيط به إشارة ،ومن ذلك النبوةالعامة والرياسة التامة والشفاعة العظمي يوم القيامة ﴿ لاَّخَـيْرَ فَى كَثيرٍ مِّن نَجُورَ لَهُمْ ﴾ أي الذين يختانون ، واختار جمع أن الضمير للناس، واليه يشير كلام مجاهد ، و \_ النجوى \_ فىالـكلام كاقال الزجاج : ما يتفرد به الجماعة ، أو الاثنان ، وهل يشترط فيه أن يكون سراً أم لا؟ قولان: وتـكون، معنى التناجي ، وتطلق على القوم المتناجين ـ كإذهم نجوى \_ وهو إمامن باب رجل عدل ، أو على أنه جمع نجى - كانقله الـكرماني \_ والظرف الأولخبر (لا)والثاني في موضع الصفة للنكرة أي كائن ( من نجواهم ) ﴿ إِلَّا مَنْ أَمَّرَ ﴾ أي إلا في بجوى من أمر ﴿ بَصَّـدَقَة ﴾ فالكلام على حذف مضاف ، وبه يتصل الاستثناء ، وكذا إن أريدبالنجوى المتناجون على أحدًا لاعتبارين، ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذ ، ويكنى في صحة الاتصال صحة الدخول وإن لم يجزم به فلايرد ماتو همه عصام الدين من أن مثل جاءني كثير من الرجال إلا زيداً لا يصحفيه الاتصال لمدم الجزم بدخول زيد في الكثير، ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه ، ولاحاجة إلى ماتـكآف فى دفعه - بأن المراد لاخير فى كثير من بجوى واحد منهم إلا بجوى من أمر الح ، فانه فى كثير من نجواه خير ـ فانه على مافيه لايتأتى مثله على احتمال الجمع ، وجوز رحمالله تعالى،بل زعم أنه الآولى أن يجعل (إلامن أمر)متعلقاً بما أضيف اليه النجوي بالاستثناء أو البدل، ولا يخنى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر ، وجوز غير واحد أن يكون الاستثناء منقطعا على معنى لـكن من أمر بصدقة وإن قلَّت فني نجواه الخير ﴿ أَوْ مَعْرُوفَ ﴾ وهو كل ماعرفه الشرع واستحسنه، فيشمل جميع أصنافالبر كقرض وإغاثة ملهوف، وإرشاًد ضال إلىغير ذلك،و يراد به هنا ماعداً الصدقة وما عدا ماأشير اليه بقوله تعالى:﴿ أَوْ إَصْلَاحَ بَيْنَ ٱلنَّاسَ ﴾ وتخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة التطوع،وتخصيص

الصدقة فيها تقدم بالصدقة الواجبة بما لاداعياليه وليس له سند يعول عليه، وخصالصدقة والاصلاح بين الناس

بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذا نا بالاعتناء بهما لما في الأولمن بذل المال الذي هو شقيق الروح ، وما في الثاني من إذالة فساد ذات البين \_ وهي الحالقة للدين \_ كافي الخبر ، وقدم الصدقة على الاصلاح ، وذكر الامام لما فيه من تمكيف بذل المحبوب ، والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك ، ولا كذلك الأمر بالاصلاح ، وذكر الامام الرازى أن السرفي إفراد هذه الاقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى إلى الناس ، إما لا يصال المنفعة أولد فعلم المضرة ، و المنفعة إما جسمانية كا عطاء المال ، وإليه الاشارة بقوله تعالى: ( إلا من أمر بصدقة ) وإما روحانية وإليه الاشارة بالأمر بالمعروف ، و أمار فع الضرر فقد أشير اليه بقوله تعالى : ( أو إصلاح بين الناس ) ولا يخي مافيه ، و المراد من الاصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشريف ، نعم أبيح الكذب لذلك ، فقد أخرج الشيخان . وأبو داو دعن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : « ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراً ، وقالت : لم أسمعه يرخص في شئ مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب ، والاصلاح بين الناس ، خيراً ، وقالت : لم أسمعه يرخص في شئ مما يقوله الناس إلا في ثلاث : في الحرب ، والاصلاح بين الناس ، وحديث المرأة ، وحديث المراؤ ، والمراؤ ، والرحال المرأة ، وحديث المرأة ، وحديث المرأة ، وحديث المراؤ ، والمراؤ ، والمولود ، وال

وعد غير واحد الاصلاح من الصدقة ، وأيد بما أخرجه البيهقي عن أبي أيوب وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له : ياأبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضى الله تعالى ورسوله موضعها؟ قال: بلى قال: تصلح بين الناس إذا تفاسدوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا» ، وعن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفضلالصدقة إصلاح ذات البين» وهذا الخبر ظاهر فى أن الاصلاح أفضل من الصدقة بالمال، ومثله ماأخرجه أحمد . وأبوحاود والترمذى وصححه عنابي الدرداء قال: «قالرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخَبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين» ولا يخفى أن هذاونحوه مخرج لمخرج الترغيب، وليس المرادظاهره إذلاشك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصّدقة كذلك أفضل من الأصلاح اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبيره ﴿ وَمَن يَفْعَلْذَ ۚ لَكَ ﴾ أى المذكور من الصدقة وأخويها ، والكلام تذييل للاستثناء وكان الظاهرومن يأمر بذلك ليكون مطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على الفعل إثر بيان خيرية الآمر لما أن المقصود الترغيب في الفعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خيريته بالطريق الاولى،وجوز أن يكون عبر عن الامر بالفعل إذ هو يكنى به عن جميع الاشياء كما إذا قيل: حلفت على زيد وأكرمته وكذاوكذا فتقول:نعم مافعلت،ولعلنكتة العدول عن يأمر إلى (يفعل) حينئذ الاشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة والاصلاح والمعروف بأى وجه كان كاف فى ترتب الثواب،ولا يتوقف ذلك على اللفظ،و يجوز جعل ذلك إشارة إلى آلامر فيكون معنىمن أمر (ومن يفعل) الأمر واحداً،وقيل:لاحاجة إلى جعله تذبيلًا ليحتاج إلى التأويل تحصيلًا للمطابقة ، بل لما ذكر الآمر استطراد ذكر ممتثلأمره كأنه قيل: ومن يمتثل ﴿ أَبْتَغَاءَمْ ضَا ٓتَ ٱللَّهُ ﴾ أىلاجلطلب رضاء الله تعالى ﴿ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ ﴾ بنون العظمة على الالتفات ، وقرأ أبو عمرو وحمزة وقتيبة عن الكسائى وسهل،وخلف بالياء ﴿ أَجْرًا عَظيًما ١١٤ ﴾ لايحيط به نطاق الوصف،قيل: وإنما قيد الفعلبالابتغاء المذكور لان الاعمال بالنيات،وإنمن فعلخيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان،ولايخني أن هذا ظاهر في أن الرياء محبط لثو اب (م ۱۹ – ج۵ – تفسیرروح المعانی)

الأعمال بالكلية وهو ماصرح به ابن عبد السلام. والنووى، وقال الغزالى: إذا غلب الاخلاص فهو مثاب وإلافلا، وقيل: هو مثاب غلب الاخلاص أم لا لكن على قدر الاخلاص، وفى دلالة الآية على أن غير المخلص لا يستحق غير الحرمان نظر لانه سبحانه أثبت فيها للمخلص أجر أعظيها وهو لا ينافى أن يكون لغيره مادونه، وكون العظمة بالنسبة إلى أمور الدنيا خلاف الظاهر ﴿ وَمَن يُشَاقَق ٱلرَّسُولَ ﴾ أى يخالفه حمن الشق. فان كلا من المتخالفين في شق غير شق الآخر، ولظهو را لانفكاك بين الرسول \_ ومخالفه فك الادغام هنا، وفى قوله سبحانه في الانفال: (ومن يشاق الله) ويشاق الله ورسوله) - رعاية لجانب المعطوف، ولم يفك فى قوله تعالى فى الحشر: (ومن يشاق الله) ه

وقال الخطيب: في حكمة الفك والادغام أن أل في الاسم الكريم لازمة بخلافها في الرسول، والملاوم يقتضى النقل ففف بالادغام في الحجيمة الجلالة بخلاف ما صحبه لفظ الرسول، وفي آية الانفال صار المعطوف والمعطوف عليه كالشئ الواحد، وماذكرناه أولى، والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار كال شناعة ما اجترءوا اليه من المشاقة والمخالفة وتعليل الحكم الآتي بذلك، والآية نزلت كا قدمناه في سارق الدرع أومو دعها، وقيل: في قوم طعمة لما ارتدوا بعد أن أسلموا، وأيامًا كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من المشاقين ﴿ من بَعْد مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ﴾ أي ظهر له الحق فياحكم به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو فيها يدعيه عليه الصلاة والسلام بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته ﴿ وَيَتَبْع غَيْرَ سَبيل المُؤْمنينَ ﴾ أي غيرماهم مستمرون عليه من عقد وعمل فيعم الأصول والفروع والكل والبعض ﴿ نُولَّة مَاتُولًى ﴾ أي نجعله والياً لما تولاه من الضلال ويؤول إلى أنا نضله، وقيل: معناه نخل بينه وبين مااختاره لنفسه، وقيل: نكله في الآخرة إلى ما اتكل عليه وانتصربه في الدنيا من الاوثان ﴿ وَنُصُّله جَهّمَ ﴾ أي ندخله إياها، وقد تقدم •

وقرى، بفتح النون من صلاه ﴿ وَسَاءَتَ مَصِيرًا هِ ١١ ﴾ أى جهنم ، أو التولية ، واستدل الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه على حجية الاجماع بهذه الآية، فعن المزنى أنه قال: كنت عند الشافعى يو ما فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالسا وكان مستنداً لاسطوانة وسوى ثيابه فقالله : ما الحجة فى دين الله تعالى ؟ قال: كتابه وقال: وماذا؟ قال: سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: وماذا؟ قال: اتفاق الآمة، قال: من أين هذا الآخير أهو فى كتاب الله تعالى؟ فقد بر ساعة ساكتاً وقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بليالهن فان جئت با يه والافاعتول الناس فسك ثلاثة أيام لا يخرج وخرج فى اليوم الثالث بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس، وقال : حاجتى، فقال: نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له) الخ لم يصله جهنم على خلاف المؤهنين إلاوا تباعهم فرض، قال: صدقت، وقام وذهب؛ وروى عنه أنه قال: قرأت القرآن فى كل يوم و فى كل يلة ثلاث مرات حتى ظفرت بها. ونقل الامام عنه أنه سئل عن آية من كتاب الله تعالى تدل على أن الاجماع حجة فقرأ القرآن ثالثمائة مرة حتى وجد هذه الآية د

واعترض ذلك الراغب بأن سبيل المؤمنين الآيمان فا إذا قيل: اسلك سبيل الصائمين والمصاين أى في الصوم والصلاة ، فلا دلالة في الآية على حجية الاجماع ، ووجوب اتباع المؤمنين في غير الإيمان ،

ورده في الكشف بأنه تخصيص بما يأباه الشرط الاول، ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف مثلا تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضاً فكذلك يتناول ماهو مقتضى الإيمان فيما نحن فيه، فسبيل المؤمنين هناعام على ماأشرنا اليه واعترض بأن المعطوف عليه مقيد بتبين الهدى فيلزم في المعطوف ذلك فاذا لم يكن في الاجماع فائدة لأن الهدى عام لجميع الهداية ، ومنها دليل الاجماع وإذاحصل الدليل لم يكن للمدلول فائدة ، وأجيب بمنع لزوم القيد فى المعطوف ، وعلى تقدير التسليم فالمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة ، فتفيد الآية أن مخالفة المؤمنين بعد دليل التوحيد والنبوة حرامً ، فيكون الاجماع مفيداً في الفروع بعد تبين الاصول ، وأوضح الناضي وجه الاستدلال بها على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيها الوعيد الشديد على المشآقة واتباع غير سبيل المؤمنين، وذلك إما لحرمة كل واحد منهما ، أو أحدهما ، أو الجمع بينهما ، والثانى باطل إذ يقبحأن يقال: من شرب الخر وأكل الحنبز استوجب الحدّ، وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم اليها غيرها أو لم يضم ،و إذا كاناتباع غير سبيلهم محرماكان اتباع سبيلهم واجبآ لأن ترك اتباع سبيلهم بمن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم ﴿ فَانْقِيلَ ﴾ لانسلم أن ترك اتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين لآنه لا يمتنع أن لا يتبع سبيل المؤمنين ولاغير سبيل المؤمنين ﴿ أُجيب ﴾ بأن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير فاذا كان من شأن غير المؤمنين أن لايقتدوا في أفعالهم بالمؤمنين فكل من لم يتبع من المؤمنين سبيل المؤمنين فقد أتى بفعل غير المؤمنين واقتنى أثرهم فوجب أن يكون متبعاً لهم ، وبعبارةأخرى إن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل المؤمنين لأن المكلف لايخلو من اتباعسبيل البتة ، واعترض أيضاً بأن هذا الدليل غيرقاطع لان (غير سبيل المؤمنين) يحتمل وجوهامن التخصيص لجواز أن يراد سبيلهم في متابعة الرسول. أو في مناصرته . أوفىالاقتداء به عليهااصلاً و السلام . أوفيها صاروا بهمؤمنين ، وإذا قامالاحتمال كانغايته الظهور،والتمسك بالظاهر إنما يثبت بالاجماع ولولاه لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتا للاجماع بمالا يثبت حجيته إلا به فيصير دوراً ، واستصعب التفصي عنه ، وقد ذكره ابن الحاجب في المختصر ، وقريب منه قول الاصفهاني ، في أتباع سبيلهم لمااحتمل ماذكروغيره صارعاماً ، ودلالته على فرد من أفراده غير قطعية لاحتمال تخصيصه بما يخرجه مع مافيه من الدور ، وأجاب عن الدور بأنه إنما يلزم لولم يقم عليه دليل آخر، وعليه دليل آخر ، وهو أنه مظنون يازم العمل به لأنا إن لم نعمل به وحده فإما أن نعمل به وبمقابله أو لانعمل بهما ، أو نعمل بمقابله ، وعلى الاول يلزم الجمع بين النقيضين ، وعلى الثانى ارتفاعهما ، وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والـكل باطل، فيلزم العمل به قطعاً ، واعترض أيضاً بمنع حرمة اتباع (غير سبيل المؤمنين) مُطَلَقاً بِل بشرط المُشاقة ، وأجاب عنه القوم بما لا يخلو عن ضعف وبأن الاستدلال يتوقف على تخصيص المؤمنين بأهل الحلوالعقد في كل عصر، والقرينة عليه غير ظاهرة ، و بأمور آخر ذكرها الآمدي والتلمساني . وغيرهما ، وأجابوا عماأجابوا عنهمنها ، وبالجملة لا يكاديسلم هذا الاستدلال من قيلوقال ، وليست حجية الاجماع موقوفة علىذلك كما لا يخنى ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفُرُ مَادُونَ ذَٰلِكَ لَمَن يَشَا ۖ ۚ ﴾ قدمر تفسيره فيماسبق وكرر للتأكيد ، وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من...بق بذكر الوعد بعد ذكر الوعيد فيضمن الآيات السابقة فلا يضر بعد العهد، أو لأن للا ّية سبباً آخر في النزول، فقد أخرج الثعلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما « أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمفقال : إنى شيخ منهمك فى الدنوب إلا أنى لم أشرك بالله تعالى منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصى جراءة وماتوهمت طرفة عين أنى أعجز الله تعالى هربا وإنى لنادم تائب، فما ترى حالى عند الله تعالى ؟ » فنزلت \* و و مَن يُشرك بالله ) شيئاً من الشرك ، أو أحداً من الحلق ، وفى معنى الشرك به تعالى ننى الصانع ، ولا يبعد أن يكون من أفر اده ﴿ فَقَدْ صَلَّ صَلَلًا بَعِيداً ١٦ ١ ﴾ عن الحق ، أو عن الوقوع بمن له أدنى عقل ، وإنما جعل الجزاء على ماقيله هنا ( فقد صل ) الخ ، وفيا تقدم ( فقد افترى إثما عظيا ) كما أن تلك كانت في أهل الدكتاب شريعته و مايدعو اليه من الايمان بالله تعالى ومع ذلك أشركوا و كفروا فصار ذلك افتراءاً واختلافا وجراءة عظيمة على الله تعالى ، وهذه الآية كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولاعرفوا من قبل وحياً ولم يأتهم سوى رسول الله عظيمة على الله تعالى ، وهذه الآية كانت في أناس لم يعلموا كتابا ولاعرفوا من قبل وحياً ولم يأتهم سوى رسول الله عظيمة على الله اللكذب ) وجاء بعد تلك ( ألم ترالى الذين يزكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف يفترون على الله الكذب ) وجاء بعد تلك ( ألم ترالى الذين يزكون أنفسهم ) وقوله سبحانه : ( أنظر كيف يفترون على الله الكذب ) وجاء بعدهن أنه كان لـ كل حى من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنى بنى فلان لانهم بالإناث لماروى عن الحسن أنه كان لـ كل حى من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنى بنى فلان لانهم مؤنث أنى كافى قوله :

وما ( ذكر فان يكبر فأنثى ) شديد اللزم ليس له ضروس

فانه عنى القراد، وهو مادام صغيراً يسمى قراداً فاذا كبر سمى حلة كثمرة ، واعترض بأن من الاصنام مااسمه مذكر \_ كهبل وو قدوسواع و ذى الخلصة \_ وكون ذلك باعتبار الغالب غير مسلم وقيل: إنها جمادات وهى كثيراً ماتؤنث لمضاهاتها الانات لا نفعالها، فني التعبير عنها بهذا الاسم تنبيه على تناهى جهلهم وفرط حماقتهم حيث يدعون ما ينفعل ويدّعون الفعال لما يريد ، وقيل ؛ المراد بالإناث الأموات وفقد أخرج ابن جرير . وغيره عن الحسن أن الآثي كل ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة . والحجر اليابس، ففي التعبير بذلك دون أصناما التنبيه السابق أيضاً إلا أن الظاهر أن وصف الاصنام بكونهم أمواتاً بحاز ، وقيل: سهاها الله تعالى بانا لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرها ، وقيل: لا تضاع منزلتها و انحطاط قدرها بناءاً على أن العرب تطلق الآثي على كل مااتضعت منزلته من أي جنس كان ، وقيل: كان فى كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة و تكامهم أحيانا فلا أخبر سبحانه أنهم ما يعبدون من دونه إلا أناثا ، وهو جعائش ـ كرباب ورب وقيل: المراد الملائكة بنات الله عز اسمه ، وروى ذلك عن الفت بن كعب ، وقيل: المراد الملائكة وقد من المراد من المراد من المراد من المراد وقد عالم المرد على النون حمد وثنا وأثنا و المناق والمناق على النون حمد وثنا وقلب ، وقد جمع وثن ـ كقولك: أسد وأسد، وأسد ووسد ، وقلبت الواو ألفاً كأجوه فى وجوه و تقديم الناء على النون ـ جمع وثن ـ كقولك: أسد وأسد، وأسد ووسد ، وقلبت الواو ألفاً كأجوه فى وجوه وأن يَدُعُونَ ﴾ أي وأخرج ابن جرير أنه كان فى مصحف عائشة رضى الله تعالى عنها ـ إلا أوثانا ـ ﴿ وَإِن يَدُعُونَ ﴾ أي

وما يعبدون بعبادة تلك الأوثان ﴿ إِلَّا شَيْطَاناً مَّرِيداً ﴾ إذ هو الذى أمرهم بعبادتها وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة. فالدكلام محمول على الحجاز فلا ينافى الحصر السابق ، وقيل المراد من يدعون يطيعون فلا منافاة أيضاً وأخرج ابن أبى حاتم عن سفيان أنه قال: « ليسمن صنم إلا فيه شيطان» والظاهر أن المراد من الشيطان هنا إبليس ، وهو المروى عن مقاتل وغيره والمريد والمارد والمتمرد : العاتى الخارج عن الطاعة ، وأصل مادة م رد \_ للملامسة والتجرد ، ومنه (صرح بمرد) و شجرة مرداء للتى تناثر ورقها ، و وصف الشيطان بذلك إمالتجرد ه للشر أو لتشبيهه بالأملس الذى لا يعلق به شيء ، وقيل : لظهور شره كناهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة المرداء ﴿ لَعَنَهُ اللّهُ ﴾ أى طرده وأبعده عن رحمته ، وقيل : المراد باللعنة فعل ما يستحقها به من الاستكبار عن السجود كقولهم : أبيت اللعن أى مافعلت ما تستحقه به ، والجلة فى موضع نصب صفة ثانية الشيطان ه وجوز أبو البقاء أن تكون مستأنفة على الدعاء فلا موضع لها من الاعراب »

و و الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن ، وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير قد أى وقدقال، الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن ، وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير قد أى وقدقال، وأن تكون مستأنفة مستطردة كما أن ماقبلها اعتراضية في رأى، والجار والمجرور إما متعلق بالفعل، وإما حال مما بعده ، واختاره البعض ، والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الاختصاص ، وأصل معنى الفرض القطع . وأطلق هنا على المقدار المعين لاقتطاعه عما سواه ، وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك ، وابن المنذر عن الربيع من كل ألف تسمعائة وتسعة وتسعون ، والظاهر أن هذ القول وقع نطقا من اللعين ، وكأنه عليه اللمنة لما نالمن آدم عليه السلام مانال طمع في ولده ، وقال ذلك ظناً ، وأيد بقوله تعالى: (ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه ) ، وقيل : إنه فهم طاعة الكثير له مما فهمت منه الملائد كمة حين قالوا : (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء) وادعى بعضهم أن هذا القول حالى كما في قرله ؛

امتلا الحوض. وقال: (قطني مهلا رويداً قد ملا ت بطني)

وفى هذه الجمل ما ينادى على جهل المشركين وغاية انحطاط درجتهم عن الانخراط فى ملك العقلاء على أتم وجه وأكمله ، وفيها توبيخ لهم فا لايخفى ﴿ وَكَانُ صَابَّهُم ﴾ عن الحق ﴿ وَكَامُنيّهُم ﴾ الامانى الباطلة ، وأول لهم اللهم اللهم

إذا طال مكثه حتى باغ نتاج نتاجه ، ويقال له الحامى وخصاء العبيد والوشم والوشرواللواطة والسحاق ونحو ذلك . وعبادة الشمس والقمروالنار والحجارة مثلا و تغيير فطرة الله تعالى التى هى الاسلام واستعال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كما لا ولا يوجب لهامن الله سبحانه ذانى .

ووردً عن السلف الاقتصار على بعض المذكورات وعموم اللَّفَظ بمنع الخصاء مطلقاً ، وروى النهي عنه عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وأخرج البيه في عن ابن عمر قال : « نهى دسول الله والسَّليُّ عن خصاء الحيل والبهائم » ، وادعى عكرمة أن الآية نزلت في ذلك ، وأجاز بعضهم ذلك في الحيوان ، وأخرج ابن المنذر عن عروة أنه خصى بغلاله ، وعن طاوس أنه خصى جملا ، وعن محمد بن سيرين أنه سئل عن خصاء الفحول، فقال: لا بأس به ، وعن الحسن مثله ، وعن عطاء أنه سئل عن خصاء الفحل فلم ير به عند عضاضه وسوء خلقه بأسا وقال النووى: لايجوز خصاء حيوان لايؤخل في صغره ولا في كبره و يجوز إخصاء المأكول في صغره لأن فيه غرضاً وهو طيب لحمه ، ولا يجوز في كبره ، والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف والخلف ، وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يكره شراء الخصيان واستخدامهم وإمساكهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم، وخص من تغيير خاق الله تعالى الختان والوشم لحاجَّة . وخضب اللحية . وقص مازاد منها على السنة ونحو ذلك ، وعن قتادة أنه قرأ الآية ، ثممقال : مابالأقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالىولونه سبحانه، ولا يكاد يسلم له إن أراد ما يعم الخضاب المسنون كالخضاب بالحناء بل و بالـكتم أيضاً لا رهاب العدو ، وقد صح عنجم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم فعلو اذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، وحديث النهي محمول على غيرذلك ﴿ وَمَن يَتَّخذ ٱلشَّيْطَانَ وَليًّا مِّن دُون ٱللَّه ﴾ با يثار ما يدعواليه على ماأمر الله تعالى به ومجاوزته عنطاعة الله تعالى إلى طاعته ، وقيد ( من دون الله ) لبيان أن اتباعه ينافى متابعة أمر الله تعالى وليس احترازيا كما يتوهم ، وأما ماقيل: من أنه مامن مخلوق لله تعالى إلاولك فيه ولاية لو عرفتها ، ولك في وجوده منفعة لو طلبتها ، فلهذا قيدتالولاية بكونها من دونالله تعالى فناشئ من الغفلة عن تحقيق معنىالولاية فافهم ﴿ فَقَدْ خَسَرَ نُحْسَرَ انَّا مَّبِينًا ١١٩ ﴾ أي ظاهراً ، وأيَّ خسران أعظم من استبدال الجنة بالنار ؟ وأي صفقة أخسر من فوات رضا الرحمن برضا الشيطان ؟ ﴿ يَعْدُهُمْ ﴾ مالا يـكاد ينجزه ، وقيل : النصر والسلامة، وقيل: الفقر والحاجة إن أنفقوا ، وقرأ الاعمش ( يَعدهم ) بسكون الدال وهو تخفيف لـكمثرة الحركات ه ﴿ وَ يَمْنَيهِ مَ ﴾ الامانى الفارغة ، وقيل : طول البقاء في الدنياو دوام النعيم فيها ، وجوز أن يكون المعنى في الجملتين يفعل لهم الوعد ويفعل التمنية على طريقة : فلان يعطى ويمنع ، وضمير الجمع المنصوب في ( يعدهم ويمنيهم ) راجع إلى ـ من ـ باعتبار معناها كما أن ضمير الرفع المفرد فى ( يتخذ ) و( خسر ) راجع اليها باعتبار لفظها ه وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والتمنية مع وقوع غير ذلكمماأقسم عليه اللعين أيضا لانهما منالأمور الباطنة وأقوىأسباب الضلال وحبائل الاحتيال ﴿ وَمَا يَعدُهُمُ ٱلشَّيْطَلِ ۚ ۚ إِلَّا غُرُوراً • ١٢ ﴾ وهو إيهامالنفع فيما فيه الضرر، وهذا الوعد والامر عندى مثله إما بالخواطر الفاسدة، وإمابلسان أوليائه، واحتمال أن يتصور بصورة إنسان فيفعل ما يفعل بعيد ، و( غروراً ) إما مفعول ثان للوعد ، أو مفعول لأجله ، أو نعت لمصدر محذوفِ أي وعداً ذا غرور ، أو غاراً ، أو مصدراً على غير لفظ المصدر لأن ( يعدهم ) في قوة يغرهم بوعده

غاقال السمين ، والجملة اعتراض وعدم التعرض للتمنية لأنها من باب الوعد ، وفى البحر إنهما متقاربان فاكتنى بأولهما ﴿ أُولْآ لِكَ ﴾ إشارة إلى من اتخذ الشيطان ولياً باعتبار معناه ، ومافيه من معنى البعد للايذان ببعد منزلتهم فى الجسران ﴿ مَأْوَ دُهُمْ ﴾ ومستقرهم جميعاً ﴿ جَهَنَّمُ وَلَا يَحَدُونَ عَنْهَا تحيصاً ١٣١ ﴾ أى معدلا ومهربا ، وهو اسم مكان ، أو مصدر ميمى من حاص يحيص إذا عدل وولى ، ويقال : محيص ومحاص ، وأصل معناه كما و الروغان ، ومنه وقعوا فى حيص بيص ، وحاص باص أى فى أمر يعسر التخلص منه ، ويقال : حاص يحوص أيضاً وحوصاً وحياصاً ، و (عنها) متعلق بمحذوف وقع حالاً من محيصاً ه

ولَم يجوزوا تعلقه ب(يجدون) لأنه لا يتعدى بعن، ولا بمحيصاً لأنه إن كان اسم مكان فهو لا يعمل لأنه ملحق بالجوامد، وإن كان مصدراً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه ، ومن جوز تقدمه إذا كان ظرفا أو جاراً وبجروراً جوزه هناه ﴿ وَالدَّينَ ءَامَنُواْ وَعَملُواْ الصَّلحَت ﴾ مبتدأ خبره قوله تعالى:

و سندخلهم جَنَّات تَجْرَى من تَحْتَهَا الْاَنْهَ وَ عَلَا الْاَنْهُ وَ عَلَا الْاَنْهُ وَ عَلَا الْاَنْهُ وَ عَلَا الله وَ عَلَا عَلَا

﴿ وَمَنْ أَصْدَقُ مَنَ ٱللَّهَ قيلًا ١٣٢ ﴾ تذييل للـكلام السابق مؤكدله ، فالواو اعتراضية ، و ـ القيل ـ مصدر قال ومثله القال .

وعن ابن السكيت؛ إنها اسمان لامصدران ، ونصبه على التمييز ، ولايخفى ما فى الاستفهام وتخصيص اسم الدات الجليل الجامع ، وبناء أفعل ، وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة ، والمقصود معادضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه التى غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لأوليائه الذى أوصلهم إلى السعادة العظمى ، ولذا بالغ سبحانه فيه وأكده حثاً على تحصيله وترغيباً فيه ، وزعم بعضهم أن الواو عاطفة والجلة معطوفة على محذوف أى صدق الله (ومن أصدق من الله قيلا) أى صدق ولاأصدق منه ، ولا يخفى أنه تكلف مستغى عنه ، وكان الداعى اليه الغفلة عن حكم الواو الداخلة على الجلة التذييلة، وتجويز أن تكون الجلة مقولا لقول محذوف أى وقائلين: من أصدق من الله قيلا ، فيكون عطفاً على (خالدين) أدهى وأمر ه

وقرأ الكوفى غير عاصم. وورش باشهام الصاد الزاى ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكُتَـٰبِ ﴾ الخطاب للمؤمنين ، والأمانى بالتشديد والتخفيف وبهما قرى حجم أمنية على وزن أفعولة ، وهي كما قال الراغب: الصورة الحاصلة في النفس من تمنى الشيء أى تقديره في النفس وتصويره فيها ، ويقال: مني له المانى أى قدر له المقدر ، ومنه قيل: منية أى مقدرة ، وكثيراً ما يطلق التمنى على تصور مالا حقيقة له ، ومن هنا يعبر به عن

الكذب لأنه تصور ماذكر ، وإيراده باللفظ فكأن التمني مبدأ له فلهذا صح التعبير به عنه ، ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه : ماتعنيت ولا تمنيت منذ أسلمت ؛ والباء في (بأمانيكم) مثلَّها في ـ زيد بالباب وليست ذائدة والزيادة محتملة ، ونفاها البعض ، واسم (ليس) مستترفيها عائد علىالوعد بالمعنى المصدري، أو بمعنى الموعود فهو استخدام كافال السعد وقيل. عائد على الموعود الذي تضمنه عامل وعد الله ، أو على إدخال الجنة أو العمل الصالح، وقيل: عائد على الايمان المفهوم من الذين آمنوا؛ وقيل. علىالأمرالمتحاورفيه بقرينة سببالنزول؛ أخرج ابن جرير . وابن أبي حاتم عن السدى قال: التقى ناس من المسلمين . واليهود . والنصارى ، فقال اليهود للبسلمين : نحن خير منـكم ، ديننا قبل دينـكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن علىدين إبراهيم (ولن يدخل الجنة إلا من كان هوداً) ، وقالت النصاري، ثل ذلك ، فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم؛ ونبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نبيكم ، وديننا بعد دينـكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحنخير منكم نحرب على دين إبراهيم . وإسمعيل . وإسحق ، ولن يدخل الجنة إلامنكان على ديننا ، فأنزل الله تعالى (ليس بأمانيكم) ، وقوله سبحانه : (ومن أحسن) الخ أى ليس وعد الله تعالى ، أو ماوعده سبحانه من الثواب أو إدخال الجنة ، أو العمل الصالح،أو الايمان،أوماتحاورتم فيه حاصلا بمجرد أمانيكم أيها المسلمون ولاأماني اليهود والنصاري، وإنما يحصل بالسعى والتشمير عن ساق الجد لامتثال الأمر ، ويؤيد عود الضمير على الإيمان المفهوم بما قبله ، أنه أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن موقوفًا « ليس الايمان بالتمني و لـكن ماوقر فىالقلب وصدقه الممل إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لهم، وقالوا: نحسن الظن بالله تعالى و كذبوا لو أحسنوا الظن لاحسنوا العمل» وأخرج البخاري في تاريخه عن أنس مرفوعا «ليس الا يمان بالتمني ولابالتحلَّى ولـكنُّ هو ماوقر في القلب فأما علم القلَّب فالعلم النافع وعلم اللسان حجة على بني آدم، • وروى عن مجاهد . وابن زيد أن الخطاب لأهل الشرك فانهم قالوا : لانبعث ولانعذب كاقال أهل الـكمتاب (لن يدخل الجنة إلامن كانهوداً أو نصاري) وأيد بأنه لم يجر للسلمين ذكر في الاماني وجرى للشرك ين ذكر فىذلك أى ليسالاً مر بأمانى المشركين وقولهم : لابعث ولاعذاب ، ولابأمانى أهل الـكـتاب وقولهم ماقالوا: وقرر سبحانه ذلك بقوله عز من قائل : ﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ به ﴾ عاجلا أو آجلا ، فقد أخرج الترمذي • وغيره عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: «كـنت عند النبي صلى الله تعالى عليه و سلم فنز لت هذه الآية فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ياأبا بكر ألاأقر ثك آية نزلت على؟فقلت : بلي يارسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطأت لها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : مالك ياأبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يارسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء عملناه فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أما أنت وأصحابك ياأبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله تعالى ليس عليكم َ ذنوب، وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزون يوم القيامة » •

وأخرج مسلم. وغيره عن أبى هريرة قال! «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ماشاء الله تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: سددوا وقاربوا فان فى كل ماأصاب المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكها والنكبة ينكبها» والاحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصى ، ولهذا أجمع عامة العلماء على أن الامراض والاسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت شقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات،

والا كثرون على أنها أيضاً يرفع بها الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه ، فقد صحفى غير ما طريق «مامن مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة ، ه

وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ، وروى عن ابن مسعود ـ الوجع لايكتب به أجر لكن يكفر به الخطايا ـ واعتمد على الأحاديث التي فيها التـكـفير فقط ولم تبلغه الاحاديث الصحيحة المصرحة برفع الدرجات وكـتبالحسنات،بقىالـكلام في أنها هل تـكفر الـكبائر أملا؟، وظاهر الاحاديث ـ ومنها خبراً بىبكر رضى الله تعالى عنه ـ أنها تـكفرها ، وقد جاء فىخبر حسنءن عائشة أن العبد ليخرج بذلك من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر من السكير، وأخرّج ابن أبى الذنيا. والبيهقي عن يزيد بنأبي حبيب قال: «قال رسول الله والنام المناع والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة البيضاء» إلى غير ذلك، ولا يخنى أن إبقاء ذلك على ظاهره مما يأباه كلامهم ، وخص بعضهم الجزاء بالآجل ، ومن بالمشرك.ين وأهلالكتاب، وروى ذلك عن الحسن . والضحاك . وابن زيد قالوا : وهذا كـقوله تعالى : (وهل يجازى إلا الـكـفور) ، وقيل: المراد من السو. هنا الشرك ، وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضىالله تعالى عنه. وابن جبير ، وكلا القولين خلاف الظاهر ، وفي الآية ردّ على المرجئة القائلين : لانضر مع الايمان معصية كما لاتنفع.مع الـكمفر طاعة ﴿ وَلَا يَجِدْ لَهُ من دُونَ اللَّهِ ﴾ أىمجاوزاً لولاية الله تعالىونصرته ﴿ وَليَّا ﴾ يلىأمره ويحامىٰ عنه ويدفع ماينزل به من عقوبة الله تعالى ﴿ وَلَا نَصيراً ٣٢٣ ﴾ ينصره وينجيه منعذاب الله تعالى إذا حل به ، ولامستند في الآية لمن منع العفو عرب العاصى إذ العموم فيها مخصص بالتائب إجماعا، وبعد فتح بابُ التخصيص لامانع من أن نخصصه أيضاً بمن يتفضل الله تعالى بالعفو عنه علىمادات عليه الادلة الاخر ﴿ وَمَن يَعْمَلْ مَنَ ﴾ الأعمال ﴿ اُلصَّالحَـٰت ﴾ أى بعضهاوشيثًا منها لأن أحداً لايمكـنه عمل كل الصالحات وكم من مكلف لاحج عليه . ولاذكاة . ولاجهاد ، (فمن) تبعيضية ، وقيل : هي زائدة ه

واختاره الطبرسي وهو ضعيف،وتخصيص الصالحات بالفرائض في روى عن ابن عباس خلاف الظاهر،

وقوله سبحانه : ﴿ مِن ذَكِر أُوَّا ثُمَّا ﴾ في موضع الحال من ضمير (يعمل) و(منُ) بيانية ﴿

وجوز أن يكرن حالا (من الصالحات) و (من) ابتدائية أي كائنة (ميذكر) الغ، واعترض بأنه ليس بسديد من جهة المعنى، ومع هذا الأظهر تقدير كائناً لاكائنة لأنه حالمن شيئاً منها. وكون المعنى ـ الصالحات الصادرة من الذكر والأنثى ـ لا يجدى نفعاً لما في ذلك من الركائة ، ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ المشركين في إهلاكهم إناثهم ، وجعلهن محرومات من الميراث ، وقوله تعالى: ﴿ وَهُومُومُونُ مَنْ كَالَ أَيضا، وفي اشتراط اقتران العمل بها في استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيه على أنه لا اعتداد به دونه، وفيه دفع توهم أن العمل الصالح ينفع الكافر حيث قرن بذكر العمل السوء المضر للمؤمن والدكافر، والتذكير لتغليب الذكر على الأنثى الصالح ينفع الكافر ميناها كما أن الافراد السابق باعتبار لفظها ، ومافيه من معنى البعد لمامر غير مرة ه والجمع باعتبار معناها كما أن الافراد السابق باعتبار لفظها ، ومافيه من معنى البعد لمامر غير مرة ه

﴿ يَدْخُلُونَا كُبْنَةً ﴾ جزاء عملهم، وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو. وأبو جعفر (يدخلون) مبنيا للمفعول من الادخال ( م ٢٠ – ج ٥ تفسير روح المعانى ) ﴿ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقيراً ١٣٤ ﴾ أى لا ينقصون شيئا حقيراً من ثواب أعما لهم ، فان النقير علم فى القلة والحقارة ، وأصله نقرة فى ظهر النواة منها تنبت النخلة ، ويعلم من ننى تنقيص ثواب المطيع ننى زيادة عقاب العاصى من باب الأولى لأن الأذى فى زيادة العقاب أشد منه فى تنقيص الثواب ، فاذا لم يرض بالأول وهو أرحم الراحمين فكيف يرضى بالثانى وهو السر فى تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر عدم زيادة العقاب مع أن المقام مقام ترغيب فى العمل الصالح فلا يناسبه إلا هذا ، والجملة تذييل لما قبلها ، أو عطف عليه ،

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لَقَهُ ﴾ أى أخلص نفسه له تعالى لا يعرف لها رباً سواه ، وقيل : أخلص توجهه له سبحانه ، وقيل : بذل وجهه له عز وجل فى السجود ، والاستفهام إنكارى وهو فى معنى النبق ، والمقصود مدح من فعل ذلك على أتم وجه ، (وديناً) نصب على النمييز من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير ، ومن دينه أحسن من دين من أسلم الخ ، فيؤول الكلام إلى تفضيل دين على دين ، وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى أعلى المراتب التي تبلغها القوة البشرية ، و(ممن) متعلق بأحسن وكذا الإسم الجليل ، وجوز فيه أن يكون حالا من (وجهه) ﴿ وَهُو مُحْسَنَ ﴾ أى آت بالحسنات تارك السيئات ، أو آت بالإسم الجليل ، وجوز فيه أن يكون حالا من (وجهه) ﴿ وَهُو مُحْسَنَ ﴾ أى آت بالحسنات تارك السيئات ، وقد صح أنه أو آت بالإسمالحة على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي ، وقد صح أنه صلى الله تعالى كأنك تراه فان لم ملى الله تعالى كأنك تراه فان لم أي وهو موحد ، وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد اليه سبحانه بالاعمال ، والجملة في موضع الحال من فاعل (أسلم) ﴿ وَالتَبَع ملّة إبْرَهُمَ ﴾ الموافقة لدين الاسلام المتفق على صحتها ، وهدنا عطف على (أسلم) وقوله سبحانه: ﴿ حَنيفاً ﴾ أي مائلا عن الأديان الزائفة حال من (إبراهيم) \*

وجوز أن يكون حالا من فاعل ( اتبع) ﴿ وَاتَخَذَ اللهُ إِبْرَهُم خَليلًا ٥٧٠ ﴾ تذييل جيء به للترغيب في اتباع ملمته عليه السلام ، والايذان بأنه نهاية في الحسن ، وإظهار اسمه عليه السلام تفخيها له و تنصيصاً على أنه الممدوح ، ولا يجوز العطف خلافاً لمن زعمه على (ومن أحسن) الخ سواءكان استطراداً أو اعتراضا ، وتو كيداً لمعنى قوله تعالى : ( ومن يعمل من الصالحات ) وبيانا لان الصالحات ماهي ؟ وأن المؤمن من هو لفقد المناسبة ، والجامع بين المعطوف والمعطوف عليه وأدائه ما يؤديه من التوكيد والبيان ، ولا على صلة ( من ) لعدم صلوحه لها وعدم صحة عطفه على (وهو محسن) أظهر من أن يخفى ، وجعل الجملة حالية بتقدير ( من ) لعدم صلوحه لها وعدم صحة عطفه على (وهو محسن) أظهر من أن يخفى ، وجعل الجملة حالية بتقدير الخلال بكسر الخاء فانها مودة تتخلل النفس وتخالطها محالطة معنوية ، فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة كما قال :

قد(تخللت)مسلك الروح منى ولذا سمى الحليل خليلا فاذا مانطقت كنت حديثى وإذا ماسكت كنت الغليلا

و إما من الخلل في قيل: على معنى أن كلامن الخليلين يصلح خلل الآخر ، و إمامن الخل بالفتح ، و هو الطريق

فى الرمل لانهما يتوافقان على طريقة ، وإما من الحلة بفتح الحاء إما بمعنى الحنصلة والحلق لانهما يتوافقان في الخصال والاخلاق ، وقد جاء \_ المرء على دينخليله فلينظر أحدكم من يخالل \_ أو بمعنى الفقر والحاجة لأن كلا منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه ، وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل : لأن محبة الله تعالى قد تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة ، أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى ، ومن هناكان يكرم الضيف و يحسن اليه و لو كان كافراً ، فان منصفات الله تعالى الاحسان إلى البر والفاجر ، وفي بعض الآثار \_ ولست على يقيز في صحته \_ أنه عليه السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له : وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن اليك ، فقال : يا إبراهيم من أجل لقمة أترك ديني ودين آبائي فانصرف عنه ، فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم صدقك لي سبعون سنة أُرزقه وُهُو يشرك بي ، و تريد أنت منه أن يترك دينه و دين آبائه لاجل لقمة فلحقه إبر أهيم عليه السلام وسأله الرجوع اليه ليقريه واعتذر اليه فقال له المشرك: ياإبراهيم مابدا لك؟ فقال: إن ربي عُتْبَيَّى فيك ، وقال: أنا أرزقه منذ سبعينسنة على كفره بىوأنت تريد أن يتركُّ دينه ودين آبائه لاجل لقمة فقال المشرك : أو قد وقع هذا ؟ 1 مثل هذا ينبغى أن يعبد فأسلم ورجع مع إبراهيم عليه السلام إلى منزله ثم عمت بعد كرامته خلَّق الله تعالى من كل وارد ورد عليه ، فقيل له في ذلك ، فقال : تعلمت الـكرم من ربى رأيته لايضيع أعدا.ه فلاأضيمهمأناً فأوحى الله تعالى اليه أنت خليلي حقاً ، وأخرج البيه في في الشعب عن ابن عمر قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : يا جبريل لم اتخذالله تعالى إبراهيم خليلًا ؟ قال : لاطعامه الطعام يا محمد » ، وقيل ـواختاره البلخي. والفراء ـ لاظهاره الفقر والحاجة إلىالله تعاتى وانقطاعه اليه وعدم الالتفات إلىمن سواه كما يدلعلي ذلَك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقى فى النار : ألك حاجة ؟ أما اليك فلا ، ثم قال : حسى الله تعالى ونعم الوكيل ، وقيل: في وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك ، والمشهور أن الخليل دون الحبيب ، وأيد بما أخرجه الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : « جلس ناس من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يةول: إن الله تعالى اتخذ من خلقه خليلا فا براهيم خليله » وقال آخر : ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالى موسى تـكليما ، وقال آخر : فعيسي روح الله تعالى وكلمته ، وقال آخر : آدم اصطفاه الله تعالى فحرج عليهم فسلم فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم، إن إبراهيم خليل الله تعالى وهو كذلك. وموسى كليمه. وعيسى روحه وكلنته ! وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألاو إنى حبيب الله تعالى و لافخر ، وأنا أول شافع ومشفع و لافخر ، وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله تعالى فيدخلنيها ومعى فقراء المؤمنين ولافخر ، وأنا أكرم الأولين والآخرين يومالقيامة ولافخر ، وأخرج الترمذي في نوادر الاصول. والبيهقي في الشعب وضعفه . وأبن عساكر . والديلي قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا . وموسى نجياً . واتخذنى حبيباً ، ثم قالوعزتي لأوثرون حبيبي على خليلي ونجيي » ، والظاهر من كلام المحققين أن الحلة مرتبة من مراتب المحبة، وأن المحبة أوسع دائرة ، وأن من مراتبها مالاتبلغه أمنية الخليل عليه السلام ، وهي المرتبة الثابتة له عَيْطِينْ ، وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة مالم يحصل لابيه إبراهيم عليه السلام، وفي الفرع مافىالاصلوزيادة ، ويرشدك إلىذلك أن التخلق بأخلاق الله تعالى الذي هو من آثار الخلة عندأهل الاختصاص أظهر وأتم في نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم منه في إبراهيم عليه السلام ، فقد صح أن خلقه القرآن ، وجاء عنه ومنشأ الله قال: • بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، وشهد الله تعالى له بقوله: ( وإنك لعلى خلق عظيم ) ومنشأ إكرام الضيف الرحمة وعرشها المحيط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يؤذن بذلك قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام ه

وقد روى الحاكم وصححه عن جندب وأنه سمع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: قبـل أن يتوفى إن الله تعالى اتخذنى خليلا كا اتخذ إبراهيم خليلا ، والتشبيه على حدّ (كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلـكم) فى رأى ، وقيل: إن يتوفى لادلالة فيه على أن مقام الخلة بعد مقام المحبة كما لا يخفى \*

وفى لفظ الحب والخلة مايكنى العارف فى ظهور الفرق بينهما ، ويرشده إلى معرفة أن أى الدائر تين الوسع ، وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الاستعارة التمثيلية لتنزهه تعالى عن صاحب وخليل ، والمراد اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله ، وأما فى الخليل وحده فاستعارة تصريحية على مانص عليه الشهاب إلا أنه صار بعد علماً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام ٥

وادعى بعضهمأنه لامانع منوصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخليل حقيقة على معنى الصادق، أو من أصنى المودة وأصحها أو نحو ذلك ، وعدم إطلاق الخليل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمعنى المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نبى خليل الله تعالى، إما لأن ثبوت ذلك المقام له عليه الصلاة والسلام على وجه لم يثبت لغيره - كما قيل - وإما لزيادة التشريف والتعظيم كما نقول ، واعترض بعض النصارى بأنه إذا جاز إطلاق الخليل على إنسان تشريفا فلم لم يجز إطلاق الابن على آخر لذلك ؟ وأجيب بأن الخلة لا تقتضى الجنسية بخلاف البنوة فانها تقتضيها قطعا ، والله تعالى هو المنزه عن مجانسة المحدثات «

و الله المعلى المستمولة والمال المن الموجوب العمل، وما بينهما من قوله سبحانه: (ومن أحسن ديناً) اعتراض أى إن جميع على أنه كالتعليل لوجوب العمل، وما بينهما من قوله سبحانه: (ومن أحسن ديناً) اعتراض أى إن جميع مافى العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا لايخرج من ملكوته شئ منها فيجازى كلا بموجب أعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وأن يكون متصلا بقوله جل شأنه: (واتخذ الله) الخ بناءاً على أن معناه اختاره واصطفاه أى هو مالك لجميع خلقه فيختار من يريده منهم كابراهيم عليه الصلاة والسلام، فهو لبيان أن اصطفاءه عليه الصلاة والسلام بمحض مشيئته تعالى ه

وقيل: لبيان أن اتخاذه تعالى لإ براهيم عليه الصلاة والسلام خليلا ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك لشأن من شئونه في هو دأب المخلوقين ، فأن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم ، بل لمجرد تكرمته وتشريفه ، وفيه أيضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لاتخرجه عن العبودية لله تعالى ه

﴿ وَكَانَ اللَّهُ بُكُلِّ شَىْ تُحيطًا ٢٦٦﴾ إحاطة علم وقدرة بناءًا على أن حقيقة الإحاطة فى الأجسام ، فلا يوصف الله تعالى بذلك فلابد من التأويل وارتكاب المجاز على ماذهب إليه الحلف ، والجملة تذييل مقرر لمضمونه ماقبله على سائر وجوهه «

هذا ﴿ وَمَنْ بَابِ الاشارة فِي الآيات ﴾ ﴿ وإذا ضربتم في الأرض ﴾ أي سافرتم في أرض الاستعداد لمحاربة عدو النفس، أو لتحصيل أحوالالكمالات (فلاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة) أي تنقصوا من

الأعمال البدنية (إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) أى حجبوا عن الحق من قوى الوهم والتخيل ، وحاصله الترخيص لأرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الأعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال القلمية كالفكر والذكر ليصفوا القلب ويشرق نوره على القوى فتقل غائلتها فتزكو عند ذلك الأعمال البدنية ، ولا يجوز عندأهل الاختصاص ترك الفرائض لذلك كما زعمه بعض الجهلة (وإذا كنت فيهم) ولم تمكن غائبا عنهم بسيرك فى غيب الغيب وجلال المشاهدة وعائما فى بحار «لى مع الله تعالى وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب عنهم بسيرك فى غيب الغيب وجلال المشاهدة وعائما فى بحار «لى مع الله تعالى وقت لا يسعنى فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل » (فأقمت لهم الصلاة) أى الأعمال البدنية (فلتقم طائفة منهم معك) وليفعلوا كما تفعل (وليأخذوا أسلحتهم) من قوى الروح و يجمعوا حواسهم ليتأتى لهم المشابهة ،أوليقفوا على ما فى فعلك من الاسرار فلا تضلهم الوسائس (فاذا سجدوا) وبلغوا الغاية فى معرفة ماأقمته لهم وأنوا به على وجهه (فليكونوا من ورائكم) تضلهم الوسائس (فاذا سجدوا) وبلغوا الغاية فى معرفة ماأقمته لهم وأنوا به على وجهه (فليكونوا من ورائكم) ذابين عنكم اعتراض الجاهلين ، أو قائمين بحوائجكم الضرورية (ولتأت طائفة أخرى) منهم (لم يصلوا) بعد (فليصلوا معك) وليفعلوا فعلك (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) كما أخذالا ولون أسلحتهم ، وإنما أمرهؤلاء بأخذ الحذر أيضا حثاً لهم على مزيد الاحتياط لئلا يقصروا فيها يراد منهم اتكالا على الآخذ بعد بمن أخذ الحذر أيضا حثاً لهم على من يد الاحتياط لئلا يقصروا فيها يراد منهم اتكالا على الآخذ بعد بمن أخذ

وحاصل هذا الاشارة إلى أن تعليمالشرائع والآداب للمريدين ينبغى أن يكون لطائفة طائفة منهم ليتمكن ذلك لديهم أتم تمكن ، وقيل: الطائمة الآولى إشارة إلى الخواص ، والثانية إلى العوام ولهذا اكتنى في الأول بالامر بأخُذ الأسلحة ، وفي الثانى أمر الحذر أيضاً (و 3 الذين كـفروا) وهم قُوى النفس الامارة (لوتغفلون عن أسلحتكم) وهي قوى الروح (وأمتعتكم) وهي المعارف الالهية (فيميلون عليكم ميلة واحدة) ويرمونكم بنبال الآفات والشكوك ويهلكونكم (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذى) بأن أصابكم شؤبو ب(من مطر)يعني مطر سحائب التجليات (أو كـنتم مرضى) بحمى الوجدوالغرام وغجزتم عن أعمال القوى الروحانية (أن تضعوا أسلحتـكم ) وتتركوا أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتهتز أرض قلوبكم بأزهار رحمة الله تعالى وتطفأ حمى الوجد بمياه القرب ( وخدوا حذركم ) عند رضّع أسلحتـكم واحفظوا قلوبكم من الالتفات إلى غير الله تعالى (إن الله أعد للـكافرين) من القوى النفسانية (عُذابا مهينا) أي مذلا لهم وذلك عند حفظ القلبوتنور الروح (فاذا قضيتم الصلاة) أي أديتموها (فاذكروا الله) فيجميع الأحوال(قياما)في مقام الروح بالمشاهدة (وقعوداً) في محل القلب بالمسكاشفة (وعلى جنوبكم) أي تقلباته في مكان النفس بالمجاهدة (فاذا اطمأننتم) ووصلتم إلى محل البقاء ( فأقيموا الصلاة ) فأدوها على الوجه الاتم لسلامة القلب حينتذ عن الوساوس النفسانية التي هي بمنزلة الحدث عند أهل الاختصاص (إنالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فلا تسقط عنهم مادام العقل والحياة (ولاتهنوا فى ابتغاء القوم) الذين يحاربو نـكم وهم النفس وقواها ( فانهم يألمون) منكملنعكم لهم عن شهواتهم ( يَا تألمون)منهم لمعارضتهم لكم عن السير إلى الله تعالى (وترجون من الله) أى تأملون منه سبحانه (مالايرجون)لانكمترجون التنعم بحنة القرب والمشاهدة، ولايخطر ذلك لهم بال، أو تخافون القطيعة وهم لا يخافونها (و كان الله عليها) فيعلم أحو الـكم وأحو الهم (حكيما) فيفيض على القو ابل حسب القابليات (إنا أنزلنا عليك الكتاب) أي علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها (بالحق) متلبساً ذلك الكتاب بالصدق أوقا أ أنت بالحق لا بنفسك (لتحكم بين الناس) خواصهم وعوامهم (بما أراك الله) أي بما علمك الله سبحانه

من الحكمة (ولاتكن للخائنين) الذير لم يؤدوا أمانة الله تعالىالتي أودعت عندهم فىالازل بما ذكر فى استعدادهم من إمكان طاعته وامتثال أمره (خصيما) تدفع عنهم العقاب وتساط الخاق عليهم بالذل والهوان ، أو تقول لله تعالى : يارب لم خذلتهم وقهرتهم فانهم ظالمون ، ولله تعالى الحجة البالغة عليهم ه

( واستغفر الله ) من الميل الطبيعي الذي اقتضته الرحمة التي أحاطت بك ( إن الله كان غفوراً رحيماً ) فيفعل ما تطلبه منه وزيادة ( ولاتجادل ) أحداً عن ( الذين يختانون أنفسهم ) بتضييع حقوقها ( إن الله لا يحب من كان خواناً ) لنفسه( أثيما )مر تـكبا الاثمميالامعالشهوات ( يستخفون من الناس) بكتمان رذائلهم وصفات نفوسهم ( ولا يستخفون من الله ) بازالتهاوقلعها ( وهو معهم) محيط بظواهرهم وبواطنهم ( إذ يبيتون ) أي يدبرون في ظلمة عالم النفس والطبيعة ( مالا يرضي من القول ) من الوهميات والتخيلات الفاسدة ( وكان الله بما تعملون محيطاً ) فيجازيهم حسب أعمالهم ( ومن يعمل سوءاً ) بظهو رصفة من صفات نفسه ( أو يظلم نفسه ) بنقص شئ منكالاتها( ثمم يستغفر الله )و يطلب منه ستر ذلك بالتوجه اليه والتذلل بين يديه ( يجد الله غفوراً رحبها ) فيستر و يعطىما يقتضيه الاستعداد ( ومن يكسب خطيئة ) باظهار بعض الرذائل ( أو إثما ) بمحو مافى الاستعداد ( ثم يرم به بريئاً ) بأن يقول : حملني الله تعالى على ذلك ، أوحملني فلان عليه ( فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً ﴾ حيث فعل و نسب فعله إلىالغير ولو لم تـكن مستعدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد فىالأزل لم يفض عليه ولم يبرز إلى ساحة الوجود ، ولذا أفحم إبايس اللهين أتباعه بما قص الله تعالى لنا مزقوله : ( إن الله وعدكم وعد الحق ) إلىأن قال : ( فلا تلومونۍ ولوموا أنفسكم ) ، ( ولو لافضل الله عليك ) أى توفيقه وإمداده لسلوك طريقه ( ورحمته ) حيث و هب لك الـكمال المطلق ( لهمت طائفة منهم أن يضلوك ومايضلو ن إلا أنفسهم ) لعود ضرره عليهم ، وحفظك فى قلاع استعدادك عن أن ينالك شئ من ذلك ( وأنزل عليك الكتاب) الجامع لتفاصيل العلم ( والحكمة ) التي هي أحكام تلك التفاصيل مع العمل ( وعلمك مالم تـكن تعلم ) من علم عواقب الحلق وعلم ماكان وماسيكون ( وكان فضل الله عليك عظيماً ) حيث جعلك أهلا لمقام قاب قوسين أو أدنىومن عليك بما لايحيط به سوىنطاق الوجود ( لاخير فى كثير من نجواهم ) وهو ماكان منجنسالفضول،والامر الذي لا يعني(إلا) نجوي( منأمر بصدقة) وأرشد إلىفضيلة السخاء الناشيءمن العفة ، (أو معروف)قولى كتعلم علم،أو فعلى كاغاثة ملهوف (أو إصلاح بين الناس)الذي هو من باب العدل (ومن يفعل ذلك) ويجمع بين الك الكمالات (ابتغاءمرضاة الله) لا للرياء والسمعة من كل ما يعو دبه الفضيلة رذيلة (فسوف يؤتيه الله) تعالى (أجراءظيما)ويدخله جنات الصفات (و من يشاقق الرسول) أي يخالف ماجاً. به النبي رَاكِينَ ، أو العقل المسمى عندهم بالرسول النفسي ( و يتبع غير سبيل المؤمنين).أي غير ماعليه أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.ومن اقتنى أثرهم من الاخيار أو القوى الروحانية(نوله ماتولىونصله جهنم) الحرمان (وسامت مصيراً) لمن يصلاها (إن يدعون من دونه إلا إناثًا) وهي الاصنام المسماة بالنفوس إذ كل من يعبد غير الله تعالى فهو عابد لنفسه مطيع لهواها ، أوالمراد بالاناث الممكنات لأن كل ممكن محتاج ناقص من جهة إمكانه منفعل متأثر عند تعينه فهو أشبه كل شئ بالانثى ( وإن يدعون إلا شيطانا مريداً ) وهو شيطان الوهم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه (لعنه الله ) أي أبعده عن رياض قربه (وقال لاتخذن منعبادك نصيبا مفروضا) وهم غير المخلصين الذين استثنوا فى آية أخرى (ولأضابهم) عن الطريق الحق (ولامنينهم) الامانى الفاسدة من كسب اللذات الفانية (ولامرنهم فليغيرن خلق الله فليبتكن آذان الانعام) أى فليقطعن آذان نفوسهم عن سماع ماينفعهم (ولامرنهم فليغيرن خلق الله) وهى الفطرة التي فطر الناس عليها مر التوحيد (والذين آمنوا) ووحدواو عملوا الصالحات (واستقاموا سندخلهم جنات) جنة الافعال وجنة الصفات وجنة الذات (ليس) أى حصول الموعود (بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بل لابد من السعى فيها يقتضيه ، وفي المثل إن التمني رأس مال المفلس ، (ومر أحسن دينا) أى حالا ( بمن اسلم وجهه لله ) وسلم نفسه اليه وفني فيه (وهو محسن) مشاهد للجمع في عين التفصيل سالك طريق الاحسان بالاستقامة في الأعمال (واتبع ملة إبراهيم ) في التوحيد (حنيفاً) مائلا عن السوى (واتخذ طريق الإراهيم خليلا ) حيث تخللت المعرفة جميع أجزائه من حيث ماهو مركب فلم يبق جوهر فرد إلا وقد حلت فيه معرفة دبه عز وجل فهو عارف به بكل جزء منه ، ومن هنا قيل: إن دم الحلاج لما وقع على الادض انكتب بكل قطرة منه الله ، وأنشد

مَاقَدُ لَى عَضُو وَلَا مَفْصُلُ إِلَّا وَفِيهِ لَـكُمْ ذَكُر

(ولله مافى السموات ومافى الارض) لأن كل مابرز فى الوجود فهو شأن من شئونه سبحانه (وكان الله بكل شىء محيطاً) من حيث أنه الذى أفاض عليه الجود ، وهو رب الكرم والجود ، لاربغيره ، ولا يرجى إلا خيره ﴿ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فَى النسّاء ﴾ أى يطلبون منك تبيين المشكل من الاحكام فى النسّاء بما يجب لهن وعليهن مطلقافانه عليه الصلاة والسلام قد سئل عن أحكام كثيرة بما يتعلق بهن فما بين فيها سلف أحيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب وما لم يبين بعد بين هنا، وقال غير واحد: إن المراد (يستفتونك) فى ميرا ثهن ، والقرينة الدالة على ذلك سبب النزول ، فقد أخرج ابن جرير . وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذى قد بلغ أن يقوم فى المال و يعمل فيه و لا يرث الصغير ولا المرأة شيئا، فلما نزلت المواريث فى سورة النساء شقذلك على الناس ، وقالوا : أيرث الصغير الذى لا يقوم فى المال . والمرأة التي هى كذلك فيرثان كما يرث الرجل ؟ فرجوا أن يأتى حدث قالوا الثن تم هذا إنه لواجب فرجوا أن يأتى ف ذلك حدث من السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأتى حدث قالوا الثن تم هذا إنه لواجب ماعنه بد ، ثم قالوا : سلوا فسألوا الذي صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية ه

وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لايوزثون النساء ولاالصبيان شيئاً كانوايقولون لايغزون ولايغنمون خيراً فنزلت ، وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهمانحوه ، وإلى الأول مال شيخ الاسلام ﴿ قُل الله يُقتيكُمْ فيهن ﴾ أى يبين لمكم حكمه فيهن ، والافتاء إظهار المشكل على السائل ، وفي البحر يقال : أفتاه إفتاءاً ، وفتيا وفتوى ، وأفتيت فلانا رؤياه عبرتها له .

﴿ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَالْكَتَابَ ﴾ في (ما) ثلاثة احتمالات: الرفع. والنصب والجر، وعلى الأول: إما أن تكون مبتدأ والخبر محذوف أى وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لـكم وإيثار صيغة المضارع للايذان بدوام التلاوة واستمرارها ، وفي الكتاب متعلق ـ بيتلى ـ أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه أى يتلى كاثناً في السكتاب ، وإما أن تكون مبتدأ ، و (في الكتاب) خبره ، والمراد بالـكتاب حينئذ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم يكن فيه فائدة إلا أن يتـكلف له ، والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو ، وما يتلى

متناول لما تلى وما سيتلي،و إما أن تكون معطوفة على الضمير المستتر في (يفتيكم) وصح ذلك للفصل،والجمع بين الحقيقة والمجار في المجاز العقلي سائغ شائع ، فلايرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل ، والمتلو فاعل مجازى له ، والاسناد اليه من قبيل الاسناد إلى أاسبب فلا يصح العطف ، ونظير ذلك أغنانى زيد وعطاؤه ، وإماأن تـكون معطوفة على الاسم الجليل ، والايراد أيضاً غير وارد ، نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ، ويبعده إفراد الضمير كما لايخني ، وعلى الثاني تـكون مفعو لالفعل محذوف أي ويبين لـكممايتلي، والجلة إما معطوفة على جملة (يفتيكم) وإما معترضة ، وعلى الثالث إما أن تـكون فىمحل الجر على القسم المنبئ عن تعظيم المقسم به و تفخيمه كأنه قيل: (قل الله يفتيكم فيهنّ) وأقسم ـ بما يتلى عليكم في الـكتاب\_ وإما أن تكو نمعطوفة على الضمير المجرور فانقل عن محمد بن أبي موسى، وماعند البصريين ليس بوحى فيجب اتباعه، نعم فيه اختلال معنوى لايكاد يندفع ، وإما أن تـكون معطوفة على النساء كمانقله الطبرسيعن بعضهم، ولا يخفي مافيه ، وقوله سبحانه: ﴿ فِي يَتَـٰمَى ٱلنِّسَاء ﴾ متعلق -بيتلي- في غالب الاحتمالات أي مايتلي عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون (ما) مبتدأ ، و( في السكتاب ) خبره لما يلزمعليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة، وكذا على تقدير القسم إذ لامعنى لتقييده بالمتلو بذلك ظاهراً ، وجوزوا أن يكون بدلامر. (فيهن) وأن يكون صلة أخرى ـليفتيكمـ ومتى لزم تعلق حرفى جر بشئ واحد بدوناتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعى ، والممنوع تعلقهما كـذلك إذا كانا بمعنى واحد،وفى الثانى هنا سببية كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن امرأة دخلت النار في هرة» فالـكلام إذاً مثل جثتك في يوم الجمعة في أمر زيد أيبسببه، وإضافة اليتامي إلى النساء بمعنى من لانها إضافة الشيء إلى جنسه ، وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها الاختصاص ، و ادعى أنه الإظهر و ليس بشيء ـ كاقال الحلبي وغيره ـ وقرئ ـ بيامي ـ بياءين على أنه جمع أيم و العرب تبدل الهمزة ياءًا كثيراً ﴿ أَتَّى لَا تُوتُو نَهُ مُنَّ مَا كُتبَ لَمُنَّ ﴾ أي مافرض لهن من الميراثوغيره على مااختاره شيخ الاسلام، أو مافرض لهن من الميراث فقط على ما روى عن ابن عباس . وابن جبير . ومجاهد رضي الله تعالى عنه ، واختاره الطبرى،أوماوجب لهن منالصداق على ماروىءن عائشة رضىالله تعالىعنها،واختاره الجبائى،وقيل: (ما كتب لهن) من النكاح فان الاولياء كانوا يمنعوهن من التزوج ه

وروىذلكء والحسن، وقتادة ، والسدى ، وإبراهيم ﴿ وَتَرْغَبُونَ ﴾ عطف على صلة ( اللاتى) أو على المننى وحده ، وجوز أن يكون حالا من فاعل ( تؤتونهن ) فان قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو ؛ فظاهر ، وإذا قلنا بعدم الجواز ؛ التزم تقدير مبتدأ أى وأنتم ترغبون ﴿ أن تَنكُمُوهُن ﴾ أى فى الواو ؛ فظاهر ، وإذا قلنا بعدم الجواز ؛ التزم تقدير مبتدأ أى وأنتم ترغبون ﴿ أن تَنكُمُوهُن ﴾ أى فى أن تنكحوهن ) فان أولياء اليتاى - كما ورد فى غير ماخبر - كانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويا كلون مالهن ، وإلا كانوا يعضلوهن طمعاً فى ميراثهن ، وحذف الجار هنا لا يعد لبساً ، بل إجمال ، فكل من الحرفين مراد على سبيل البدل ، واستدل بعص أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة فى نكاحها فاقتضى جوازه ، والشافعية يقولون ؛ إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلاد لالة فيها على ذلك مع أنه لايلزم من الرغبة فى نكاحها فعله فى حال الصغر ، وهذا الخلاف فى غير الآب والجدة ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفينَ مَن الُولْدَان ﴾ في غير الآب والجدة ، وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف ﴿ وَٱلْمُسْتَضَعَفينَ مَن الُولْدَان ﴾

عطف على يتامى النساء ، وكانوا لايورثونهم كما لايورثون النساء كما تقدّم آنفاً ؞

﴿ وَان تَقُومُواْ للْيَتَمَى بَالْقُسْط ﴾ عطف على ماقبله ، وإن جعل فى يتاى بدلا ، فالوجه النصب فى هذا ، و (المستضعفين) عطفاً على محل فيهن و منعوا العطف على البدل بناءاً على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكوراً ، ولو عطف على البدل لكان بدلا ، و لا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع فى فصيح الكلام ، وجوز فى (أن تقوموا) الرفع على أنه مبتداً ، والخبر محذوف أى خير ونحوه والنصب باضهار فعل أى و يأمركم - أن تقوموا - ، وهو خطاب للا محة أن ينظروا لهم و يستوفوا حقوقهم ، أو للا وليا و والأوصياء بالنصفة فى حقهم ﴿ وَمَا تَفْعَلُواْ ﴾ فى حقوق المذكورين ﴿ مَنْ خَيرُ ﴾ حسبا أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الاطلاق و يندرج فيه ما يتعلق بهؤلاء اندراجاً أولياً ه

﴿ فَانَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلَيْماً ١٢٧﴾ فيجازيكم عليه ، واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه ، وفي ذلك إشارة إلى أن الشر بمـا لاينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال ﴿ وَإِن أُمْرَأَةٌ خَافَتْ ﴾ شروع في بيان أحكام لم تبين قبل ، وأخرج الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: « خشيت سودةً رضي الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله صلى الله تمالى عليــه وسلم فقالت : يارسول الله لاتطلقني واجعل يومي لعائشــة ففعل » ونزلت هذه الآية ، وأخرج الشافعي رضي ألله تعالى عنهِ عن ابن المسيب أن ابنــة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره ، فأراد طلاقها فقالت ؛ لاتطلقني واقسم لي مابدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن، وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت في أبي السائب أى وإن خافَّت امرأة خافت ، فهو من باب الاشتغال ، وزعم الـكوفيون أن (امرأة) مبتدأ وما بعده الخبر وليس بالمرضى ، وقدر بعضهم هـ:ا ـ كانت ـ لاطراد حذف كان بعد إن ، ولم يجعله من الاشتغال وهو مخالف للشهور بين الجهور ، والخوف إما على حقيقته ، أو بمعنى التوقع أىوإن امرأة توقعت لمــا ظهر لهــا من المخايل ﴿ مَنْ بَعْلُهاَ ﴾ أي زوجها ، وهو متعلق ـ بخافت ـ أو بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى : ﴿ نَشُو زاً ﴾ أى استعلاءاً وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب، ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين ﴿ أَوْ إِعْرَاضاً ﴾ أي انصرافا بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه ، وفي البحر : النشوزأن يتجافى عنها بأن يمنعهانفسه ونفقته والمودة التيبينهما ، وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا ، والاعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطمن في سن، أو دمامة ، أو شين في خلق،أو خلق،أو ملال ، أو طموح عين إلى أخرى،أو غير ذلك وهو أخف من النشوز ﴿ فَلَا جُنَّاحَ ﴾ أى فلا حرج ولا إثم ﴿ عَلَيْهِمَا ﴾ أى الامرأة وبعلها حينئذ ه ﴿ أَن يُصْلَحَا بَيْنَهُ مَا صُلْحاً ﴾ أى فى أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضى الله تَعَالَى عَهَا مَعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ تَضْعَ عَنْهُ بَعْضَ مَا يَجِب لَهَا مَن نَفْقَةً ، أَو كَسُوةً ، أو تهبه المهر، أو شيئا منه ، أو تعطيه مالا لتستعطفه بذلك و تستديم المقام في حباله ، وصدر ذلك بنفي الجناح لنني مايتوهم من أن مايؤخذ كالرشوة فلايحل ، وقرأ غير أهل الكوفة ـ يصالحا ـ بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدها ، وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صاداً وأدغمت ، وقرأ الجحدري ـ يصلّحا ـ بالفتح والتشديد ( م ۲۱ - ج ٥ تفسير روح المعاني )

من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف بإبدال الطاء المبدلة من تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فيها لاأنه أبدلت التاء ابتداءاً صاداً وأدغم - كما قال أبو البقاء ـ لان تاء الافتعال يحب قلبها طاءاً بعد الاحرف الاربعة ، وقرئ يصطلحا\_وهو ظاهر ٰو (صلحا) على قراءة أهل الكوفة إما مفعول به على معنى يوقعا الصلح، أو بو اسطة حرف أى يصلح ، والمراد به ما يصلح به ، و (بينهما) ظرف ذكر تنبيها على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على مابينهما بل يسترانه عنهم أو حال من (صلحاً) أى كائنا بينهما ، وإما مصدّر محذِّ ف الزوائد ، أو من قبيل (أنبتها الله نبأتاً) و (بينهماً) هو المفعول على أنه اسم بمعنى التباين والتخالف، أو علىالتوسع فى الظرف لاعلى تقدير مابينهما كما قِيل ، ويجوز أن يكون ( بينهما ) ظرفا ، والمفعول محذوف أى حالهما ونحوه ، وعلى قراءة غيرهم يجوز أن يكون واقعاً موقع تصالحًا واصطلاحاً ، وأن يكون منصوباً بفعل مترتب على المذكور أى فيصلح حالهما (صلحا) واحتمال هذا فىالقراءة الأولى بعيد ؛ وجوز أن يكون منصَّو با على إسقاط حرف الجر أى يصالحا أو يصلحا بصلح أى بشئ تقع بسببه المصالحة ﴿ وَٱلْصَلَّحُ خَيْرٌ ﴾ أى من الفرقة وسوء العشرة أومن الخصومة ، فاللام للعهد ، وإثبات الخيرية للمفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير أى إن يكن فيه خير فهذا أخيرمنه وإلا فلاخيرية فيماذكر، ويجوزأن لايرادبخيرالتفضيل بل يرادبه المصدر أوالصفة أىأنه خيرمن الخيور فاللام للجنس ، وقيل : إنَّ اللام على التقدير ين تحتمل العهدية والجنسية ، والجملة اعتراضية ، وكذا قوله تعالى : ﴿ وَأَحْضَرَتَ ٱلْآنَفُسُ ٱلشُّمَّ ﴾ ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ الأولى اسمية، والثانى فعلية ولامناسبة معنى بينهما، وفائدةالأولىالترغيب فى المصالحة ، والثانية تمهيدالعذر فى المها كسة والمشاقة كهاقيل، وحضر متعدلو احد وأحضر لاثنين ، والأول هو (الأنفس)القامم مقامالفاعل؛والثابي(الشح) ، والمرادأحضرالله تعالى(الأنفسالشح)وهو البخل مع الحرص ، ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثانى أى إن الشم جعل حاضراً لهـــا لا يغيب عنها أبداً ، أو أنهاجعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلاتكاد المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولاالرجل يكاديجود بالانفاق وحسن المعاشرة مثلا علىالتى لايريدها ، وذكر شيخ الاسلام إن فى ذلك تحقيقاً للصلح و تقريراً له بحث كل من الزوجين عليه لكن لابالنظر إلى حال نفسه فان ذلك يستدعى التمادى فى الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه ، فان شح نفس الرجلوعدم مياهاعنحالتها الجبلية بغيراستمالة بمايحمل المرأةعلى بذل بعض حقوقها اليه لاستمالته، وكـذا شح نفسها بحقوقها بما يحمل الرجل علىأن يقنع من قبلها بشئ يسيرو لا يكلفها بذلالكثير فيتحقق بذلك الصلح الذي هو خير ﴿ وَإِن تُحْسَنُواْ ﴾ في العشرة معالنساء ﴿ وَتَتَّقُواْ ﴾ النشوز والاعراض وإن تظافرت الاسباب الداعية إليهما وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شىء منحقوقهن،أوبذل مايعزعليهن ه ﴿ فَانَّ اللَّهَ كَانَ بَمَـا تَعْمَلُونَ ﴾ من الاحسان والتقوى ، أوبجميع ماتعملون،ويدخل فيه ماذكر دخولا أولياً ﴿ حَبِيرًا ﴾ فيجازيكم ويثيبكم على ذلك، وقد أقام سبحانه كونه عالمًا مطلعاً أكمل اطلاع على أعمالهم مقام مجازاتهم وإثابتهم عليها الذى هو فى الحقيقة جواب الشرط إقامة السبب مقام المسبب،ولايخني مافى خطاب الأزواج بطريق الالتفات ، والتعبير عن رعاية حقوقهن بالاحسان ، ولفظ التقوى المنبيء عن كونالنشوذ والاعراض بما يتوقى منه ، وترتيب الوعد الكريم على ذلك من لطف الاستمالة والترغيب فى حسن المعاملة ﴿ وَ أَن تَسْتَطيُّعُواْ أَن تَعْدلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاء ﴾ أى لاتقدروا البتة على العدلبينهن بحيث لايقع ميل مّا إلىجانب

فى شأن من الشئون كالقسمة.والنفقة.والتعهد.والنظر.والاقبال.والممالحة.والمفاكهة.والمؤانسة.وغيرها مما لايكاد الحصريأتي من ورائه م

وأخرج البيهقي عن عبيدة أنه قال: لن تستطيعوا ذلك في الحب والجماع، وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعوداً به قال: في الجماع، وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن. وابن جرير عن مجاهد أنهما قالا: في المحبة، وأخرجا عن أبي مليكة أن الآية نزلتُ في عائشة رضي ألله تعالى عنها و كان رسول الله علين يحبها أكثر من غيرها، وأخرج أحمد. وأبو داود. و الترمذي.وغيرهم عنهاأمها قالت: «كان النبي صلى الله تعالى عليه و سلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولاأملك» وعنى صلّى الله تعالى عليه و سلم «بما تملك» المحبة و ميل القلب الغير الاختيارى ﴿ وَلُوْ حَرْصُـنُتُمْ ﴾ على إقامة ذلك و بالغتم فيه ﴿ فَلَا تَمسيلُواْ كُلُّ ٱلْمَيْلِ ﴾ أى فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من غير رضا منهاو أعدلوا مااستطعتم فان عجزكم عن حقيقة العدل لايمنع عن تـكليفكم بما دونها من المراتبالتي تستطيعونها،وانتصاب(كل)علىالمصدرية فقدتْقرر أنها بحسب ماتضافآليه من.صدرْ أوظرفأوغيره ﴿فَتَذَرُوها ﴾ أى فتدعوا التي ملتم عنها ﴿ كَالْمُعَلَّقَة ﴾ وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التى ليست مطلقة ولاذات بعَلْ ، وقرأ أبى ـ كالمسجونة ـ وبذَّلك فسر قتَّادة المعلقة ، والجاد والمجرور متعلق بمحذر ف وقع حالا من الضمير المنصوب في(تذروها)وجوز السمين كونه فيموضع المفعول الثاني لتذر على أنه بمعنى تصير، وحذف نون(تذروها) إما للناصب وهو أنالمضمرة في جوابالنهي، إما للجازم بناءًا على أنه معطوف على الفعل قبله، وفي الآية ضرب من التوييخ، وأخرج أحمد. وأبو داود. والترمذي. والنسائي عن أبي هرَّ مرة رضى الله تعالى عنه قال : « قال رسولِ الله صلى الله تعالى عليه وسلم : من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحدشقيه ْساقط » ، وأخرج غيرواحد عن جابر بنٰ زيد أنه قال: ـ كانت لىامرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّالقبل ـ ، وعن مجاهد قال ؛ كانوا يستحبون أن يسووا بينالضرائر حتى فى الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه ، وعن ابن سيرين فى الذى له امرأتان يكرهأن يتوضأ فى بيت إحداهما دون الآخرى ه ﴿ وَإِن تُصْلُحُواْ ﴾ ما كنتم تفسدون من أمورهن ﴿ وَتَتَّقُواْ ﴾ الميل الذي نهاكم الله تعالى عنه فيما يستقبل ﴿ فَانَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُوراً ﴾ فيغفر الحمم، وضي من الحيف ﴿ رَّحيمًا ١٣٩ ﴾ فيتفضل عليكم برحمته ﴿ وَ إِن يَتَفَرَّقَا ﴾ أى المرأةوبعلها ، وقرئ ـ يتفارقاً ـ أى وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه مّا من الصلح وغيرهووقعت بينهما الفرقة بطلاق ﴿ يُغْنُ ٱللَّهُ كُلًّا ﴾ منهماأى يجعله مستغينا عن الآخرو يكفه ماأهمه ، وقيل : يغنى الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر ﴿ مِّن سَعَته ﴾ أى من غناه وقدرته ، وفى ذلك تسلية لـكل من الزوجين بعد الطلاق ، وقيل : زجر لهما عن المفارقة،وكيفما كانفهو مقيد بمشيئة الله تعالى ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسعاً ﴾ أى غنياً وكافياً للخلق؛ أو مقتدراً أو عالماً ﴿ حَكْيُما ١٣٠ ﴾ متقناً في أفعاله وأحكامه \*

﴿ وَلَهُ مَانَى ٱلسَّمَوْتُ وَمَانَى ٱلْأَرْضَ ﴾ فلا يتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة ، ولا الإيناس بعد الوحشة \_ ولا ؛ ولا \_ وفيه من التنبيه على كالسعته وعظم قدرته ما لا يخنى ، والجملة مستأنفة جئ بها \_ على ماقيل \_ لذلك ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوْنُواْ ٱلْكَتَابَ مِن قَبْلَكُمْ ﴾ أى أمر ناهم بأبلغ وجه ، والمراد بهم اليهود . والنصاري . ومن

قبلهم من الامم ، والسكتاب عام للسكتب الالهية ، ولاضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود والسكتاب بالتوراة ، بل قد يدعى أن التعميم أولى بالغرض المسوق له السكلام وهو تأكيد الامر بالاخلاص ، و (من) متعلقة \_ بوصينا \_ أو \_ بأو توا \_ ﴿ وَإِيَّاكُمْ ﴾ عطف على الموصول وحكم الضمير المعطوف أن يكون منفصلا ولم يقدم ليتصل لمراعاة الترتيب الوجودى ﴿ أَن اتَّقُواْ اللهَ ﴾ أى وصيناكلا منهم ومنكم بأن اتقوا الله تعالى على أن (أن ) مصدرية بتقدير الجاروم علمهانصب أوجرعلى المذهبين ، ووصلها بالأمر \_ كالنهى وشبه \_ جائز كان عليه سيبويه ، و يجوز أن تكون مفسرة للوصية لأن فيها معنى القول ، وقوله تعالى :

﴿ وَإِنْ تَـكَفُرُواْ فَانَ لَهُ مَا فَى السَّمُوت وَمَا فَى الأَرْض ﴾ عطف على (وصينا) بتقدير قلنا ـ أى وصينا وقلنا له المحمول المحمو

وجوز أبو حيان أن تـكون جملة مستأنفة خوطب بها هذه الأدة وحدها ، أو مع الذين أوتوا الكتاب ﴿ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَّيا ﴾ بالغنى الذاتىءن الحاق وعبادتهم ﴿ حَمِيدًا ٢٣١ ﴾ أى محموداً فىذاته حمدوهأم لميحمدوه، والجملة تذبيل مقرر لما قبله، وقيل: إن قوله سبحانه: ﴿ وَلَلَّهُ مَا فَي السَّمُواتِ ﴾ الح تهديدعلى الـكفر أي أنه تعالى قادر على عقو بتكم بما يشاء ، ولامنجي عن عقو بته فانجميع ما في السموات والارض له ، وقوله عز وجل : (وكان الله غنياً حميداً )للاشارة إلى أنه جلوعلالا يتضرر بكفرهم، قوله سبحانه: ﴿ وَلَّهَ مَا فِي ٱلسَّمُواتُ وَمَا فِي الْأَرْضَ ﴾ يحتمل أن يكون كلاما مبتدأ مسوقا للخاطبين توطئة لمابعده منااشرطية أى له سبحانهمافيهما منالخلائقخلقاً وملكا يتصرف فىذلك كيفها يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءاً وإماتة ، ويحتملأن يكون كالتكميل للتذييل ببيان الدليل فانجميع المخلوقات تدل لحاجتها وفقرها الذاتى على غناه وبما أفاض سبحانه عليها منالو جودو الخصائص والـكمالاتعلى كونه حميداً ﴿ وَكُنِّي بُاللَّهَ وَكَيْلًا ١٣٢ ﴾ تذييل لماقبله، والوكيل هو القيم، والـكمفيل بالأمر الذي يوكل اليه ، وهذا على الاطلاق هو الله تعالى ، وفي النهاية يقال : وكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة أو عجزاً عن القيام بأمر نفسه، والوكيل في أسماء الله تعالى هو القيم بأرزاق العباد ، وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول اليه ، ولا يخفي أن الاقتصار على الأرزاق قصور فعمم ، وتوكل على الله تعالى ، وادعى البيضاوي ـ بيض الله تعالى غرة أحواله ـ أن هذه الجملة راجعة إلى قوله سبحانه : ( يغن الله كلامن سعته ) فانه إذا توكلت وفوضت فهوالغني لأن من توكل على الله عز وجل كفاه ، ولما كان مابينهما تقريراً له لم يعد فاصلا ، ولا يخفي أنه على بعده لاحاجة اليه ﴿ إِن يَشَأَ ﴾ إِن يرد إذهابكم وإيجاد آخرين ﴿ يُذْهِبُّكُمْ ﴾ يفنكم ويهلـكـكم • ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتُ بَّاخَرِينَ ﴾ أي يوجدمكانكم دفعة قوماً آخرين من البشر ، فالخطاب لنوع من الناس، وقد أخرج سعيد بن منصور. وأبن جرير من حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه « أنه لمانزل قوله تعالى

( وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ) ضرب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده على ظهر سلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه ، وقال : إنهم قوم هذا » وفيه نوع تأييد لماذكر في هذه الآية ، ومانقل عن العراقي أن الضرب كان عند نزولها وحينتذ يتعين ماذكر سهو على مانص عليه الجلال السيوطي ، وجوز الزمخشرى . واب عطية . ومقلد وهما أن يكون المراد خلقاً آخرين أى جنساً غير جنس الناس ، وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ وكونه من قبيل المجاز - كا قيل - لا يتم به المراد لمخالفته لاستعمال العرب فان - غيراً - تقع على المغاير في جنس اووصف ، و آخر - لا يقع إلا على المغايرة بين أبعاض جنس واحد ه

وفى درّة الغواص فى أوهام الخواص أنهم يقولون: ابتعت عبداً وجارية أخرى فيوهمون فيه لأن العرب لم تصف بلفظى آخر ، وأخرى وجعهما إلاما يجانس المذكور قبله كما قال تعالى: ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى) وقوله سبحانه ، ( فهن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) فوصف جل اسمه \_ مناة \_ بالآخرى لماجانست - العزى ، اللات - ووصف الآيام بالآخر لمكونها من جنس الشهر ، والآمة ليست من جنس العبدلكونها مؤثة وهو مذكر فلم يجز لذلك أن يتصف بافظ أخرى كمالايقال: جاءت هند . ورجل آخر ، والاصل فى ذلك أن آخر من قبيل أفعل الذى يصحبه من ، ويجانس المذكور بعده وإيما حذفت لفظة من لدلالة المكلام عليها ، و كثرة استمال آخر فى النطق ، وفى الدر المصون : إن هذا غير متفق عليه ، وإيماده بالمون : إن المند أن آخر بن صفة موصوف عذوف ، والصفة لا تقوم مقام ، وصوفها إلا إذا كانت خاصة نحو مردت منا تب ، أو إذا دل الدليل على تعيين الموصوف \_ وهنا ليست بخاصة - فلابدأن يكون من جنس الأول لتدل بكا تب ، أو إذا دل الدليل على تعيين الموصوف \_ وهنا ليست بخاصة - فلابدأن يكون من جنس الأول لتدل على المخذوف ؛ وقال بن يسعون . والصقلى . وجماعه : إن العرب لا تقول : مردت برجلين وآخر لانه إيما يقابل آخر ماكان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا ، وقال ابن هشام . هذا غير صحيح لقول ربيعة بن يكدم :

ولقد( شفعتهما با خرثالث ) وأبى الفرار إلى الغداة تكرمي

وقال أبو حية النميرى:

وكنت أمشى على ثنتين معتدلا فصرتأمشي على(أخرى) منالشجر

وإنما يعنون بكونه من جنس ماقبله أن يكون اسم الموصوف با خرفى اللفظ ، أوالتقدير يصح وقوعه على المتقدم الذى قوبل با خرعلى جهة التواطؤ ولذلك لو قلت : جاه نى يدو آخر كان سائغاً لان التقدير و رجل آخر ، وكذا جاه نى زيدو آخر كان سائغ، وإن كان المركوب آخر ، وكذا جملا لو قوع المركوب الخر جملا لو قوع المركوب عليهما بالتواطؤ فان كان و قوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض فان كانت حقيقتهما واحدة جازت المسألة نحو قام أحد الزيدين وقعد الآخر، وإن لم تـكن حقيقتهما واحدة لم تجز لانه لم يقابل به ماهو من جنسه نحو رأيت المشترى والمشترى الآخر تريد بأحدهما الـكوكب، وبالآخر مقابل البائع ، وهل يشترطم عالتواطؤ اتفاقهما فى التذكير؟ فيه خلاف ، فذهب المبرد إلى عدم اشتراطه فيجوز جاء تنى جاريتك وإنسان آخر ، واشترطه ابن جنى ، والصحيح ماذهب اليه المبرد بدليل قول عنترة :

والخيل تقتحم الغبار عوابسا من بين منظمة (وآخر ينظم)

وماذكر من أن آخر يقابل به ماتقدمه من جنسه هو المختار ، وإلا فقد يستعملونه من غير أن يتقدمه شئ من جنسه ، وزعم أبو الحسن أن ذلك لايجوز إلا فى الشعر ، فلو قلت : جاءنى آخر من غير أن تتكلم قبله بشى من صنفه لم يجز ، ولو قلت : أكلت رغيفاً ، وهذا قميص آخر لم يحسن ، وأما قول الشاعر :

صلى على عزة الرحمن وابنتها ليلى وصلى على جاراتها (الآخر)

فحمول على أنه جعل ابنتها جارة لها لتكون الآخرى من جنسها ، ولو لا هذا التقدير لماجار أن يعقب ذكر البنت بالجارات، بل كان يقول وصلى على بناتها الآخر ، وقد قو بل فى البيت أيضاً \_ أخر \_ وهو جمع بابنتها وهو مفرد ، وزعم السهيلى أن \_ أخرى \_ فى قوله تعالى: (ومناة الثالثة الآخرى) استعملت من غير أن يتقدمها شى من صنفها لانه غير (مناة) الطاغية التى كانوا يهلون اليها بقديد ، فعلها ثالثة اللاة والعزى و أخرى لمناة التى كان يعبدها عمر و بن الجموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكر ، والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر إلى الموصوف بالآخرى ، وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى ، ولا ترى أن كل واحدة منهن ثالثة بالنظر إلى صاحبتها؟ و إنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن استمال آخر وأخرى من غير أن يتقدمهما صنفهما لا يجوز إلا فى الشعر انتهى \*

وهو تحقيق نفيس إلاأنه سيأتى إنشاء الله تعالى تحقيق الكلام فى الآية الآتىذكرها، وفى المسائل الصغرى للاخفش فى باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لاتستعمل آخر إلا فيهاهو من صنف ماقبله فلو قلت: أتانى صديق الكوعدو لك آخر لم يحسن لانه لغو من الكلام، وهو يشبه ـ سائر و بقية و بعض ـ فى أنه لا يستعمل الافى جنسه ، فلوقلت ضربت رجلا و تركت سائر النساء لم يكن كلاما، وقد يجوز ما امتنع بتأويل كرأيت فرساً وحماراً آخر نظراً إلى أنه دابة قال امر ق القيس :

إذا قلت: هذاصاحيورضيته وقرتبه العينانبدلت (آخراً)

وفي الحديث «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد خفة في مرضه فقال: انظروا من أنكئ عليه فجاءت بريرة ورجل آخر فاتكما عليهما » «

وحاصل هذا أنه لا يوصف با خر إلا ماكان من جنس ماقبله لتتبين مغايرته فى محل يتوهمفيه اتحاده ولو تأويلا ، وحينئذ لا يكون ماذكره الزمخشرى نصاً فى الحنطأ ومخالفة استعمال العرب المعول عليه عند الجمهور ﴿ وَكَانَ اُللَّهُ عَلَى ذَلكَ ﴾ أى إفنائه كم بالمرة و إيجاد آخرين ﴿ قَديراً ٢٣٣ ﴾ بليغ القدرة لكنه سبحانه لم يفعل وأبقاكم على ماأنتم عليه من العصيان لعدم تعلق مشيئته لحسكمة اقتضت ذلك لالعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ﴿ مَن كَانَ يُريدُ ثَوابَ الدُّنْياً ﴾ كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة والمنافع الدنيوية

﴿ فَعَنَدَ اللّهَ ثَوَابُ ٱلّٰدُنْيَا وَٱلآخَرَة ﴾ جزاء الشرط بتقدير الإعلام والاخبار أى (من كان يريد ثواب الدنيا) فأعلمه وأخبره أن عند الله تعالى ثواب الدارين فماله لايطلب ذلك كمن يقول: (ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة) ، أو يطاب الاشرف وهو ثواب الآخرة فان من جاهد مثلا خالصا لوجه الله تعالى لم تخطه المنافع الدنيوية وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شئ ، وفى مسند أحمد عن زيد بن تابت «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من كان همه الآخرة جمع الله تعالى شمله وجعل غناه فى قلبه وأتنه

الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت نيته الدنيا فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له » وجوز أن يقدر الجزاء من جنس الخسران، فيقال: منكان يريد ثواب الدنيا فقط فقد خسر وهلك ، فعندالله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده ، وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة رضىالله تعالى عنه قال : « سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول : أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال : فما عملت فيها ؟ قَال : قاتلت فيه ك حتى استشهدت قال : كذبت و لكنك قاتلتِ لأن يقال : جرىء ، فقد قيل : ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار، ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال : كذبت ولكنك تعلمت ليقال : عالم ، وقرأت ليقال : هو قارئ ، فقد فيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار،ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعر فه نعمه فعر فها قال : فما عملت فيها؟ قال: ماتركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها ، قال : كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد ، فقد قيل ، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى فى النار » ، وقيــل : إنَّه الجزا. إلا أنه مؤل بما يجعله مرتبا على الشرط لأن ما له أنه ملوم موبخ لتركه الأهم الأعلى الجامع لما أراده مع زيادة الحكن من يشترط العائد في الجزاء يقدره كاأشرنا اليه ، وقيل : المراد أنه تعالى عنده ثواب الدارين فيعطى كلا مايريده كقوله تعالى . (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه) الآية ﴿ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصَيراً ١٣٤ ﴾ تذييل لمعنى التوبيخ أى كيف يرائى المرائى وأن الله تعالى سميع بمـا يهجس فى خاطره وماتأمر به دواعيه بصير بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فيجازيه على ذلك ، وقد يقال : ذيل بذلك لأن إرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعى ، والأول مسموع ، والثاني مبصر ، وقيل : السمع والبصر عبارتان عن اطلاعه تعالى على غرض المريد للدنيا أو الآخرة وهو عبارة عن الجزاء ، ولا يخفى أنه وإن كان لا يخلو عن حسن إلا أنه يوهم إرجاع صفة السمع والبصر إلى العلم وهو خلاف المقرر في الـكلام ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِّينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامينَ بٱلْقَسْطَ ﴾ أى مواظبين على العدل في جميع الامور مجتهدين في ذلك كل الاَجتهاد لايصر فكم عنه صارف،

وعن الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القواه ين على أن مراعاة العدالة مرة أومر تين لاتكنى بل يجب أن تكون على الدوام ، فالأمور الدينية لااعتبار بها مالم تكن مستمرة دائمة ، ومن عدل مرة أو مر تين لايكون فى الحقيقة على الدوام ، فالأمور الدينية لااعتبار بها مالم تكن مستمرة دائمة ، ومن عدل مرة أو مر تين لايكون فى الحقيقة على لالغرض عادلا أى لا ينبغى أن يطلق فيه ذلك (شهداء) بالحق (لله يخنى مافى تقديم الخبر الأول من الحسن ، دنيوى، وانتصاب (شهداء) على أنه خبر ثان لـكونوا ولا يخنى مافى تقديم الخبر الأول من الحسن ،

وجوز أن يكون على أنه حال من الضمير المستكن فيه ، وأيد بما روى عنابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال في معنى الآية : أى كونوا قو الين بالحق في الشهادة على من كانت ولمن كانت من قريب و بعيد ، وقيل إنه صفة (قو امين)، وقيل: إنه خبر (كونوا) وقو امين حال ﴿ وَلَوْ عَلَى انفسكمْ ﴾ أى ولو كانت الشهادة على انفسكم، وفسرت الشهادة ببيان الحق مجازاً فتشمل الاقرار المراد ههنا ، والشهادة بالمعنى الحقيقي المراد فيما بعدفلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز ، وقيل : الكلام خارج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول بعموم المجاز ليشمل الاقرار حيث أن شهادة المرء على نفسه لم تعهد ، والجار \_ على ما أشير اليه بعموم المجاز ليشمل الاقرار حيث أن

ظرف مستقر وقع خبراً لـكان المحذوفة وإن كان في الاصل صلة الشهادة لأن متعلق المصدر قد يجعل خبراً عنه فيصير مستقرأ مثل الحمد لله ولايجوز ذلك في اسم الفاعل ونحوه،ويجوز أن يكون ظرفا لغواً متعلقاً بخبر محذوف أىولوكانت الشهادة و بالاعلى أنفسكم، وعلقه أبو البقاء بفعل دل عليه (شهداء) أى لو شهدتم على أنفسكم وجوز تعلقه \_ بقوّامين ـ وفيه بعد،(ولو)إما على اصلها أو بمعنى إن وهي وصليةً، وقيل: جوابها مقدر أي لوجب أن تشهدوا عليها ﴿ أَو الْوَالدَيْنِ واُلَّاقْرَبِينَ ﴾ أي ولو كانت على والديكم وأفربالناس البكم أوذوى قرابتكم، وعطف الاول ـ بأو ـ لانه مقابل للا نفس وعطف الثانى عليه بالواو لعدم المقابلة ﴿ إِنَ يَكُنْ ﴾ أى المشهود عليه ﴿ غَنياً ﴾ يرجى فى العادة و يخشى ﴿ أُوفَقيراً ﴾ يترحم عليه فى الغالب و يحنى ، وقرأ عبدالله ـ إن يكن غنى أو فقيرً ـ بالرفع على إن كان تامة ، وجوابالشرط محذوف دل عليه قوله تعالى : ﴿ فَأَلَّهُ أُوْلَىٰ بهماً ﴾ أي فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغـني طلباً لرضاه أو على الفقير شفقة عليه لأن الله تعالى أولى بالجنسين وأنظر لهما من سائر الناس ، ولولا أن حق الشهادة مصلحة لهما لما شرعها فراعوا أمر الله تعالى فانه أعلم بمصالح العباد منكم ، وقرأ أبيّ ـ فالله أو لى بهم ـ بضمير الجمع وهو شاهد على أن المراد جنسا الغنى والفقير وأن ضميرالتثنية ليسعائداً علىالغني والفقير المذكورين لأن الحكم في الضمير العائد على المعطوف ـ بأو ـ الافراد يا قيل : لأنها لأحدالشيئين أوالأشياء، وقيل : إن(أو) بمعنى الواو ، والضمير عائد إلى المذكورين، وحكى ذلك عن الأخفش ، وقيل : إنها على بابها وهي هنا لتفصيل ماأبهم في الكلام ، وذلك مبنى على أن المراد بالشهادة ما يعم الشهادة للرجل والشهادة عليه ، فكل من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن يكون فقيراً فقد يكونان غنيين ، وقد يكونان فقيرين ، وقديكونأحدهما فقيراً والآخرغنياً ، فحيث لم تذكر الاقسام أتى \_ بأو \_ لتدل على ذلك ، فضمير التثنية على المشهود له والمشهود عليه على أىوصف كانا عليه ، وقيل: غير ذلك ، وقال الرضى: الضمير الراجع إلى المذكور المتعدد الذي عطف بعضه على بعض - بأو -يجوز أن يوحد وأن يطابق المتعدد ، وذلك يدور على القصد ، فيجوز : جاءنى زيد أو عمرو وذهب ، أو وهما ذاهبان إلىالمسجد ، وعلىهذا لاحاجة إلىالتوجيه لعدمصحة التثنيةووجوب الافراد فىمثلهذاالضمير، نعم قيل : إن الظاهر الافراد دون التثنية ، وإن جاز كلمنهما فيحتاجالعدول عن الظاهر إلى نكتة \*

وادعى بعضهمأنها تعميم الأولوية ودفع توهم اختصاصها بواحد، فتأمل (فَلا تَتَبعُوا الْهُوَى ) أى هوى انفسكم (أن تُعدلُوا ) من العدول والميل عن الحق ، أو من العدل مقابل الجور وهو فى موضع المفعول له ، إما للاتباع المنهى عنه أوللنهى ، فالاحتمالات أربعة : الاول أن يكون بمعنى العدول وهو علة للمنهى عنه ، فلا حاجة إلى تقدير ، والثانى أن يكون بمعنى العدل وهو علة للمنهى عنه فيقدر مضاف أى كراهة أن تعدلوا ، والثالث أن يكون بمعنى العدول وهو علة للنهى فيحتاج إلى التقدير كما فى الاحتمال الثانى أى أنهاكم عن اتباع الهوى كراهة العدول عن الحق ، والرابع أن يكون بمعنى العدل وهو علة للنهى فلا يحتاج إلى التقدير كما فى الاحتمال الأول ، أى أنهاكم عن اتباع الهوى للعدل وعدم الجور ﴿ وَإِن تَلُووا ﴾ السنتكم عن الشهادة بأن تأتوا بها على غير وجهها الذى تستحقه كما روى ذلك عن ابن زيد . والضحاك ، وحكى عن أبى جعفر بأن تأتوا بها على غير وجهها الذى تستحقه كما روى ذلك عن ابن زيد . والضحاك ، وحكى عن أبى جعفر

رضي الله تعالى عنه و هو الظاهر ، وقيل : اللي المطل في أدائها ، ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، ﴿ أَوْ تُعْرَضُواْ ﴾ أي تتركوا إقامتها رأساً وهوخطاب للشهود ، وقيل : إن الخطاب للحكام ، واللي الحكم بأُلياطل، والاغراض عدم الالتفات إلى أحـد الخصمين، ونسب هذا إلى السدى ، وروى عن ابن عباس . رضى الله تعالى عنهما أيضاً ، وقرأ حمزة (وإن تلوا) بضم اللام وواو سا كنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة الشهادة ، وقيل : إنأصله تلووا بواوين أيضاً نقلت ضمة الواو بعد قلبها همزة ، أو ابتداءاً إلى ماقبلها شم حذفت لالتقاء الساكنين، وعلى هذا فالقراءتان بمعنى ﴿ فَانَّ ٱللَّهَ كَانَ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ مناللي والاعراض، أو من جميع الأعمال التي من جملتها ماذكر ﴿ خَبيراً ﴿ ١٣٠ ﴾ عالما مطلعاً فيجازيكم على ذلك ، وهو وعيد محض على القرآءة الأولى ، وعلى القراءة الآخيَرة محتمل أن يكون كذلك وأن يكون متضمنا للوعد ، والآية \$ أخرج ابنجرير عن السدى نزلت فى النبي صلَّى الله تعالى عليه وسلم اختصم اليه رجلان غنى وفقير فكان خلقه معً الفقير يرىأن الفقير لايظلم الغني فأبي الله تعالىإلا أنيقول بالقسط في الغني والفقير،وهي متضمنةللشهادة علىمن ذكره الله تعالى ، ولا تعرض فيها للشهادة لهم على ماهو الظاهر ، وحملها بعضهم على ما يشمل القسمين، وروىذلك عن ابن عباس رضيالله تعالى عنهما فمأشرنا اليه فيجوز عنده شهادة الولد لوالده والوالد لولده. و حكى عن ابن شهاب الزهري أنه قال : كان سلف المسلمين على ذلك حتى ظهر من الناس أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم ، ولا يخفي أن حمل الآية على ذلك بعيد جداً ، وأبعد منه بمراحل ـ بل ينبغيان يكون من بابالاشارة ـ كون المراد منها (كونوا شهداء لله) تعالى بوحدانيته وكمال صفاته وحقية أحكامه ولوكان ذلك مضرآ لانفسكم أولوالديكم وأقربيكم بأن توجبالشهادة ذهابحياة هؤلاء أو أموالهم أوغير ذلك (إن يكن)أى الشاهد (غنياً) تضرشها دته بغناه (أو فقيراً) تسد شهادته باب دفع الحاجة عليه (فالله) تعالى (أولى بهما) من أنفسهما ، فينبغي أن يرجحا الله تعالى على أنفسهما ، واستدل بالآية على أن العبد لامدخلله في الشهادة إذ ليس قواما بذلك لـكونه بمنوعا من الخروج إلى القاضي ؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على الحاكم ، وهو ظاهرعلىرأى ، ووجه مناسبتها لماتقدم علىمافىالبحر أنه تعالى لماذكر النساموالنشوز والمصالحة عقبه بالقيام لأداءالحقوق، وفي الشهادة حقوق، أو لأنه سبحانه لما بين أن طالب الدنيا ملوم وأشار إلى أن طالب الأمرين أو أشرفهما هو الممدوح بين أن كمال ذلك أن يكون قول الانسان وفعله لله تعالى ، أولانه تعالى شأنه لما ذكر في هذه السورة (وإن خفتمأن لاتقسطوا فياليتامي) والإشهاد عند دفع أموالهم اليهم وأمر ببذل النفس والمال فيسبيل الله تعالى وذكر قصة الخائن واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل وندب للمصالحة عقب ذلكبأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله تعالى ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا ﴾ خطاب للمسلمين كَافَةَ فَمْعَنَى قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ ءَ آمَنُو اْ بِاللَّهَ وَرُسُولُهُ وَ ٱلْـكَتَابُ ٱلَّذِي أَزَّلَ عَلَى رَسُولُهُ وَٱلْـكَتَابُ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مَن قَبْلُ ﴾ أثبتوا علىالايمان بذلك وداومواعليه ، وروىهذاعن الحسن، واختاره الجبائي ، وقيل : الخطاب لهم ، والمراد از دادوا في الإيمان طمأنينة ويقيناً ، أو (آمنوا) بماذكر مفصلا بناءاً على أن إيمان بعضهم إجمالي، وأيا قاكان فلا يلزم تحصيل الحاصل، وقيل: الخطاب للمنافقين ألمؤ منين ظاهراً فمعني (آمنوا) أخلصو االإيمان، واختاره الزجاج. وغيره \* وقيل: لمؤمني اليهود خاصة ، ويؤيده ماروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن عبد الله بن سلام . وأسد .

( ۲۲۲ - ج ۵ - تفسير روح المعاني )

وأسيد ابني كعب و وعلبة بن قيس . و ابن أخت عبد الله بن سلام . ويامين بن يامين أتوا إلى رسول الله على وقالوا : نومن بك . و بكتابك . و بموسى . و بالتوراة . و عزير ، و نكفر بما سواه من المكتب والرسل ، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : بل آمنوا بالله تعالى . و محمد رسول الله صلى القرآن . و بكل كتاب كان قبله فقالوا : لا نفعل » فنزلت فا آمنوا كلهم ، وقيل : لمؤمني أهل المكتابين ، ، و روى ذلك عن الضحاك ، وقيل الممشركين المؤمنين باللات والعزى ، وقيل : لجميع الحلق لإ يمانهم يوم أخذ الميثاق حين قال لهم سبحانه : (ألست بربكم قالوا بلي ) والمكتاب الأول القرآن ، والمرادمن الكتاب الثاني الجنس المنتظم لجميع المكتب السماوية ، ويدل عليه قوله تعالى فيما بعد : (وكتبه ) والمراد بالا يمان بها الا يمان بها في ضمن الا يمان بالكتاب المنزل على الرسول عليه قوله تعلى معنى أن الا يمان بكل واحد منها مندرج تحت الا يمان بذلك المكتاب ، وأن أحكام على منها الله كتاب الذي لاريب فيه ولا تغيير يعتريه \*

ومن هنا يعلم أن أمر مؤمني أهل الكتاب بالايمان بكتابهم بناءاً على أن الخطاب لهم ليس على معنى الثبات لأن هذا النحو من الايمان غير حاصل لهم وهو المقصود ، ولاحاجة إلى القول بأن متعلق الأمر حقيقة هو الايمان بماعداه كأنه قيل : آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض ، وقرأ ابن كثير ، وابن عامر . وأبو عمرو - نزل ، وأنزل \_ على البناء للمفعول ، واستعال \_ نزل \_ أولا (وأنزل) ثانياً لأن القرآن نزل مفرقا بالاجماع ، وكان تمامه في ثلاث وعشرين سنة على الصحيح ولاكذلك غيره من الكتب فتذكر \*

﴿ وَمَن يَحْكُفُر اللّهَ وَمَلّمَ عَلَيْهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلهِ وَالْيُومُ الآخر ﴾ أى بشئ منذلك فان الحكم المتعلق بالأمور المتعاطفة بالواو على قال العلامة الثانى على عدر جم إلى كل واحب والكل ينتنى باتنفاء البعض و مثل هذا ليس من جعل الواو بمبنى أو فى شئ ، وجوز بعضهم رجوعه إلى المجموع لوصف الضلال بغاية البعد فى قوله تعلى : ﴿ فَقَدْ صَلَّ صَلَال متصف على البعد والمشهور و فَقَدْ صَلّ صَلَال متصف على البعد عنه أن الكفر بأى بعض كان ضلال متصف عبعد والمشهور أن المراد عبالصلال البعيد على السلال البعيد عن المقصد بحيث لا يكاد يعود المتصف به إلى طريقه ، ويجوز أن يراد (ضلالا بعيداً ) عن الوقوع ، والجلة الشرطية تذييل المكلم السابق و تأكيد له ، وزيادة عالملائك واليوم الآخر عنى جانب المكفر على ماذكره شيخ الأسلام المائن بالكفر بأحدهما لا يتحقق الا يمان أصلا ، وجمع المكتب والرسل لماأن المكفر بكتاب أو رسول كفر بالمكل ، و تقديم الرسول فيها سبق لذكر المكتاب بعدوان كونه منز لاعليه ، وتقديم الملائكة ، وقيل المسللانهم وسائط بين الله عزوجلوبين الرسل بعدوان كونه منز لاعليه ، وقيل الخشر المنافق في الموضعين من باب النفن فى الاساليب والزيادة فى الثاني لمجرد فى إذرال المكتب ، وقيل الخشر واذادوا تمادياً فى الموسلة ، وأذروا أثم المؤوا أثم كَفَرُوا أثم أَردادوا أنها المنافق وتلا المكتب ، وقيل المنافق في الموسلة بالمنافق في الأسلام المنافق في الموافق المنافق في المهدوا ، ثم ماتوا على كفرهم ، وجعالها ابن عباس منافقون أظهروا الا يمان ، ثم ارتدوا ، ثم أظهروا ، ثم أرتدوا ، ثم ماتوا على كفرهم ، وجعالها ابن عباس منافقون أظهروا الا يمان ، ثم ارتدوا ، ثم أظهروا ، ثم ارتدوا ، ثم ماتوا على كفرهم ، وجعالها ابن عباس منافقون أطهروا الا يمان ، ثم ارتدوا ، ثم أن الله و المجر ، وعن الحسن أنهم طائفة من رسى المنافق في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم فى البر و البحر ، وعن الحسن أنهم طائفة من رسى المنافق في عهده صلى الله تعالى عليه وسلم فى البر و البحر ، وعن الحسن أنهم طائلة مناس منافق في على المنافق في عهده صلى الله تعالى على المنافق في على المنافق في عهده من المنافق في على المنافق في عهده من المنافق في على المنافق في على المنافق في على المنافق في على المنافق في المنافق في على المنافق في المنافق في

أهل الكتاب أرادوا تشكيك أصحاب رسول الله والمحافظة فكانوا يظهرون الايمان بحضرتهم ، ثم يقولون قد عرضت لنا شبهة فيكفرون، ثم يظهرون، ثم يقولون: قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون، ويستمرون على الحكفر إلى الموت ، وذلك معنى قوله تعالى: (وقالت طائفة من أهل الحتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) ، وقيل: هم البهود آمنوا بموسى عليه السلام ، ثم كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم ، ثم آمنوا عند عوده اليهم ، ثم كفروا بعيسى عليه السلام ، ثم أمنوا كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم ، ثم آمنوا عند عوده اليهم ، ثم كفروا بعيسى عليه السلام ، ثم السلام ، ثم كفروا بعيسى عليه السلام ، ثم كفروا بعده ، ثم آمنوا بعوسى عليه السلام ، ثم كفروا بعده ، ثم آمنوا بعريز ، ثم كفروا بعيسى عليه السلام ، ثم كافرين بعيسى عليه السلام ، ثم كافرين بعبادة العجل . أو بشئ آخر ، ثم مؤمنين بعوده اليهم أو بعزير ، ثم كافرين بعيسى عليه السلام والانجيل ، إمامؤمنون بموسى عليه السلام والانجيل ،

وأجيب بأنه لم يرد على هذا قوم بأعيانهم بل الجنس، و يحصل التبكيت على اليهود الموجودين باعتبار عد ماصدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم ، والذي يميل القلب اليه أن المراد قوم تكرر منهم الارتداد أعم من أن يكونوا منافقين أو غيرهم ، ويؤيده ماأخر جه ابن جرير . وابن أبي حاتم عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال في المرتد . وإن أن منتب لمستقيه ثلاثا ، ثم قرأ هذه الآية . وإلى رأى الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بعض الاثمة فقال بيقتل المرتد في الرابعة ولا يستتاب ، وكأنه أراد أنه لافائدة في الاستتابة إذ لامنفعة ، وعليه فالمراد من قوله سبحانه : ﴿ لَمْ يَدَكُن اللهُ لَيغُفَر لَهُمْ ولَا ليهَ ديهُمْ سَيلًا ﴾ أنه سبحانه لا يفعل ذلك أصلا وإن تابوا ، وعلى القول المشهور الذي عليه الجهور : المراد من نني المغفرة والهداية نني ما يقتضيهما وهو الإيمان الحالص الثابت ومعنى نفيه استبعاد وقوعه فان من تسكرر منهم الارتداد واز دياد الكفر والاصرار عليه صاروا محيث قد ضربت قلوبهم بالدكفر وتمرنت على الردة وكان الايمان عندهم أدون شئ وأهونه فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل الجنة لاأنهم لو أخاصوا الايمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم ه

وخص بعضهم عدم الاستتابة بالمتلاعب المستخف إذا قامت قرينة على ذلك، وخبر كان فى أمثال هذا الموضع محذوف وبه تتعلق اللام كا ذهب اليه البصريون أى ماكان الله تعالى مريداً للغفر ان لهم، و نفى إرادة الفعل أباغ من نفيه و وذهب السكو فيون إلى أن اللام زائدة و الخير هو الفعل وضعف بأن ما بعدها قد انتصب فان كان النصب باللام نفسها فليست بزائدة ، و إن كان \_ بأن \_ ففاسد لما فيه من الإخبار بالمصدر عن الذات . وأجيب باختيار الشق الأول ، وأنه لامانع من العمل مع الزيادة كما في حروف الجر الزائدة ، و باختيار الشق الثانى وامتناع الإخبار بالمصدر عن الذات لعدم كونه دالا بصيغته على فاعل وعلى زمان دون زمان ، والفعل المصدر \_ بأن \_ يدل عليهما فيجوز الاخبار به \_ و إن لم يجز بالمصدر - و لا يخنى مافيه ، فان الاخبار على هذا بالفعل لا بالمصدر . وإن أقل المصدر باسم الفاعل كان الاخبار باسم الفاعل لا به أيضا فافهم · واختار قوم فى القوم ماذهب اليه مجاهد . وأيد ذلك بقرله تعالى : ﴿ بَشِّر الله المنافقين بأنَّ لَهُمْ عَذَاباً أليماً ١٣١﴾ ووضع فيه ماذهب اليه مجاهد . وأيد ذلك بقرله تعالى : ﴿ بَشِّر الْكُنَّ مَنْ الْعَمْ أَخْبر فهناك مجاذ مرسل تهكمي \* واخبر فهناك مجاذ مرسل تهكمي \*

﴿ الَّذِينَ يَتَّخَذُونَ الْـكَافرينَ أَوْلَيَاءٍ ﴾ في موضع النصب ، أو الرفع على الذم على معنى أريد بهم الذين أو هم الذين ، ويجوز أن يكون منصوبا على اتباع المنافقين ولا يمنع منه وجود الفاصل فقد جوزه العرب ، والمراد بالكافرين قيل: اليهود ، وقيل: مشركو العرب ، وقيل: ما يعم ذلك والنصارى ، وأيد الأول بما روى أنه بالكافرين قيل: اليهود ، وأيد الأول بما يقول بعضهم لبعض: إن أمر محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتم فتولوا اليهود \*

(من دُون الْمُؤْمنين ) أى متجاوزين ولاية المؤمنين ، وهو حال من فاعل (يتخذون ) ﴿ اَيْمَغُونَ ﴾ أى المنافقون ﴿ عندَهُم ﴾ أى الكافرين ﴿ الْعرَّة ﴾ أى القوة والمنعة وأصلها الشدة ، ومنه قيل : للارض الصلبة : عزاز ، والاستفهام للانكار ، والجلة معترضة مقررة لما قبلها ، وقيل : للنهكم ، وقيل : للتعجب ﴿ فَانَّ الْعَرَّة لللهَ جَمِيعاً ١٤٩٩ ﴾ أى أنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال عزشانه : وقيل : يان لوجه التهاكم ، أو التعجب ، وقيل : إنها جواب شرط محذوف أى إن يبتغوا العرة من هؤلاء وقيل : يان لوجه التهاكم ، أو التعجب ، وقيل : إنها جواب شرط محذوف أى إن يبتغوا العرة من هؤلاء (فان العزة ) الجاوهي على هذا التقدير قائمة مقام الجواب الأنها الجواب حقيقة ، و(جيعا ) قيل : حالمن الضمير في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدا ، وليس في الكلام مضاف أى لاتولياء كما زعمه البعض ، وقوله سبحانه : ﴿ وَقَدْ مَنْ لَ عَلَيْهُ مُ خطاب المنافقين بطريق الاكلام مضاف أى لاتولياء كما زعمه البعض ، وقوله سبحانه : وقرأ ـ ماعدا عاصها ـ ويعقوب (نزل ) بالبناء لما لم يسم فاعله عوالجلة حالمن ضمير ( يتخذون ) مفيدة وقرأ ـ ماعدا عاصها ـ ويعقوب (نزل ) بالبناء لما لم يسم فاعله عوالجلة حالمن ضمير ( يتخذون ) مفيدة ورود النهى عن الجالسة المستلزم النهى عن الموالاة على آكد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء مايدعوهم اليه بالجلة المقترضة كأنه قيل : تتخذونهم أولياء ، والحال أنه تعالى (نزل عليكم ) قبل هذا بمكة ﴿ في الْكَتَبُ ﴾ أى القرآن العظيم الشأن \*

و أن إذا سمعتم على المعتم المعتم على المعتم المعت

لأنها في حكم شئ واحد، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّكُمْ إِذًا مَثْلُهُمْ ﴾ تعليل للنهى غير داخل تحت التنزيل و ( إِذاً) ملغاة لأن شرط عملها النصب في الفعل أن تكون في صدر الكلام فلذا لم يجئ بعدها فعل، و مثل خبر عن ضمير الجمع وصح مع إفراده لأنه في الأصل مصدر، فيستوى فيه الواحد المذكر وغيره، وقيل: لأنه كالمصدر في الوقوع على القليل والكثير؛ أو لأنه مضاف لجمع فيعم، وقد يطابق ماقبله كقوله تعالى: ( تُم لا يكونوا أمثالكم )، والجمهور على رفعه، وقرئ شاذاً بالنصب، فقيل: إنه منصوب على الظرفية لأن معنى قولك: زيد مثل عمرو في أنه حال مثله، وقيل: إنه إذا أضيف إلى مبنى اكتسب البناء ولا يختص ذلك بما المصدرية كما توهم بل يكون فيها مثل ( مثل ماأنكم تنطقون )، وفي غيرها كقوله:

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم إذهم قريشو إذ (ما) مثلهم بشر

وابن مالك يشترط لا كتساب البناء أن لا يقبل المضاف التثنية والجمع - كدون وغير وبيز - ولم يصحح ذلك في - مثل - وأعربه حالا من الضمير المستتر في - حق - في قوله تعالى: (إنه لحق مثل - ما - أنكم تنطقون) ، وقوله نعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ جَامُعُ المُنافقينَ وَالْهُ عَمَيمًا ﴾ تعليل لكونهم مثلهم في العذاب ، والمراد من المنافقين إما المخاطبون، وأقيم المظهر مقام المضمر تسجيلا لنفاقهم من شركتهم لهم في العذاب ، والمراد من المنافقين إما المخاطبون، وأقيم المظهر مقام المضمر تسجيلا لنفاقهم وتعليلا للحكم بمأخذ الاشتقاق ، وإماللجنس وهم داخلون دخو لا أولياً . و تقديمهم لتشديد الوعيد على المخاطبين وانتصابه على الحال طرز مام ، واستشكل كون الخطاب للمنافقين بأنهم مثل الكافرين في الكفر إلى من غير سببية القود معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط ، والعدول عن كون الماثلة في الكفر إلى الماثلة في المكفرة به لايحسن معه كون جملة (إن الله) الخ تعليلا لكونهم مثلهم بتلك الماثلة بالطريق الذي ذكر ، وأيضا الذين نهوا عن مجالسة الكافرين والمستهزئين بمكة هم المؤمنون المخلصون لاالمنافقون لان فحم النفاق إنما ظهر بالمدينة ، فكيف يذكر المنافقون فيها بنهى نزل في مكة قبل أن يكونوا ؟ ه

وقال شيخ الاسلام خواهرزاده : الرضا بكفر الغير إنما يكونكفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه أما إذا لم يكن كذلك و لكن أحب الموت ، أو القتل على الـكفر لمن كان مؤذيا حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لايكون كفراً ، ومن تأمل قوله تعالى : (ربنا اطمس)الآية يظهر له صحة هذه الدعوى . وهو المنقول عن الماتريدي، وقول بعضهم: إن مزجاً.ه كافر ليسلم فقال :اصبر حتى أتوضأ . أوأخره يكفر لرضاه بكفره في زمان موافق لما روى عنالامام لكن يدل على خلافه ماروى فىالحديث الصحيح فى فتح مكة أنابزأ بــسرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يارسول الله بايعه فـكف عَيَالِيَّة يده ونظر اليه ثلاث مرات وهو معروف فىالسير ، وهو يدل بظاهره على أنالتوقف مطلقاً ليسكما قالوه كَفْراً ه واستدلبِعضهم بالآية على تحريمجالسة الفساق والمبتدعينمنأىجنس كانوا ، واليه ذهبابن مسعود . وإبراهيم . وأبو واثل ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، وروى عنه هشام بنعروة أنه ضرب رجلا صائماً كان قاعداً مع قوم يشربون الحمر، فقيل له في ذلك: فتلا الآية ، وهي أصل لما يفعله المصنفون من الاحالة علىماذكر في مكان آخر ، والتنبيه عليه والاعتماد على المعنى ، ومن هنا قيل: إن مدارالاعراض عن الخائضين فيما يرضى الله تعالى هو العلم بخوضهم ، ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع ، وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن مجالستهم لا الاعراض بالقلب أو بالوجه فقط،وعن الجبائى إن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه أويراه ، وعلى هذا ـالذي ذهب إليه بعض المحققين ـ يحتمل أن يراد بالمنافقين والـكافرين في جملة التعليل ماأريد بضمير معهم،وصرحبهذا العنوان لماأشرنا إليه قبل،ويحتمل أن يراد الجنس ويدخل أولئك فيه دخولا أوليا،والخطاب فىقوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بَكُمْ ﴾ للمؤمنين الصادقين بلاخلاف،والموصول إمابدل من الذين يتخذون أوصفة للمنافقين فقط إذهم المتربصون دون الكافرين، وجوزاً بو البقاء , وغيره كونه صفة لهما أو مرفوع أومنصوب على الذم،وجعله مبتدأ خبره الجملة شرطية لايخلومن تكلف، والتربص الانتظار ، والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر والجار والمجرورمتعلق به أى ينتظرون وقوع أمربكم وكلام الراغب يقتضىأنه يتعدى بالباء لأنهمن انتظر بالسلعة غلاء السعر، والفاء في قوله تعالى: ﴿ فَانَ كَانَ لَكُمْ قَتْحٌ مِّنَ اللَّهَ ﴾ لترتيب مضمونه على ما قبلها فان حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مايقع بعدذلك أى فان اتفق لـكم فتح وظفر على الاعداء ﴿ قَالُواْ ﴾ أى لـكم ﴿ أَلَمْ نَـكُن مَّعَكُمْ ﴾ نجاهدعدوكم فاعطو نا نصيباً من الغنيمة ﴿ وَإِن كَانَ للْـُكُفرينَ نَصيبُ ﴾ أيحظ من الحرب، فانهاسجال ﴿ قَالُو ۖ أَى المنافقون للـكمفار ﴿ أَلَمْ نَسْتَحُوذْ عَلَيْكُمْ ﴾ أى ألم نغلبكم و نتمكن من قتله كم وأسركم فأبقينا عليكم ، أو ألم نغلبكم بالتفضل ونطلعكم على أسرار محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه و نـكتب اليكم بأخبار هم حتى غلبتم عليهم ﴿ وَ مَنْعَكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى ندفع عنكم صولة المؤمنين بتخذيلنا إياهم وتثبيطنا لهم وتوانينافي مظاهرتهم وإلقائنا عليهم ماضعفت به قلوبهم عن قتالَكُم فاعرفوا لنا هذا الحق عليكم وهاتوا نصيبناً بما أصبتم : وقيل : المعنى ألم نغلبكم على رأيـكم بالموالاة لكم ( ونمنعكم من ) الدخول في جملة ( المؤمنين )وهو خلاف الظاهر ، وأصل الاستحواذ الاستيلا. ، وكان القياس فيه استحاذ يستحيذاستحاذة بالقلب لكن صحت فيهالواو وكثر ذلك فيه . وفي نظائر له حتى الحق بالمقيس

وعُمَّدَ فصيحاً ، وقال أبو زيد : إنه قياسي ، وعلى كل حال لايرد على فصاحة القرآن كما حقق في موضعه ، وقرئ ( ونمنعكم )بالنصب باضهار أن ، والتقدير لم يكن مناالاستحواذوالمنع كقولك : لا تأكل السمك و تشرب اللبن ، سمى ظفر المسلمين فتحاً وما للـكافرين نصيباً لتعظيم شأن المسلمين وتخسيس حظ الـكافرين ، وقبل : سمى الأول فتحاً إشارة إلى أنه من مداخل فتح دار الاسلام بخلاف ماللـكافرين فانه لافتح لهم فى استيلائهم بل سينطنيء ضياء مانالوا ﴿ فَاللَّهُ يَحُكُمُ بَيْنَـكُمْ يَوْمَ ٱلْقَيَامَة ﴾ فيثيب أحباءه ويعاقبأعداءه ، وأما في الدنيا فأنتم وهم سوا. فىالعصمةبدليل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : « فاذا قالوها فقد عصموامنىدما.هم وأموالهم » وفى الـكلام قيل : تغليب ، وقيل : حذفأى بينكم وبينهم ﴿ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْـكُفرينَ عَلَى ٱلْمُؤْمنينَ سَبيلًا ﴾ أى يومالقيامة وحين الحـكم؟اة ديجمل ذلك في الدنيا ابتلاءاً وأستدراجا ، وروى ذلك عن على كرم الله تعالى وجهه . وابن عباس رضى الله تعالى عنهما ، أو فىالدنياأى لم يجعل لهم عنى المؤمنين سلطاناً تاما بالاستئصال ، أو جحة قائمة عليهم مفحمة لهم ، وحكى ذلكءنالسدى ، ويجوز إبقاء الـكلام على إطلاقه ليشمل الدنياوا لآخرة ولعله الاولى، واحتج الشافعيّة بالآيةعلىفساد شراء الـكافر العبدالمسلم لانه لو صحلـكان له عليه يدوسبيل بتملـكه، ونحن نقول: يصح ولـكن يمنع مناستخدامهوالتصرف فيه إلا بالبيع والآخراج عن ملـكه فلم بحصل لهسبيل عليه ، واحتج بظاهرها بعض الاصحاب علىوقوع الفرقة بينالزوجين بردةالزوجلانعقدالنكاح يثبت للزوج سبيلاً في إمسًا كها في بيته و تأديبها ومنعهامن الخروج وعليها طاعته فيها يقتضيه عقدالنكاح، والمؤمنين والكافرين شامل للاناث وكذا الكافر إذا أسلمت زوجته ، وضعف بأن الآر تداد لا ينغي أن يَكُون النكاح إذا عاد إلى الايمان قبل مضى العدة ، واعترض بأنه حين الكفر لاسبيل له ونفي السبيل بوَّقوع الفرقة وبعد وَّقوع الفرقة لا بدّ لحدوث العلقة من موجب ـ وهو ظاهر ـ فانكان العود يكون الارتدادكالطلاق الرجعي ، والعود كالرجعة فلا ضعف فيه 🌣

وأنت تعلم أنه إذا كان ننى السبيل فى الآخرة أو فى الدنيا بالاستئصال ، أوالسبيل بمعنى الحجة لامتمسك فى الآية لأصحابنا . ولاالشافعية فلا تغفل ﴿ إِنَّ الْمُنَافَقِينَ يُخَادعُونَ اللّهَ ﴾ أى يفعلون مايفعل المخادع فيظهرون الايمان ويضمرون نقيضه ، وعن الحسن واختاره الزحاج - أن المراد يخادعون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حد (إنما يبايعون الله) ﴿ وَهُو خَادعُهُم ﴾ أى فاعل بهم مايفعل الغالب فى الحداع حيث تركهم فى الدنيا معصومى الدماء والأموال وأعد لهم فى الآخرة الدرك الأسفل من النار ، وقيل : خداعه تعالى لهم أن يعطيهم سبحانه نوراً يوم القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلمهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور ، وروى ذلك عن الحسن، أيضاً والسدى واختاره جماعة من المفسرين وقد مر تحقيق ذلك، ولله تعالى الحد \*

والجملة في محل نصب على الحال أو معطوفة على خبر ( إنّ ) أو مستأنفة كالأولى ه

﴿ وَإِذَا قَامُو ۗ اْ إِلَى ٱلصَّـلَوٰةَ قَامُواْ كُسَالَى ﴾ أى متثاقلين متباطئين لانشاط لهم و لارغبة كالمكره على الفعز لأنهم لايعتقدون ثوابا فى فعلها و لاعقابا على تركها ، وقرئ بفتح الـكاف وهما جمعا كسلان ه

﴿ يُرْ آءُونَ ٱلنَّاسَ ﴾ ليحسبوهم مؤمنين ، والمراآة مفاعلة من الرؤيَّة إما بمعنى التفعيل لأن فاعل بمعنى فعل

وارد فى فلامهم ـكنعم . وناعم ـ وقراءة عبد الله وإسحق ـ يروون ـ تدل على ذلك ، أو للمقابلة لأنهم لفعلهم فى مشاهد الناس يرون الناس والناس يرونهم وهم يقصدون أن ترى أعمالهم والناس يستحسنونها ، فالمفاعلة فى الرؤية متحدة وإيما الاختلاف فى متعلق الاراءة ، فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لابد فى حقيقتها من اتحاد الفعل ومتعلقه ، والجلة إما استئتاف مبنى على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل : فماذا يريدون بقيامهم هذا؟ فقيل : (يرامون) الخ ، أو حال من ضمير (قاموا) أو من الضمير فى كسالى ه

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلّا قَلْمِيلًا ؟ ٢ ﴾ عطف على ( يراءون ) ، وقيل: حال من فاعله أى ولا يذكرونه سبحانه مطلقا إلا زمانا قليلا ، أو إلاذكراً قليلا إذ المراثى لايفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله ، أو لان ذكرهم باللسانى قليل بالنسبة إلى الذكر بالقلب ، وقيل: إنما وصف بالقلة لانه لم يقبل وكل ما لم يقبله الله تعالى قليل وإن كان كثيراً ، وروى ذلك عن قتادة ، وأخرج البيهقى وغيره عن الحسن ما بمعناه ه

وأخرج ابن المنذر عن على كرم الله تعالى وجهه أنه قال: - لآيقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل وقيل: المرادبالذكر الذكر الواقع فى الصلاة نحو التكبير والتسبيح، واليه ذهب الجبائي، وأيد بما أخرجه مسلم. وأبو داود عن أنس قال: « قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تلك صلاة المنافق يحلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرنى شيطان قام فنقر أربعاً لايذكر الله تعالى فيها إلا قليلا »، وقيل: الذكر بمعنى الصلاة لان المكلام فيها لا بمعناه المتبادر منه، وجوز أن يراد بالقلة العدم، واستشكل توجيه الاستثناء حينئذ.

وأجيب بأن المعنى ( لايذكرون الله ) تعالى ( إلا) ذكراً ملحقاً بالعدم لانه لا ينفعهم فلا إشكال، ولا يخفى مافيه فان الفلة بمعنى العدم مجاز ، وجعل العدم بمعنى مالانفع فيه مجاز آخر ، ومع ذلك ليس فى الـكلام ما يدل عليه ، وقال بعض المحققين : فى توجيه الـكلام على ذلك التقدير إن المعنى حينتذ لو صح أن يعد عدم الذكر ذكراً فذلك ذكرهم على طريقة قوله :

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب

وفيه \_ وإن كان أهون من الأول \_ مافيه ، واستدل بالآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط ، وعلى كراهة قول الإنسان كسلت ، أخرج ابن أبرحاتهم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يكره أن يقول الرجل إنى كسلان و يتأول هذه الآية ﴿ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلَكَ ﴾ حال من فاعل (يرامون) أو من فاعل (يذكرون) وجوز أن يكون حالا من فاعل (قاموا) أو منصوب على الذم بفعل مقدر ، وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين والكافرين ، ولذا أضيف (بين) اليه ، وروى هذا عن ابن زيد و يصح أن يكون إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون ما بعده تفسيراً له على حد قوله :

الالمعى الذي يظن بكالظن كأن قد رأى وقد سمعا

والمعنى مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان، وأصل الذبذبة كما قال الراغب: صوت الحركة للشئ المعلق، ثم استعير لكل اضطراب وحركة، أو تردد بين شيئين، والذال الثانية أصلية عند البصريين، ومبدلة من باء عندالكوفيين، وهو خلاف معروف بينهم، وقرأ ابن عباس دضى الله تعالى عنهما (مذبذبين) بكسر الذال الثانية ومفعوله على هذا محذوف أي - مذبذبين قلوبهم، أودينهم، أو رأيهم - ويحتمل أن يجعل لازما

على أن فعلل بمعنى تفعلل فإجاء صلصل بمعنى تصلصل أى متذبذ بين ، و يؤيده مافى مصحف ابن مسعود متذبذ بين ، و وقرئ بالدال غير المعجمة وهو مأخوذ من \_ الدبة \_ بضم الدال و تشديد الباء بمعنى الطريقة و المذهب فا فى النهاية ، و يقال : هو على دبتى أى طريقتى وسمتى ، و فى حديث ابن عباس « اتبعوا دبة قريش و لا تفارقوا الجماعة » والمعنى حينئذ أنهم أخذ بهم تارة طريقاً وأخرى أخرى (لآ إلى هَ لَوُ لاَ إلى هَ لَوُ لاَ عَلَى هَ لَوُ لاَ عَلَى هَ لَوُ لاَ عَلَى هَ لَوُ لاَ إلى هَ لَوُ لاَ عَلَى المؤمنين حقيقة لإضهارهم الكفر ، و لا إلى الكافرين لا ظهارهم الا يمان، أو لاصائرين إلى الأولين و لا إلى الآخرين ، و محله النصب على أنه حالمن ضمير (مذبذبين ) أو على أنه بدل منه ، و يحتمل أن يكون بياناً و تفسيراً الآخرين ، و مشلل أنته أنه لعدم استعداده للهداية والتوفيق فَلَن تَجَد لَهُ سَيلًا ١٤٣ كهمو صلا إلى الحق والصواب فضلًا عن أن تهديه اليه ، والخطاب الكل من يصلح له وهو أبلغ فى التفظيع \*

﴿ يَنَأَيُّكَ ٱلَّذِينَ ءِامَنُوا ۚ لاَ تَتَّخذُوا ۚ ٱلْكُفْرِينَ أَوْلياً ۚ عِن دُونِ ٱلْمُؤْمَنِينَ ﴾ نهى المؤمنين الصادةين عن موالاة الكفاراليهود فقط ـ يَا قيل ـ أو ما يعمهم . وغيرهم كاهوالظاهر بعدبيّان حال المنافقين ، أى لا تتخذوهم أولياء فان ذلك ديدُن المنافقين ودينهم فلا تتشبهو ابهم، وقيل: المراد بالذين آمنوا المنافقون وبالمؤمنين المخلصون، فالآية نهى للمنافقين عن مُّوالاة الـكافرين دون المخلصين؛ وقيل : المراد بالموصول المخلصون، وبالـكافرين المنافقونُ فَـكَأَنهُ قَيلٌ ؛ قَد بَينت لـكم أخلاق هؤلاء المنافقين فلاتتخذوا منهم أولياء ، و إلىذلك ذهبالقفال ، و في كلا القو لين بعد ﴿ أَتُريدُونَ ان تَجْعَلُواْ لَهُ عَلَيْكُمْ سُلْطَـٰنَا ۚ ءَبِيناً ١٤٤ ﴾ أى حجة ظاهرة في العذاب ، وفيه دلالة على أن الله تعالى لا يعذب أحداً بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه ، ويشعر بذلك كثير من الآيات، وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له تعالى حجة بينة على أنكم موافقون (١) فان مو الاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف، لـكنأخرجُ أبن المنذر . وغيره عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنَّه قال : كل سلطان في القرآن فهو حجة ، وهو بما يجوز فيه التذكير والتأنيث إجماعا ،فتذكيره باعتبار البرهان أو باعتبار معناهالمعروف ، والتأنيث باعتبار الحجة والتأنيث أكثر عنَّد الفصحاء على ماقاله الفراء إلا أنه لم يعتبر هنا ، واعتبر التذكيرلتحسن الفاصلة ، وادعى ابن عطية أن التذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع،و(عليكم)يجوز تعلقه بالجعلو بمحذوفوقع حالا من(سلطانا)،وتوجيه الانكار إلىالإرادة دون متعلقها بأن يقال: أتجعلونالخ للمبالغةفي إنكاره وتهويل أمرهببيانأنه بمالايصدر عن العاقل إرادته فضلا عنصدور نفسه ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدِّرْكُ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ أي في الطبقة السفلي منها وهو قعرها ، ولها طبقات سبع تسمى الاولى كاقيل: جهنم، والثانية لظي، والثالثة الحطمة. والرابعة السعير، والخامسة سقر، والسادسة الجحم، والسابعة الهاوية. وقد تسمى النار جميعاً باسم الطبقة الأولى ، و بعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار بجمعها ؛ و تسمية تلك الطبقات دركات لكونها متداركة متتابعة بعضها تحت بعض ، و ( الدرك ) كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط ، والدرج باعتبار الصعود ، وفي كون المنافق ( في الدرك الأسفل ) إشارة إلى شدّة عذا به ه وقدأخرج ابنأ في الدنيا عن الاحوص عن ابن مسعود \_ أن المنافق يجعل في تابوت من حديد يصمدعليه ثم يجعل في الدرك الأسفل - وإنما كان أشدعدا ما من غيره من الكفار لكونه ضم إلى الكفر المشترك استهزاءاً بالاسلام

<sup>(</sup>۱) قوله: ﴿ مُوافقُورَ ﴾ وقوله بعده في صحيفة ۱۷۸ في الحديث: ﴿ وَإِذَا وَعَدَ غَدَرَ ﴾ كَذَا بخطه ﴿

وخداعاً لاهله ، وأما ماروى فى الصحيحين من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: « أربع من كن فيه كان منافقا عالصا ومن كانت فيه خصلة منهنان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها ، إذا ائتمن خان ، وإذا حدث كذب، وإذا وعد غدر ، وإذا خاصم فجر» فقد قال المحدثون فيه ، إنه مخصوص بزمانه صلى الله تعالى عليه وسلم لاطلاعه بنور الوحى على بواطن المتصفين بهذه الخصال فأعلم عليه الصلاة والسلام أصحابه رضى الله تعالى عنهم بأماراتهم ليحترزوا عنهم ، ولم يعينهم حذراً عن الفتنه وار تدادهم ولحوقهم بالمحاربين ، وقيل : ليس بمخصوص ولسكنه مؤل بمن استحل ذلك ، أو المراد من اتصف بهذه فهو شبيه بالمنافقين الخلص ، وأطلق عليه تغليظاً وتهديداً له ، وهذا فى حق من اعتاد ذلك لامن ندرمنه ، أو هو منافق فى أمور الدين عرفا. والمنافق فى العرف يطلق على كل من أبطن خلاف ما يظهر بما يتضرر به وإن لم يكن إيمانا وكفراً ، وكأنه مأخوذ من النافقاء ، وليس المراد الحصر وهذا صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم باقتضاء المقام ، ولذا ورد فى بعض الروايات وليس المراد الحصر وهذا صدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم باقتضاء المقام ، ولذا ورد فى بعض الروايات « ثلاث » وفى بعضها « أربع » ه

وقرأ الكوفيون ( الدركَ ) بسكون الراء وهو لغة كالسطر . والسطر ، والفتح أكثر وأفصح لآنه ورد جمعه على أفعال ، وأفعال في فعل المحرك كثير مقيس ، ووروده في الساكن نادر كـفرخ. وأفراخ ، وزند وأزناد . - وكونه استغنى بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكـنه خلاف الظاهر ، فلا يندفع به الترجيح والـكلام مخرج الحقيقة ، وزعم أبو القاسم البلخي أن لاطبقات في النار،وأن هذا إخبارعن بلوغ الغاية في العقاب كما يقال: إن السلطان بلغ فلاناً الحضيض . وفلانا العرش ، يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لاالمسافة، ولا يخني أنه خلاف مآجا.ت به الآثار،(ومن النار) في محل النصب على الحال،وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه (الدرك ) والعامل الاستقرار ، والثاني أنه الضمير المستتر في (الاسفل) لأنه صفة، فيتحمل الضمير أي حال كون ذلكمن النَّار ﴿ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نُصيراً ﴾ يخرجهم منه أو يخفف عنهم ماهم فيه يوم القيامة حين يكونون في(الدرك الاسفل) وكون المرآد (وان تجد لهم نصيراً) فيالدنيا لتكون الآية وصفاً لهم بأنهم خسروا الدنيا والآخرة ليس بشئ كما لايخني ، والخطاب لـكل من يصلح له ﴿ إِلَّا ٱلَّذَينَ تَابُواْ ﴾ عن النفاق وهو استثناء من المنافقين، أو من ضميرهم في الخبر، أو من الضمير المجرور في لهم ، وقيل: هو في موضع رفع بالابتداء والخبر مابعد الفاء؛ ودخلت ــلماـ في الـكلام من معنى الشرط ﴿ وَأَصْلَحُواْ ﴾ ماأفسدوا من نياتهم وأحوالهم في حال النفاق ، وقيل : ثبتوا على التوبة في المستقبل ، والأول أولى ﴿ وَأَعْتَصَمُواْ بِاللَّهَ ﴾ أي تمسكوا بكتابه ، أو وثقوا به ﴿ وَأَخْلَصُواْ دَيَّهُمْ لَلَّهُ ﴾ لا يريدون بطاعتهم إلاوجهه ورضاه سبحانه لارياء الناس، ودقع الضرر ﴿ فِي النَّفَاقِ ، وَأَخْرِجِ أَحْمَد . وَالتَّرْمَذَى . وغيرهما عن أبي ثمامة قال : قال الحواريون لعيسي عليه السلام : يار وحالله من المخلصلله ؟قال: الذي يعمل لله تعالى لا يحب أن يحمده الناس عليه ﴿ فَأُوْلَـٰ ٓ لَكُ ﴾ إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة ﴿ مَعَ ٱلْمُؤْمَنِينَ ﴾ أى المعهودين من الذين لم يصدر منهم نفاق أصلا منذ آمنوا ، والمراد أنهم معهم في الدرجاَّت العالية من الجنة،أومعدودونمن جملتهم في الدنياو الآخرة ﴿ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَأَجْراً عَظيماً ﴾ لا يقادر قدره فيساهمونهم فيه و يقاسمونهم،

وفسر أبو حيات الآجر العظيم بالخلود ، والتعميم أولى ، والمراد بالمؤمنين ههنا ماأريد به فيما قبله. واعتبار المساهمة جرى عليه غير واحد ، ولولا تفسير الآية بذلك لم يكن لها في ذكر أحوال من تاب من النفاق معنى ظاهر چ

وذهب بعضهم إلى عدم اعتبارها ، والمراد الإخبار بزيادة ثواب من لم يسبق منه نفاق أصلا ، وعمم بعض المؤمنين ليشمل من لم يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه و تاب عنه ، والظاهر ماذكرناه ، ورسم ( يؤت ) بغير ياء ، وهو مضارع مرُفوع فحق يائه أن تثبت لفظاً وخطاً إلا أنها حذفت في اللفظ لالتقاء السأكُّين ، وجاء الرسم تبعاً للفظ ، والقرآء يقفون عليه دونها اتباعاً للرسم إلا يعقوب فانه يقف بالياء نظراً إلى الاصل ، ورُوى ذلك أيضاً عن الـكسائي. وحمزة . ونافع ، وادعى السمينأنالأولى اتباع الرسم لأن الاطراف قد كَثُرَ حَدْفُهَا ﴿ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَا بِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنُتُمْ ﴾ خطابللمنافقين\_وقيل:للمؤمنين ، وضعف\_ مسوق لبيان أنمدارَ تعذيبهم وجوداً وعدماً إنما هو كفرهم لأشئ آخر ، فتـكونالجملة مقررة لما قبلها من ثباتهم عند تُوبتهم ، و( ما ) استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده ، وقيل : نافية والباءسببية ، وقيل : زائدة أى أى شيء يفعل الله سبحانه بسبب تعذيبكم أيتشني به من الغيظ؟ أم يدرك به الثار؟ أم يستجلب نفعاً ؟ أو يستدفع به ضرراً كما هو شأن الملوك، وهو الغنَّى المطلَّق المتعالى عن أمثال ذلك؟ و إنما هو أمر يقتضيه مرضٍ كفركم ونفاقكم فاذا احتميتم عنالنفاق ونقيتم نفوسكم بشربة الإيمان والشكر فىالدنيا برئتم وسلمتم وألاهلكتم هلاكأ لامحيص عنه بالخلود في النار ، وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لانه لايعتدُ به إلا ُبعد الإيمانُ لما أنه طريق موصل اليه في أول درجاته ، فقد ذكر العارف أبو إسهاعيل الانصاري أن الشكر فيالاصلاسم لمعرفة النعمة لانها السبيل إلىمعرفةالمنعم وله ثلاث درجات لانه إذا نظرً إلى النعمة كالرزقوالخلق ينبعث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمَّى باليقظة . والشكر القلبي . والشكر المبهم لأن منعمه لم يتضح له تعيينه ، و إنما عرف منعماً مّا فهو منعم عليه فا ذا تيقظ لهذا وفق لنعمة أكبر منها ، وهي المعرفة بأن المنعم عليه هو الصمد الواسع الرحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه ؛ ويضيف إلى شكر الجنان شكر الأركان ، ثم ينادى على ذلك الجميل باللسان ، ويقول:

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

فالمذكور في الآية هو الشكر المبهم وهو مقدم على الإيمان ، فلاحاجة إلى مازعمه الامام من أن السكلام على التقديم والتأخير أى آمنتم وشكرتم ، وأما القول ؛ بأن هذا السؤال إيما هو على تقدير أن تدكون الواو للترتيب ، وأما إذا لم تدكن للترتيب فلا سؤال فما لاينبغي أن يتفوه به من له أدنى ذوق في علم الفصاحة والبلاغة لان الواو وإن لم تفد الترتيب لسكن تقديم ماليس مقدماً لايليق بالسكلام الفصيح فضلا عرب المعجز ، ولذا تراهم يذكرون لما يخالفه وجهاً ونكتة ، وذكر النيسابوري وجهاً آخر في التقديم لكنه بناه على إفادة الواو للترتيب فقال : لعل الوجه في ذلك أن الآية مسوقة في شأن المنافقين ولا نزاع في إيمانهم ظاهراً وإيما المنزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدر عنهم غير مطابقة للقول اللساني ، فكان تقديم الشكر ههنا أهم لانه عبارة عن صرف جميع ماأعطاه الله تعالى فياخلق لاجله حتى تكون أفعاله وأقواله على نهج السداد وسنن الاستقامة انتهى ، ولا يخلق غيم الشكر في الآية على الشكر المبهم ، ولا يخلو عن حسن ه

وأوضح منه وأطيب ماحاك في صدرى ، ثم رأيت العلامة الطبي عليه الرحمة صرحه إن الذي يقتضيه النظم الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين، وأن قوله سبحانه (مايفعل الله بعذابكم) متصل بقوله تعالى : (إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً) الخ ، وتنبيه لهم على أنالذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم نعم الله تعالى وتهاونهم في شكر ماأو توا وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى ، وهو الإسعاد بصحبة أفضل الخلق صلى الله تعالى عليه وسلم والانخراط في زمرة الذين (مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل) فاذا تابوا وأصلحوا واعتصمو ابالله تعالى وأخلصوا دينهم له فأو لئك حكهم أن ينتظموا في سلك أو لئك السعداء من المؤمنين بعد ما كانوا مستأهلين الدرجات السفلي من النيران ، ثم التفت تعريضاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة و تفو بتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية و إلا فان الله منهم وبسبب تقاعدهم وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة و تفو بتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية و إلا فان الله لمعني الرجوع عن الفساد في الأرض إلى الاصلاح فيها ، ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالله تعالى ، ومن الرباء في الدين إلى الاخلاص فيه ، فق لل الاصلاح فيها ، ومن اللجأ الى الخلق إلى الاعتصام بالله تعالى ، ومن الذي هو حائز لتلك الخلال الفو اصل جامع لتلك الخصال الكوامل ، فتقديم الشكر على الايمان وحقه التأخير في الكرام إن الكلام فيه ، وأن الآية السابقة مسوقة لبيان كفران فعمة الله تعالى المقلى بقوله جل وعلا ، فالأسر أخل بهذه الأسرار واللطائف ، ومن مُنم ذيل سبحانه الآية على سبيل التعليل بقوله جل وعلا ؛

﴿ وَكَانَ اُللَّهُ شَاكراً ﴾ أى مثيباً على الشكر ﴿ عليماً ١٤٧ ﴾ بجميع الجزئيات والكليات فلا يعزب عن علمه شئ فيوصل الثواب كاملا إلى الشاكر ، وإلى هذا ذهب الامام ، وقال غير واحد: الشاكر وكذا الشكور من أسمائه تعالى هوالذي يجزى بيسير الطاعات كثير الدرجات ، و يعطى بالعمل في أيام معدودة نعما في الآخرة غير محدودة ، وعلى التقديرين يرجع إلى صفة فعلية ، وقيل : معناه المثنى على من تمسك بطاعته فيرجع إلى صفة كلامية \*

هذا ﴿ ومن باب الاشارة فى الآيات ﴾ ه أما فى قوله سبحانه : (ويستفتونك فى النساء) إلى قوله عزوجل: (وكان الله واسعا عليما) فقد قال النيسابورى فيه : إن النفس للروح كالمرأة للزوج ، (ويتامى النساء) صفات النفوس ، و (ماكتب لهن) ماأرجب الله تعالى من الحقوق \*

وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بها ، واليه الاشارة بقوله تعالى ؛ (والصلح خير) (وأحضرت الانفسالشح) فالروح تشح بترك حقوق الله تعالى ، والنفس تشح بترك حظوظها (فلا تميلوا كل الميل) فى رفض حظوظ النفس ، فقد جا ، فى الخبر «إن لنفسك عليك حقا» (فتذروها كا لمعلقة) بين العالم العلوى و العالم السفلى (وإن يتفرقا) أى الروح والنفس (يغن الله كلامن سعته) فالروح يجتذب بحذبة \_ خل نفسك و اثنى إلى سعة غنى الله تعالى فى عالم (فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى) انتهى ، ولا يخفى أن باب التأويل واسع ، وما ذكره ليس بمتعين في مكن أن تجعل الآية فى شأن الشيخ و المريد ، وأما فى قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوا كونوا) الخ فنقول : إنه سبحانه أمر المؤمنين بالتوحيد العلمى المريدين لثواب الدارين أن يكونوا ثابتين فى مقام العدالة التى فنقول : إنه سبحانه أمر المؤمنين بالتوحيد العلمى المريدين لثواب الدارين أن يكونوا ثابتين فى مقام العدالة التى

هي أشرف الفضائل (قوّامين) بحقوقها بحيث تكون ملكة راسحة فيهم لايمكن معها جور في شئ ولاظهور صفة نفس لاتباع هوى في جلب نفع دنيوى أورفع مضرة كذلك ، ثم قال جل وعلا : (ياأيها الذين آمنوا) من حيث البرهان ( آمنوا )من حيث البيان إلى أن تؤمنو أمن حيث العيان أو (يا أيها الذين آمنوا) بالإيمان التقليدي (آمنوا) بالايمان العيني، أوالمراد (ياأيها) المدعون تجريدالايمان لي من غير وساطة لاسبيل لكم إلى الوصول إلى عبن التجريد إلابقبول الوسائط، فالآية إشارة إلى الفرق بعد الجمع (إن الذين آمنوا) بالتقليد (ثم كفروا) إذ لم يكن للتقليد أصل (ثمآمنوا) بالاستدلال العقلي (ثم كفروا) إذ لم تكن عقولهم مشرفة بالنور الالهي (ثم ازدادوا كفراً) بالشبهات والاعتراضات، وتديكونذلك إشارة إلى وصف أهل التردد في سلوك سبيل أولياء الله تعالى،والايمان بأحوالهم حين هاجت رغبتهم إلى رياسة القوم. فلما جن عليهم ليل المجاهداتُلم يتحملوا وانكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم يولما رأوا نهاية الأكابر وظنوا اللحوق بهم لو استقاموا آمنوا فلمالم يصلوا إلى شيء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادهم ارتدوا وصاروامنكرين عليهم وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذاتوالشهواتواختاروا الدنيا على الآخرة وجعلوا يقولون للخلق: إن هؤلاء ليسوا على الحق فقد سلكنا ماساـكوا وخضنا ماخاضوا فلم نر إلاسراباً بقيعة، وهذا حال كثير من علماء السوء المذكرين على القوم قدس الله تعالى أسر ارهم (ماكان الله ليغفر لهم) لمكان الريب الحاجب وفساد جوهر القلب وزو الالاستعداد (ولاليهديهم سبيلا) إلى الحق ولاإلى الكال لعدم قبولهم ذلك (الذين يتخذون الـكافرين أولياء) لمناسبتهم إياهم وشبيه الشئ منجذب اليه(من دون المؤمنين)لعدم الجنسية (أيبتغون عندهم العزة) أي أيطلبون التعزز بهم في الدنياوالتقوى بمالهم وجاههم (فانالعزة لله جميعاً)فلاسبيل لهم اليها إلامنه سبحانه عز وجل، ثم ذكر سبحانه من وصف المنافقين أنهم -إذاقاموا إلىالصلاة قاموا كسالي-لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورهم عنه لعدم استعدادهم واستيلاء الهوى عليهم (يراءون الناس) لاحتجابهم بهم عن رؤية الله تعالى (ولايذكرون الله إلا قليلا) لأنهم لايذكرونه إلاباللسان وعند حضورهم بين الناس بخلاف المؤمنين الصادقين فانهم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرون اليها بجناحي الرغبة والرهبة بل يحنون إلى أوقاتها ه حنين أعرابية حنت إلى أطلال نجد فارقته ومرخه

ومن هنا كان صلى الله تعالى عليه وسلم يقول لبلال: «أرحنا يابلال» يريد عليه الصلاة والسلام أقم لناالصلاة لنصلى فنستريح بها لامنها ، وظن الآخير برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كفرو العياذ بالله تعالى ؛ وإذا عبدوا لا يرون إلا الله تعالى ، وماقدر السوى عندهم ليراموه؟ وإن كل جزء منهم يذكر الله تعالى ، نعم إنهم قديشتغلون به عنه فهناك لا يتأتى لهم الذكر ، وقد عد العارفون الذكر لأهل الشهود ذنباً ، ولهذا قال قائلهم :

بذكر الله تزداد الذنوب وتنكشف الرذائل والعيوب وترك الذكر أفضل كلشئ وشمس النات ليس لهامغيب

لكن ذكر بعضهم أنه لا يصل العبد إلى ذلك المقام إلا بكثرة الذكر، وأشار إلى مقام عال من قال:

لا يترك الذكر إلا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره والذكر ستر على مذكوره ستر فين اذكره في الحال يستره فلاأز ال على الإنهاس أذكره فلاأز ال على الإنهاس أذكره

( ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أوليا ممن دون المؤمنين ) لئلا تتعدى اليكم ظلمة كفرهم ( أثريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبيناً ) حجة ظاهرة فى عقابكم برسوخ الهيئة التى بها تميلون إلى ولا يتهم ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) لتحيرهم بضعف استعدادهم ( ولن تجد لهم نصيراً ) ينصرهم من عذاب الله تعالى لانقطاع وصلتهم وارتفاع محبتهم مع أهل الله تعالى ( إلا الذين تابوا ) رجعوا إلى الله تعالى بيقية نور الاستعداد وقبول مدد التوفيق ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من استعدادهم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع حجاب القوى ( واعتصموا بالله ) بالتمسك بأو امره والتوجه اليه سبحانه ( وأخلصوا دينهم لله ) بازالة خفايا الشرك وقطع النظر عن السوى ( فأولئك مع المؤمنين ) الصادقين ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً ) من مشاهدة تجليات الصفات و جنات الافعال ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) بالتوبة وإصلاح مافسد والاعتصام بحبل الأوامر والتوجه إلى الله عز و جلو إخلاص الدين له سبحانه ( وآمنتم ) الايمان الحائز لذلك ( وكان الله شاكراً عليماً ) فيثيب ويوصل الثواب كاملا ، والله تعالى يقول الحق وهو يهدى السبيل \*

﴿ تَمُ وَالْحَدُ لَلَهُ الْجُرَءُ الْحُامِسُ مِنْ تَفْسِيرُ رَوْحَ الْمُعَانِي ، وَيَتَلُوهُ الْجُرَءُ السادس إِنْ شَاءُ اللهُ تَعَالَى ﴾ أوله ﴿ لايجبالله الجهر بالسوء من القول ﴾

## فهرسيت

## ﴿ الجزء الحامس من تفسير روح المعانى ﴾

صحفة

عليها الرجم

روبا الترخيص في نكاح الأماء المماشرع الدفع العنت مع ان الصبر عن نكاحين أفضل منه

۱۲ ﴿ من باب الاشارة فى الآيات ﴾ ۱۳ بيان مذاهب النحاه فى قوله تعالى ( يريد الله

١٤ تفسير (يريد الله أن يخفف عنكم ) الآية

 النهى عن أكل الأموال بالباطل إلا أذا كان تجارة عن تراض وبيان المراد من التجارة

١٦ تفسير (ولاتقتلوا أنفسكم) وأقرال العلماءفيها

۱۷ اختلاف العلماء في حد الْـكبيرة واختلافهم في الدنوب هل تنقسم الي صغائر وكبائر أم لا

١٩ النبي عن تمني نصيب الغير وحسده على مافضله القديد

. ب تفسير ( واسألوا الله من فضله )

 ۲۱ بیان و جُوهالتاویل فیقوله تعالی (ولمکل جعلما موالی بمیا ترك الولدان والاقربون)

به اختلاف العلماء في ميراث مولى الموالاة هل
 نسخ با "ية الانفال أملا

٣٧ تفسير (الرجال قوامون على النساء) الآية

ومنعها على أن للزوج تأديب زوجته ومنعها من الحروج وأن له فسخ النكاح عندالاعساد وأن له الحجر عليها في نفسها ومالها

وه الدليل على مشروعية ترك مضاجعة المرأة وضربها ضربا غيرمبرح إذانشزت عن مطاوعة الزوج ، والأفضل أن يصبر على أذاها

صحفة

بيان أن من المحرمات ذوات الازواج اللاتى أحصنهن التزوج

م أقوال العلماء في معنى المحصنات والملك في الآية و بيان ما يتر تب على هذا الاختلاف وتحقيق المقام

الدليسل على أنه يحل نكاح سوى ماتقدم من
 الحرمات ومن في معناهن إفرادا و جمعا

أقوال العلماء في المهر هل يشترط أن يكون ما لا
 أم لا

وفع الحرج عن الزوجين فيما تراضيا من الحط
 من المهر أو الزيادة بعد الفريضة

مذاهب العلماء في نكاح المتعة هل هوجائز
 أم لا

بأن أن الآية لاتدل على حل المتعة والقول
 بأنها نزلت فيها خطأ

جمهور العلماء على تحريم نكاح المتعة وفي حد
 من فعل ذلك قولان

مشروعية نكاحاً الامة لمن لايقدر على نكاح الحرة

اختلاف الشافعية والحنفية في جواز نكاح
 الأمة

م بيان وهن ماذهبت اليـه الشيعة في حل نـكاح المتعة و بطلامه

مذاهب العلماء فيمن له ولاية تزويج الامة
 وأقوالهم فى نكاح العبد

۱۸ آختلاف العلماء هل تحد الآمة اذا زنت قبـل الاحصاراملا؟ والصحيح أنها تحد حد الآمة اذا زنت وهي محصنة خمسون جلدة وليس

ومن لامس النساء إذا م بجد الماء

سع اختلاف العلماء هل استيماب المسح في التيمم شرط أم لا

عع اختلاف العلماء في المسم هل هو إلى الابطأم إلى المرفق والجهور على الثاني

٤٤ من الناس من زعم ان التيمم ليس بطهار ةللجنب والحائض وآلنفسأء وبيان ألرد عليهم

ه٤ التحذير عن موالاة أهل الكتاب لانهم يشترون الضلالة ويريدون إضلال المسلمين

٤٦ تسجيل الله على اليهود تحريف كتبهيم

٤٦ بيانأن تحريف اليهود لكتهم كان على ضربين إ.ا بازالة الكلم عن مواضعه وإما بالتأويل الفاسد كما يفعله أرباب الاهواء والبدع لاسيا أهل زماننا الملحدين

٤٨ بيان ان اليهود كانوا يقولون سمعنا وأطعنا وأسمع غير مسمع وراعنا لقصد الاستهزاء والطعن في الدين

٤٩ تهديد اليهود بطمس الوجره إن لم يؤمنوا بالرسول مالية

وع اختلاف الملماء هل يقع ذلك المقاب في الدنيا أم في الآخرة

١٥ الدليل على أن الله لا مغفر الدكفر مطلقا

٧٥ اختلاف اهل السنة والمعتزلة في غفر انالذنوب هل يشترط فيه التوبة الملاوتحقيق المقامة ذلك

٤٥ ذم اليمود والنصارى على تركيتهم انفسهم

٥٥ بيان ان اليمودوالنصارى افتروا على الله الكذب فىزعمهمانهم ازكياء عندالله وأنذنوبهم تغفرلهم

٥٥ تحالف حين اخطب وكعب ناالاشرف واليهود مع ابى سَّفيان وكفار قريش على النبي صلى الله علَّيه وآله وسلم وتفضيل البهود دين قريشعلى دين رسول الله عليانة

٥٦ لعن اليهود على مافعلوا وتهديدهم بعدم من ينصرهم في الدنيا والآخرة

٥٦ جحد ماادعاه اليهود من أن الملك سبكون لهم في ﴿ احر الزمان فلا يؤتون الناس نقيراً منه ٥٧ توبيخ اليهود علىحسدهم رسول الله علي على

النبوة واباحة تسع من النساءله

٧٦ مشروعية تحكيم الحكمين من أهل الزوج والزوجة ٢٦ اختلاف العَلَّما. في الحكمين هلَّ لِهَا ولاية

الجمع والتفريقأملاوأدلةكل

٧٧ احتجاج ابن عباس رضي الله عنهما على الخوارج بهذه الآية في إنكارهم التحكيم فى قصة على كرمالله وجهه

٢٨ الامر بعبادة الله وتوحيده وعدم الشرك به

۲۸ الامر بالاحسان إلى الوالدين وذى القربى واليتامي والمساكين والجار القريب والبعيد وألرفيق في السفر وابن السبيل وما ملكته اليد من العبيد والآماء

٧٩ أوجه الاعراب في قوله ؛ ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل)

٣٠ ذم من أنفق اله رئاء الناس ولم يؤمن بالله ولاباليوم الآخر

٣١ توبيخ من جهل مكان المنفعة وانفق في غير محل الانفاق

٣١ الرد على الجبرية الذبن ينفون الاختيار والتأثير

٣١ بيان الراد بالظلم الذي تمدح الله تعالى بنفيه

٣٧ من فضل الله تعالى بعبادة تضعيف الحسنة أضعافا كثيرة

٣٣ بيان أن الني صلى الله عليه وآله وسلم يشهد على صدق الانبياء في شهادتهام على أعهم

٣٥ ﴿ وَمِنْ عِابَ الْأَشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

٣٨ النهي عن القيام ألى الصلاة في حالة السكرحتي يعلم قبلها مايقوله

٣٩ اختلاف العلماء هل يجوز للجنب عبور المسجد ام لا ؟

٤١ اختلاف العلماء في لمس بشرة النساء هل ينقض الوضوء أم لاودليل فل

٣٣ مشروعية التيمم للمريض والمسافر والمتغوط

صحيفة

٧٥ بيان أن اليهود لا ينفعهم حسدهم الم
 لايضر المحسود

۸۰ بیان ان جلود الکفار اذا احترقت بدلها الله جلوداً آخری مغایرة الاولی صورة و انكانت المادة الاصلیة موجودة

وه الدلبل على أن عذاب الكنفار في جهنم دائم
 لاينقطع

٣٠ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

٣٣ بيان السَبب في نزول قوله تعالى: (إن الله يأمر لم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها) وأن الخطاب بها يعم كل أحد كما أن الامانات تعم الحقوق المتعلقة بذيمهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو اعتقادية العليل على وجوب الحسكم بين الناس بالعدل سواء كان على ولاية عامة أو خاصة ويدخل

فيه التحكيم ٦٥ الدليل على وجوب طاعة الله ورسوله وأولى الآمر وبيان المراد بأولى الآمر

الدليل على وجوب رد المتنازع فيه من أمور الدين الى كتابالة تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . وبيان أن الآية تدل على جميع الادلة الشرعية .

۲۷ تفسیر قوله تعالی (ألم تر إلى الذین یزعمون أنهم آمنوا بما أنزل الیك وماأنزل منقبلك)
 الآیة وبیان سبب نزولها

٦٨ بيان أن المنافقين هم الذين يصدون عن أحكامالله ورسوله

٧ الدليل على وجوب طاعة الرسل فيما يبلغونه
 من الاحكام

الدليل على أن العبد لايكون مؤمنا حتى يرضى
 بحكم الرسول صلى الله عليـه وسلم ويذعن له
 وينقاد له ظاهرا وباطنا

٧٧ ذكر بعض أفاضل الصحابة الذين رسخ الايمان
 فى قلوبهم حتى لو كتب الله عليهم قتــل
 انفسهم لقتلوها رضى الله تعالى عنهم وخلقنا
 باخلاقهم

سحيفة

اقوال المفسرين فى قوله (ولوأ ما كتبنا عليهم) الآية
 بيان أن فعل ما أمروابه من طاعة الرسول خير
 عاجلا و آجلا و أشد تثبيتا على الحق و الصواب
 وامنع من الضلال و أبعد من الشبهات

٧٥ بيان أن منازل النعيم أربعة الأول منازل الانبياء والثانى منازل الصديقين والثالث منازل الصالحين

٧٦ كلام المصنف في تعريف الانبياء والصدية بن والشهداء والصالحين

٧٧ كلام الملاء في تعريف الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين

٧٨ تفسير (وحسن اوائك رفيقا)

۷۹ الامر بألاستعداد للعدو والتيفظ واخذ الحذر
 والخروج لقتاله جماعات او مجتمعين مرةو احدة

٨٠ بيانانالمنافقين كانوا يتبطون الناس عن الجهاد
 مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فان
 اصاب المسلمين قتل فرحوا اذ لم يكونوا معهم

محسر المنافقين على حطام الدنيا ادا ظفر المسلون
 وتمنيهم أن لو كانوا معهم فيفوزون مثلهم

٨٦ امر المخاصين من المؤمنين بالثبات على القتال
 وعدم الالتفات الى تثبيط المنافقين

٨١ بيان انه لاعذر المؤمنين ق ترك القتال في سبيل الله و نصرة المستضعفين من الرجال والنساء والولدان

٨٢ ﴿ وَمَنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

٨٤ تشجيع المؤمنين وترغيبهم في الجهاد بانهم
 يقاتلون في سبيل الله وهو وليهمو ناصر مم لا محالة

م تفسير قوله تعالى ( الم تر الى الذين قبل لهـم
 كفوا ايديكم واقيموا الصلاة وا توا الزكاة )
 الآبة

۸۳ تزهید القاعدین عرب الفتال فیما یؤملونه بالقعود وحثهم علی الفتال الذی یوجب جزیل الثواب

۸۳ بیان أن الموت لابد منه سفرا أوحضرا لآن الإ جلمةدرفلا بمنعمنه غدم الخروج الى القتال

## محمقة

- ١٠١ بيان مايسن في السلام عند التلاقي
- ١٠٠ بيان المواضع التي يكره فيها السلام
- ١٠٣ ﴿ من بأب الاشارة في الآيات ﴾
- ١٠٥ الدليلَ على استحالة الكذب على الله تعالى
- ۱۰۵ للاشاعرة في بيان استحالة الـكذب في كلامه
   تعالى القديم النفساني مسلـكان عقلي وسمعي
- ۱۰۹ انكاراختلاف المؤمنين في شان المنافقين وبيان وجوبالقطع بكفر همواجر ائهم بحرى الججاهرين
- ۱۰۷ يان غلو المنافقين وتماديهم في الكفر وتصديم لاختلال غيرهم وتمنيهم ضلال المسلمين
- ۱۰۹ النهى عن اتخاذ المنافقين أولياء حتى يتحقق اعانهم ويهاجروا وبيانان الهجرة كانت فرضا في ابتداء الاسلام
- ١٠٩ حكم المنافقين ان أعرضوا عن الهجرة كحركم اسائر المشركين أسرا وقتلا الا مااستشى
- ۱۰۹ بیان أن من استثنی من المامور باخذهموقتلهم فریقان من ترک المحاربین ولحق بالمعاهدینومن آتی المؤمنین و کرف عن قتال الفریقین
- ۱۱۱ تفسیر قوله تعالی وستجدون آخرین یریدون آن یامنوکم ویامنوا قومهم ، الآیة
  - ١٩٢ تعريفالقتل خطا
  - ١١٣ الكلام على دية القتل خطأ ً
    - ١١٤ أقوال العلماء في دية الذمي
- ۱۱۰ الدلیل علی تحریم القتل عمدا وبیان ماورد
   فی عقاب القاتل
- ١٩٣ كلام المعتزلة فىخلود القاتل فىالناروالردعايهم
- ۱۹۲ بیان ان الله تعالی له ان یخلف الوعید کرمامنه
- واعتراض اليعلى الجبائي على ذلك والردعليه
- ۱۱۷ بيان ان ظاهر الحال كاف فى الإيمان العاصم من القتل كالقاء التحية فلا ينبغى ردها بتهمة ان القائل اراد الدفاع عن نفسه
- ۱۱۹ الاختلاف فیسبب نزول قوله تعالی (یاأیها الذین آمنوا اذا ضربتم فیسیل الله فندینوا) الآمة

## صحفة

- ٨٨ تشاؤم اليهود والمنافقين قبحهم الله برسول
   الله صلىالله عليه وسلم حين قدم المدينة وقحطوا
   وادعاؤهم أن القحط بسببه
- ٨٩ الرد على اليهود والمنافقين في زعمهم الباطل
   واعتقادهم الفاسد وأرشادهم الى إسناد كل
   من الحسنة والسيئة الى الله تعالى خلقا وايجادا
- ۸۹ يبان أن ماأصاب الانسان من النعم فهي من الله تعالى تفضلاو احسانا ومااصابه من بلية فه ي بسبب مااقترف من المعاصي وان كانت من حيث الابجاد منتسبة اليه تعالى
- ۹۹ الرد على من زعم اختصاص رسالة النبي صلى الشتمالي عليه و آله وسلم بالعرب
  - ٩١ الدليل على إن طاعة الرسول طاعة لله
- بان ثىء من قبائح المنافقين وهوامهم كانوا يظهرون الطاعة للني فاذا خرجوا من عنده أضمروا خلافها
  - ٧٠ الحث على تدبر القرآن
- ٧٩ من علامات صدق القرآن وكونه كلام الله
   لا كلام البشر عدم وقوع التناقض فيه
- ۹۳ ذکر ضرب آخر من جنایات المنافقین و هو إذاعتهم لاسرار المسلمین
- ه تفسير (ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الاقليلا)
- م تفسير (نقاتل في سيل الله لاتكلف الا نفسك) الآنة
  - منها (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب
     منها ) الآية
- ٧٧ بيان منى التحية وإلى أى حد ينتهى السلام
- په ردالسلام المسنوزواجب على الـكفاية و الدليل
   على ذلك
- ه احكام تتعلق بسلام المرأة والخنثى والامرد
   والـكافر
- ١٠٠ أحكام تتعلق بسلام الاخرس والسلام بالكتابة والرساله وسلام الفاحق و المبتدع إلى غير ذلك
  - ١٠٠ الـكلام على صيغة السلام ابتداء وجوابا

صحفة

من الله وهو معهم ) الآية

١٤٧ حث المذنبين على التوبة

١٤٢ بيان أن ما يرتكبه الانسان من الذنوب فأثمه قاصم علمه

۱۶۳ امتناناللة تعالى على النبى صلى الله عليه و الله و سلم بالعصمة حتى لا يضله احد في القضاء بالحق و تعليمه الكمتاب و الحدكمة

۱۶۶ تفسیر ( لاخیر فی کثیر من نجواهم ) الآیة ۱۶۲ استدلالالامام الشافعی رضی الله عنه بقوله

المتدلال الامام الشافعي رضى الله عنه بقوله ( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية ) على حجية الاجماع واعتراض الراغب عليه والجواب عنه

۱٤۸ التنبيه على حماقة المشركين بتركهم عبادة الله وعبادتهم للاصنام واتباعهم للشيطان

۱۶۹ اصلال الشيطان لبني آدم حتى بغيروا خاق الله و بيان ماورد في النهي عن خصاء البهائم

م التنبية على أن الشيطان يعد بايهام النفع فيما فيه الضرر ليغر الناس بذلك

١٥١ تفسير ( ومن اصدق من الله قيلا )

۱۵۷ بيان ان دخول الجنة ليس بمجرد الاماني بل بالتشمير لامتثال الامر وفيهردعلىاليهود

المع العلماء على أن الامراض والاسقام والسقام ومصائب الدنيا يكفر الله تعالى بها الخطيئات والاكثرون على أنه يرفع بها الدرجات

۱۰۶ تفسیر ( وانخذ آله ابراهیم خلیلا ) وییان معنی الخلة واشتقاقها

مه يانالسبب في تسمية ابراهيم خليل الله والفرق بين الخلة والحبة

١٥٦ ﴿ وَمِنْ بَابِ الْاشَارَةُ فِي الْآيَاتُ ﴾

١٥٩ تفسير قوله تعالى: (ويستفتونك فى النساءقل
 الله يفتيكم فيهن) الاكية وبيانان أهل الجاهلية
 كانوا لايورثون النساء الخ

روجها أن تخاف نشوز زوجها أن تترك له يومها أو تضع عنه بعض ما يجب لهامن نفقة أو كسوة أو تهبه المهر او تعطيه مالا لتستعطفه بذلك على سبيل الصلح

صحفة

١٢١ الدليل على أن القاعدين عن الفتال لايبلغون درجة المجاهدين

١٧٢ ييان فضل المجاهدين على القاعدين

۱۷۶ بیان حال آلذین ظلموا انفسهم بترک الهجرة مع رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واظهار الاسلام

١٧٦ بيان ان اعتذار القاعدين عن الهجرة واظهار الاسلام بالاستضعاف والعجز عن الفيام بمواجب الدين لابجدهم نفعا

١٧٦ يستثنى من عذات الفاعدين عن الهجرة المستضعفون من الرجال والنساء والولدان

۱۳۷ الترغيب في الهجرة بان من هاجر يجدسعة من الرزق رغم بها انف اعدائه

۱۲۷ من مات قبل وصوله الى مهاجره فاجره على الله بمقتضى وعده وفضله

۱۲۹ ﴿ ومن باب الاشارة فى بعض ماتقدم من الآيات ﴾

١٣١ اختلاف العلماء في السفر الذي يبيح قصر الصلاة

۱۳۷ بيان مذاهب العلماء في أدنى مدة السفر الذي يتعلق به القصر وادلة كل وتحقيق المقام

٩٣٣ الدليل على ان القصر مشروع فى حالة الامن ايضا

١٣٤ يانماتقدم من النص المجمل في مشروعية القصر

١٣٥ مذاهب العلماء في كيفية صلاة الخوف

۱۳۳ الترخيص للمقاتلة في وضع السلاح أدا ثقل عليهم حملها بسبب مطر أومرض

۱۳۷ الامربذ كرالله تعالى على الدوام واتمامالصلاة عند الاستقرار والاقامة

۱۳۸ حث المؤمنين على عدم التواتى في طلب الـكفار بالقتال

۱۳۸ تفسیر قوله تعالی ( إنا انزلنا الیك الـد.تاب بالحق ) واقوال العلماء فی سبب نزولها

۱٤٠ الدليل على انه صلى الله عليه وآلهوسلمان يحكم بالوحى لابالهوى

١٤١ تفسير ( يستخفون من الناس ولايستخفون

۱۹۲ يبان أن الانسان لايقدر على العدل البتة بين نسائه بحيث لايقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشئون فالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والافبال والمفاكمة النخ

۱۶۳ تفسیر ( ولقد وصیناً آلذین أوتوا الکتاب من قبلکم و إباکم أن اتقوا الله )

۱۹۶ تفسير (إن يشأ يذه بمكمأ مهاالناس ويأت بآخرين) أى من جنسكم والكلام على آخرين وأقوال النحاة فيها

١٦٦ ألاءر بالمواظبة على العدل فى جميع الامور ١٩٧ ألاءر باقامة الشهادة لوجه ألله والنهى عن

اتباع الهوى والعدول عن الحق

۱۶۹ الآمر بالايمان بالله ورسوله والقرآنوماأنزل من قبل من الكتب

۱۷۰ تفسیرقوله تعالی (ومن یکفربالله و ملائـکـته وکتبه ورسله ) الخ

معيفة

۱۷۱ المراد من ننى المغفرة والهداية فى قوله تعالى (لم يكن الله ليغفر لهم ولاليهديهم سبيلا) ننى ما يقتضيهما

۱۷۳ تفسیر قوله تعالی : ﴿ إِنَّ اللَّهُ جَامِعُ الْمُنَافَقِينَ والـكافرين فيجهنم جميعاً )

۱۷۵ تفسير قوله تمالى ( ولن يجمل الله للمكافرين على المؤمنين سبيلا) وأقوال العلماء فى شراء المكافر العبد المسلم هل يصح أم لا

١٧٦ تفسير قوله تعالى (مذبذبين بين ذلك)

۱۷۷ تفسير الدرك الأسفل من النار وبيان أسهاء طبقات النار

۱۷۸ الـکلام علی الاستثنا.فیقوله تعالی(الاالذین تابوا وأصلحوا واعتصموا با**نه**)

۱۷۹ تفسيرقوله تعالى (مايفعلالله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم)وما المراد بالشكر

1٨٠ تفسير الآيات المتقدمة من باب الاشارة

﴿ تَمْتَ الْفَهُرُسُتُ وَالْحَدُ لِلَّهُ أُولًا وَآخِراً ﴾